تصويرابو عبد الرحمن الكردي



كاللوفظة

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الثالثة ١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م

حار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيج - ج عربي - المنصورة الإحارة : ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الأداب ص.ب: ٢٣٠ ت: ٢٧٠٦٣٠/٢٢٠٠ عاكس : ٢٧٦٠٩٧٤ - ٥٠

ت: ۱۲۰۰/۲۲۰ ماکن ۲۲۰۰/۲۲۰ ماکن ۱۲۰۰/۲۲۰ ماکن ۱۲۰۰/۲۲۰ ماکن ۱۲۰۰/۲۲۰ ماکن ۱۲۰۰/۲۲۰ ماکن ۱۲۰۰/۲۲۰ ماکن ۱۲۰۰/۲۲۰ ماکن الحکتبات الحک





الارب السيال المربة الم

البحب بوانتاني

منبر(لفضها)



.

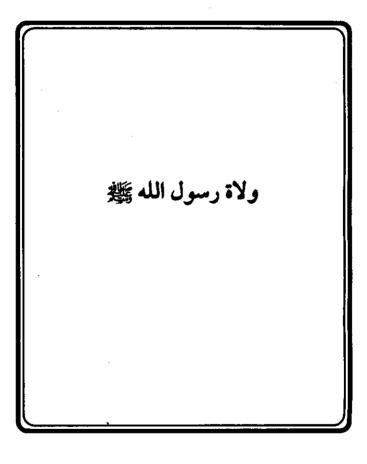



## الوالى الأول : باذان الفارسي

الرسول ﷺ يبعث بعد الحديبية الرسل إلى ملوك الأرض، فقد اعترفت مكة بدولته وأقامت بينه وبينها هدنة لعشر سنين توضع فيها الحرب ، ويأمن فيها الناس .

( وفيها بعث رسول الله ﷺ الرسل :

فبعث في ذي الحجة ستة نفر ؟ ثلاثة مصطحبين ؟ حاطب بن أبي بلتعة . . إلى المقوقس .

وشجاع بن وهب \_ من بنى أسد بن خزيمة . . . إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى . ودحية بن خليفة الكلبى إلى قيصر .

وبعث سليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن على الحنفي .

وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى .

وعمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشي ) (١) .

( وفيها كتب رسول الله ﷺ إلى كسرى . وبعث الكتاب مع عبد الله بن حذافة السهمى فيه :

( بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وأدعوك بدعاء الله. فإنى أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك.

فلما قرأه مزقه وقال : يكتب إلى هذا وهو عبدي ) (٢) .

هذه هى نظرة كسرى ملك الفرس ، هم عبيده . وقد اعتاد على أن يأتيه زعماؤهم يقدمون له الولاء والطاعة ، ويعلنون له العبودية فيتحفهم بالهدايا . ويطلب منهم حماية قوافله من لصوص الأعراب . فهو لا ند له إلا قيصر إمبراطور الروم ، وهما يقتسمان العالم آنذاك .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢/ ١٣٢.

فأن يأتى عربى من يثرب ، يكتب له هذا الكتاب . ويقدم اسمه على اسمه . فهذا ما لا يطيقه عقله ودون أن يفقه ما فى داخل الكتاب . جنَّ جنونه ومزَّق الكتاب؛ لأنه مخالف للأعراف الدبلوماسية التى يعهدها ، أن يقدم العبد اسمه على اسم ملك الملوك ابن الشمس . وقال بعد أن مزقه :

يكتب إلىُّ هذا وهو عبدى !

ولم ينس كسرى أن ملكه في اليمن يناطح السحاب . وأن نائبه باذان هناك فلم لا يوكل إليه أسر محمد أو قتله ؟

وقبل أن نجيب على هذا السؤال . يرد سؤال قبله . كيف ملك كسرى بلاد اليمن؟ لنفقه من خلال هذا السؤال تصرف كسرى ملك فارس مع رسول الله على .

كانت الحبشة تحكم اليمن. وكان آخر عهد الناس بها غزو الكعبة والبيت الحرام منهم وكيف أهلك الله تعالى أصحاب الفيل: ﴿ أَلَمْ تُوَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۞ أَلَمْ يَوَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۞ أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلِ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْف مُأْكُولُ ۞ ﴾ [ النيل ] .

وكان هذا في عهد أبرهة الأشرم الذي هلك مع قومه .

( فلما هلك أبرهة ملك الحبشة ابنه يكسوم بن أبرهة . فلما هلك يكسوم ملك اليمن اليمن في الحبشة أخوه مسروق بن أبرهة .

فلما طال البلاء على أهل اليمن خرج سيف بن ذى يزن الحميرى ، وكان يكنى بأبى مرة حتى قدم على قيصر ملك الروم فشكا إليه ما هم فيه وسأله أن يخرجهم عنه ويليهم هو ، ويبعث إليه من شاء من الروم فيكون له ملك اليمن . فلم يشكه (١) ، ولم يجد عنده شيئًا مما يريد فخرج حتى أتى النعمان بن المنذر وهو عامل كسرى على الحيرة ، وما يليها من أرض العراق . فشكا إليه أمر الحبشة . فقال له النعمان :

إن لى على كسرى وفادة في كل عام . فأقم حتى يكون ذلك . ففعل .

ثم خرج معه فأدخله على كسرى .

وكان كسرى يجلس في إيوان مجلسه الذي فيه تاجه . وكان تاجه مثل القنقل<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) لم يشكه : لم يهتم بشكواه .

<sup>(</sup>٢) القنقل العظيم : المكيال ، وقيل : هو مكيال يسع ثلاثة وثلاثين منًا. والمن : وزن رطلين تقريبًا .

العظيم \_ فيما يزعمون \_ يضرب فيه الياقوت واللؤلؤ والزبرجد بالذهب والفضة ، معلقًا بسلسلة من ذهب في رأس طاقة في مجلسه ذلك ، وكانت عنقه لا تحمل تاجه ، إنما يستر بالثياب حتى يجلس في مجلسه ذلك ، ثم يدخل رأسه في تاجه . فإذا استوى في مجلسه كشفت عنه الثياب ، فلا يراه رجل لم يره قبل ذلك إلا برك هيبة له . فلما دخل عليه سيف بن ذي يزن برك . . ثم قال له :

أيها الملك ، غلبتنا على بلادنا الأغربة (١) ؛ فقال له كسرى : أى الأغربة ، الحبشة أم السند ؟ قال : بل الحبشة ، فجئتك لتنصرنى ، ويكون ملك بلادى لك . قال : بعدت بلادك مع قلة خيرها فلم أكن لأوزّط جيشًا من فارس بأرض العرب ، لا حاجة لى بذلك ) (٢) .

هذه هى النفسية العربية بعزتها وجبروتها قبل الإنسان ترفض طاغية لتقيم طاغية آخر مكانه فتدين له . فقد كره اليمنيون الأحباش . فاستنجدوا بالروم فلم ينجدوهم . فاستنجدوا بكسرى ملك الفرس . فلابد من ملك يخضعون له . ملك الروم أو ملك الفرس . وكان الاباطرة زاهدين بملك اليمن . فليس بها من الخيرات ما يستحق توجيه جيش لها . وخسارة جنود فيها .

واكتفى كسرى بأن يجيز سيفًا بصفته أحد سادات العرب بعشرة آلاف درهم :

( ثم أجازه بعشرة آلاف درهم واف ، وكساه كسوة حسنة . فلما قبض ذلك منه سيف خرج فجعل ينثر ذلك الورق على الناس . فبلغ ذلك الملك ، فقال : إن لهذا لشأنًا ، ثم بعث إليه ، فقال : عمدت إلى جباء (٣) الملك تنثره للناس ؟! قال :

وما أصنع بهذا ، ما جبال أرضى التي جئت منها إلا ذهب وفضة ـ يرغب فيها .

فجمع كسرى مرازبته (٤) ، فقال لهم : ماذا ترون في أمر هذا الـرجل ؟ ومـا جاء له ؟

فقال قائل : أيها الملك إن في سجونك رجالاً قد حبستهم للقتل ، فلو أنك بعثتهم معه ، فإن يهلكوا كان ذلك الذي أردت بهم ، وإن ظفروا كان ملكًا ازددته .

<sup>(</sup>١) الأغربة : مفردها غراب والمقصود أنهم سود مثل الغربان -

<sup>(</sup>۲) السيرة النبوية لابن هشام ١/ ١/٥٣.

<sup>(</sup>٣) جباء الملك : عطاؤه وإكرامه ، والورق : الفضة .

<sup>(</sup>٤) مرازبته : جمع مرزبان وهم الوزراء .

فبعث معه كسرى من كان في سجونه وكانوا ثمانمائة رجل ) <sup>(۱)</sup> .

لقد بلغ من استخفاف كسرى بالعرب ألا يبعث مع سيد اليمن جيشًا من جيوشه، ولا فصيلاً من هذا الجيش . بل بعث المجرمين عنده الذين أعدهم للقتل ، وعلى الغالب هم طلاب ملك يخشى خطرهم على نفسه . فبعث هؤلاء السجناء معه ، وهو رابح على الحالين . فإن قُتِلوا فهو الذي يريد ، وإن انتصروا فهو الذي يريد ، يضيف ملكًا جديدًا إلى ملكه .

وماذا يفعل ثمانمائة رجل في حرب في اليمن فيها عشرات الآلاف من الرجال الأشداء المقاتلين لكن قوتهم المعنوية بأنهم من جيش كسرى ملك الملوك فهم يمثلون جيش الإمبراطور الأعظم ، فقوتهم معنوية ترهب العرب وتخيفهم ، وترهب الأحباش المحتلين .

( واستعمل عليهم رجلاً منهم يقال له وَهرِز . وكان ذا سن فيهم ، وأفضلهم حسبًا وبيتًا فخرجوا في ثماني سفائن ، فغرقت سفينتان ، ووصل إلى ساحل عدن ست سفائن فجمع سيف إلى وهرز من استطاع من قومه وقال له : رجلي مع رجلك حتى نموت جميعًا أو أن نظفر جميعًا قال له وهرز : أنصفت .

وخرج إليه مسروق بن أبرهة ملك اليمن ، وجمع إليه جنده . فأرسل إليهم وهرز ابنًا له ليقاتلهم ويختبر قتالهم ، فقتل ابن وِهرز . فزاده ذلك حنقًا عليهم . فلما تواف الناس على مصافهم قال وهرز : أرونى ملكهم ، فقالوا له :

أترى رجلاً على الفيل عاقداً تاجه على رأسه بين عينيه ياقوتة حمراه ؟ قال: نعم . قالوا: ذلك ملكهم . فقال: اتركوه . فوقفوا طويلاً ثم قال: علام هو ؟ قالوا: قد تحول إلى الفرس ؛ قال: اتركوه . فوقفوا طويلاً ، ثم قال: علام هو ؟ قالوا: قد تحول إلى البغلة . قال وهرو: بنت الحمار ذل وذل ملكه ، إنى سارميه ، فإن رأيتم أصحابه لم يتحركوا ، فاثبتوا حتى أؤذنكم ، فإنى قد اخطأت الرجل ، وإن رأيتم القوم قد استداروا ولاثوا (٢) به . فقد أصبت الرجل ، فاحملوا عليهم . ثم وتر قوسه ، وكانوا فيما يزعمون لا يوترها غيره من شدتها . وأمر بحاجبيه فعُضبا له ثم رماه فصك الياقوتة التي بين عينيه . فتغلغلت النشابة في رأسه حتى خرجت من قفاه ونُكس عن دابته ، واستدارت الحبشة ولاثت به ، وحملت عليهم الفرس ، وانهزموا ، فقتلوا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، تتمة ١/١ /٥٣ .

<sup>(</sup>٢) لاثوا به : اجتمعوا حوله .

وهربوا في كل وجه . وأقبل وَهرِز ليدخل صنعاء ، حتى إذا أتى بابها قال : لا تدخل رايتي منكسة أبدًا . اهدموا الباب .

فهدم ، ثم دخلها ناصبًا رايته . فقال سيف بن ذي يزن :

أنهما قد التأميا (1) فإن الخطب قد فُقما (٢) وروينا الكثيب دميا وهرز مقسم قسما يفيء (٥) السبى والنعما)(1)

يظن النـــاس بالملكين ومن يسمع بلأمهما قتلنا القيـل (٣) مسروقًا وإن القيـل قيـل النــاس يذوق مشعشعًا (٤) حتى

وهكذا طويت صفحة الحبشة باليمن ، حيث ذاقوا الهزيمة الأولى عام الفيل حين قرروا غزو الكعبة وكانت هذه هزيمتهم الثانية ، وفتحت صفحة جديدة ، هى صفحة استيلاء الفرس على اليمن وانضمامها لمملكتهم .

(قال ابن إسحاق: فأقام وَهرِز باليمن. فمن بقية ذلك الجيش من الفرس ، الأبناءُ الذين هم باليمن اليوم. قال ابن هشام: ثم مات وهرِز ، فأمَّر كسرى ابنه المرزبان ابن وهرز على اليمن، ثم مات المرزبان فأمَّر كسرى ابنه التينجان بن المرزبان على اليمن ، ثم عزله وأمَّر باذان. فلم يزل باذان عليها حتى بعث الله محمداً النبي النبي اله على المن ، ثم عزله وأمَّر باذان. فلم

وهنا نعود للإجابة على السؤال الأول الذي طرحناه .

فلم لا يوكل كسرى إلى باذان أمر محمد يأسره أو يقتله ؟

وهذا الذي كان بالفعل . وذلك بعد أن مزق كتاب النبي ﷺ إليه .

( قال ابن إسحاق : فبلغنى عن الزهرى أنه قال : كتب كسرى إلى باذان ، أنه قد بلغنى أن رجلاً من قريش خرج بمكة يزعم أنه نبى فسر إليه فاستتبه ، فإن تاب ، وإلا

 <sup>(</sup>١) التأما : قد اصطلحا واتفقا .

<sup>(</sup>٣) القيْل : الملك . (٤) المشعشع : الشراب الممزوج بالماء .

<sup>(</sup>٥) يغيء : يغنم .

<sup>(</sup>٦) السيرة النبوية لابن هشام ١/١/٤٥.

فابعث إلى برأسه ) <sup>(١)</sup> .

هذه هى الصورة التى يتعامل بها إمبراطور الفرس مع العرب قبل الإسلام . فرجلان يكفيان لتنفيذ أمره ، فلا يحتاج إلى جيش عرمرم لتأديب من يخرج عليه . فإما أن يأتيه طائعًا . وإما أن يلقى رأسه عند رجليه ، تمامًا مثل ما تعامل مع سيف بن ذى يزن . فاستكثر فصيلا من جيشه لفتح اليمن ، واكتفى بالسجناء والمجرمين عنده ليقوموا للك .

وما هو الجديد بعد أن أكرم الله الأرض بنبوة محمد ﷺ ؟

فعن يزيد بن حبيب قال : ثم كتب كسرى إلى باذان ، وهو على اليمن ، أن ابعث إلى هذا الرجل الذى بالحجاز رجلين من عندك جلدين ، فيأتيانى به . فبعث باذان قهرمانه وهو بابويه \_ وكان حاسبًا كاتبًا بكتاب فارس \_ وبعث معه رجلاً من الفرس يقال له : خُرَ خُسرة . وكتب معهما إلى رسول الله على يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى وقال لبابويه : اثت بلد هذا الرجل ، وكلّمه واثننى بخبره .

فخرجا حتى قدما الطائف ، فوجدا رجالاً من قريش ينحب من أرض الطائف فسألاهم عنه ، فقالوا : هو بالمدينة . واستبشروا بهما وفرحوا ، وقال بعضهم لبعض : أبشروا فقد نَصَبَ له كسرى ملك الملوك ، كُفيتم الرجل ) (٢) .

وهذه مكة برجالها الأشداء التي حاربت محمدًا ﷺ عشرين عامًا ، وعجزت عن القضاء عليه واستئصاله ، واضطرت مرغمة إلى مهادنته . كانت تحلم بأن تُكفى محمدًا من عدو خارجي .

وفرحت فرحًا عظيمًا يوم اتجه إلى خيبر، على أمل أن تكون نهايته على يد اليهود. وتراهنوا على ذلك . يقول حويطب بن عبد العزى : فقدم عباس بن مرداس السلمى ، فخبرنا أن محمدًا سار إلى خيابر ، وأن خيابر قد جمعت له الجموع ، فمحمد لا يفلت.

وعندما خاب فأل الملأ في مكة . وهزمت خيبر . وصار رسول الله ﷺ زوجًا على بنت ملكهم . جاءهم الأصل الثاني . والذي لم يختلف عليه أحد . فهذا كسرى ملك الملوك قد جعله من شأنه . وهذه نهايته على يديه :

( أبشروا فقد نصب له كسرى ملك الملوك ، كُفيتم الرجل ).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ١/ ١/٥٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبرى ٢/ ١٣٣ .

فخرجا حتى قدما على رسول الله ﷺ ، فكلُّمه بابويه . فقال :

( إن شاهنشاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذان ، يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك ، وقد بعثنى إليك لتنطلق معى . فإن فعلت كتب فيك إلى ملك الملوك ينفعك، ويكفه عنك وإن أبيت فهو من علمت ، فإنه مهلكك ومهلك قومك ، ومخرّب بلادك .

ودخلا على رسول الله ﷺ ، وقد حلقا لحاهما ، وأعفيا شواربهما ، فكره النظر إليهما . فقال : ويلكما من أمركما بهذا ؟ قالا : أمرنا بهذا ربنا ـ يعنيان كسرى .

فقال رسول الله ﷺ : ﴿ لَكُنَّ رَبِّي قَدْ أَمْرَنِّي بَإَعْفَاءَ لَحِيتِي وقَصَ شَارِبِي ﴾ .

ثم قال لهما: ( ارجعا حتى تأتيانى غدًا ) أتى رسول الله الخبر من السماء أن رسول الله ﷺ قد سلط على كسرى ابنه شيرويه . فقتله فى شهر كذا وكذا ليلة كذا من الليل ، بعد ما مضى من الليل ؛ سلط عليه ابنه شيرويه فقتله .

قال الواقدى : قتل شيرويه أباه كسرى ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الأولى من سنة سبع لست ساعات مضت منها .

فدعاهما فأخبرهما فقالا:

هل تدرى ما تقول ؟! إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا . أفنكتب هذا عنك، ونخبره الملك ؟!

قال: « نعم . أخبراه ذلك عنى وقولا له: إن دينى وسلطانى سيبلغ ما بلغ ملك كسرى، وينتهى إلى منتهى الخف والحافر وقولا له: إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك، وملكتك على قومك من الأبناء » .

ثم أعطى خُرَ خُسرَة مِنطقة فيها من ذهب وفضة كان أهداها له أحد الملوك .

فخرجا من عنده حتى قدما على باذان . فأخبراه الخبر فقال :

والله ما هذا بكلام ملك . وإنى لأرى الرجل نبيًا ، ولننظرن ما قد قال . فلئن كان هذا حقًا ما فيه كلام ؛ إنه لنبى مرسل ، وإن لم يُكن فسنرى فيه رأينا .

فلم ينشب باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه :

أما بعد ، فقد قتلت كسرى ، ولم أقتله إلا غضبًا لفارس لما كان قد استحل من قتل أشرافهم وتجميرهم في ثغورهم. فإذا جاءك كتابي هذا . فخذ لي الطاعة ممن قبلك .

وانظر الرجل الذي كان كسرى كتب فيه إليك فلا تُهجهُ حتى يأتيك أمرى فيه ) (١) .

كان من المكن أن تتكرر تجربة حرب الفيل . وإذا كان الله تعالى قد أكرم نبيه فى سنة مولده . فصد الحبشة عن بيته . فلا عجب أن يكرمه وهو النبى المرسل ، وتأتى الحملة الظالمة من الفرس بعد حملة الحبشة . ويهلك الله تعالى هذه الحملة بطير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل . وينتصر محمد ، ويبادر الفرس . لكن العقيدة لا تتصر ، ولا يدخل الفرس فيها . ويكونون مقدمة أمتهم إلى الإسلام. الله تعالى شاء غير ذلك . وشاء أن يكون باذان أول المسلمين ، وأول الأمراء عند رسول الله على وولته .

هذا من جهة ، ومن جهة ثانية. فلم يثن الأوان بعد ليواجه رسول الله ﷺ أباطرة الفرس الذين يملكون مقود الدنيا . فكل إمكاناته هو مواجهة بضعة مثات أو بضعة آلاف من قريش أو من يهود خيبر وقد فعل ذلك ، وحارب المسلمون واستشهدوا وانتصروا بالإمكانات البشرية المكافئة أما أن يواجه إمبراطورية دوخت الدنيا ، وهو لا يملك سلطانًا حقيقيًا إلا سلطان المدينة . فهذا ما لم يئن أوانه بعد . إنما أوانه بعد عشرة أعوام حين كانت جيوش المسلمين تدق أبواب فارس وتقتحم القادسية ، وتقتحم إيوان كسرى في السنة السادسة عشرة للهجرة .

فكيف كان التأييد الرباني ؟

كان كما قال عليه الصلاة والسلام لرسولي باذان ( فجاءاه من الغد فقال لهما : أبلغا صاحبكما أن ربى قد قتل ربه كسرى في هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها . . وأن الله سلط عليه ابنه شيرويه فقتله ) .

كان التأييد الرباني بأن يهيئ الله انقلابًا عالميًا في إمبراطورية الفرس، فيقتل شيرويه أباه وينتهي هذا الانقلاب إلى الكف عن ملاحقة محمد على وحربه .

( وانظر الرجل الذي كسرى كتب فيه إليك ، فلا تهجه حتى يأتيك أمرى فيه ) .

إنها هدنة جديدة بين كسرى الفرس ومحمد ﷺ ، اختارها الإمبراطور الجديد تضاف إلى هدنة الحديبية .

ونعود إلى الملك باذان الذي كان ينتظر بفارغ الصبر وصول محمد إليه مع كبيري

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/ ٢٦٠.

دولته باذون وخرخسرة . وها هو الآن ينتظر رسالة من كسرى يحدد من خلالها نبوة محمد : فلم ينشب باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه :

( أما بعد فإنى قد قتلت كسرى، ولم أقتله إلا غضبًا لفارس لما كان استحل من قتل أشرافهم ، وتجميرهم فى ثغورهم ، فإذا جاءك كتابى هذا فخذ لى الطاعة من قبلك ، وانظر الرجل الذى كتب لك كسرى فيه ، فلا تهجه حتى يأتيك أمرى فيه .

فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذان قال : إن هذا الرجل رسول . فأسلم وأسلمت الأبناء معه من فارس من كان منهم باليمن ) (١) .

إننا لسنا أمام دخول قبيلة بالإسلام . بل أمام دخول أمة حاكمة في هذا الدين . لقد كان ملكًا على قومه الفرس بعد أن أسلم وأسلموا معه . أما بعد أن دخل أهل اليمن في الإسلام . فقد صار ملكًا على العرب والفرس معًا .

( وكان رسول الله ﷺ - جمع فيما بلغنا - لباذام حين أسلم وأسلمت اليمن عمل اليمن كلها ، وأمَّره على جميع مخالفيها . فلم يزل عامل رسول الله ﷺ أيام حياته . فلم يعزله عنها ، ولا عن شيء منها ، ولا أشرك معه فيها شريكًا حتى مات باذام ، فلما مات فرَّق عملها بين جماعة من أصحابه ) (٢) .

بقى أن نعلم أن باذام عندما توفى وَلَيْ جاء مكانه عشرة من أصحاب رسول الله على شيء ولي يقوموا بحكم اليمن كلها ، فقد كان وحده مقام العشرة ، وإن دلَّ هذا على شيء فإنما يدل على ثقة رسول الله على بهذا الوالى القائد العبقرى وقد وعده ووفى له بذلك (إنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك ، وملكتك على قومك من الأبناء ) .

وسنعود إلى هؤلاء الأمراء العشرة الذين كانوا خلائف باذان . فيما بعد .

لقد صارت اليمن تدين لرسول الله ﷺ . منذ السنة السابقة . ولم يكن سلطانه عليه الصلاة والسلام قد تجاوز المدينة . وذلك من خلال هذا الوالى العظيم .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱۳۳/۲، ۱۳۴.

## الوالي الثاني : النجاشي ملك الحبشة

لقد مضى أبرهة الأشرم مع من قُضى عليه عام الفيل . عام ولادة محمد على المسلم وتبدلت الأحوال ، وملك الحبشة ملكًا عادلاً لا يظلم عنده أحد . وبعث رسول الله عنده الله إليه ليقيم عنده . ونجح جعفر والله عنده في الإسلام . وكان هذا في العام السادس للبعثة بعد ستة وأربعين عامًا من عام الفيل .

وهذه المرحلة الجديدة في العام السادس للهجرة ومطلع السابع حيث توجهت رسل النبي ﷺ إلى ملوك الأرض . وكان هذا بعد قرابة ستين عامًا من عام الفيل .

(حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة قال : حدثنا ابن إسحاق قال : بعث رسول الله على عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشى فى شأن جعفر بن أبى طالب وأصحابه ، وكتب معه كتابًا :

بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة ، سلم أنت فإني أحمد إليك الله الملك القدوس ، السلام المؤمن المهيمن ، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ، القاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة ، فحملت بعيسى ، فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه . وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له ، والموالاة على طاعته ، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني . فإني رسول الله ، وقد بعثت إليك ابن عمى جعفرا ، ونفرا معه من المسلمين ، فإذا جاءك فاقرهم ، ودع التجبر ، فإني أدعوك وجنودك إلى الله ، فقد بلَّغتُ ونصحت . فاقبلوا نصحى ، والسلام على من اتبع الهدى ) (۱) .

كان عمرو بن أمية الضمرى رسول محمد ﷺ من الشباب الفتاك في الجاهلية ، واختاره رسول الله ﷺ ليكون رسوله إلى النجاشي لأكثر من سبب .

هذه الأسباب مجتمعة نشهدها في ترجمة عمرو رنطي عند ابن الأثير:

( عمرو بن أمية بن . . . بن نعمرة . . . بن الكناني الضمري يكني أبا أمية ، بعثه

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبرى ٢/ ١٣٣.

النبى عن عينا وحده إلى قريش ، فحمل خبيب بن عدى من الخشبة التى صلب عليها ، وأرسله إلى النجاشى وكيلاً فعقد له على أم حبيبة بنت أبى سفيان . . . وأول مشاهده برر معونة قاله أبو نعيم . وقال أبو عمرو : إن عمرو شهد بدراً وأحداً مع المشركين ، وأسلم حين انصرف المشركون من أحد . وكان رسول الله على يبعثه في أموره . وكان من أنجاد العرب ورجالها نجدة وجرأة . . . وأرسله رسول الله على سنة ست إلى النجاشى يدعوه إلى الإسلام ، وكتب على يده كتابًا فأسلم النجاشى وأمره أن يزوجه أم حبيبة ويرسلها ، ويرسل من عنده من المسلمين ) (١) .

فلعمرو بن أمية الضمرى إذن ثلاث مهمات :

الأولى: تبليغ رسالة رسول الله ﷺ إلى النجاشي ، ودعوته إلى الإسلام .

الثانية: إن أسلم أن يقوم النجاشي بتزويج أم حبيبة ﴿ وَالْمَقِينَ ، والمَقيمة في الحبشة لرسول الله ﷺ .

الثالثة: أن يرسل من عنده من المسلمين إلى المدينة وهم جعفر وأصحابه وطبيع من مهاجرة الحبشة . فقد انتهت مهمتهم هناك ، وعلى الملك إن أسلم أن يكون هو عمثل رسول الله على في الحبشة ، وأمير المسلمين فيها ، تمامًا مثل باذان الوالى الأول .

( فخرج ستة نفر في يوم واحد ، وذلك في المحرم سنة سبع ، وأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم ، فكان أول رسول بعثه رسول الله على عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشي ، وكتب إليه كتابين ، يدعوه في أحدهما إلى الإسلام ، ويتلو عليه القرآن . فأخذ كتاب رسول الله على فوضعه على عينيه ، ونزل من سريره فجلس على الأرض تواضعًا . ثم أسلم ، وشهد شهادة الحق وقال :

لو كنت استطيع أن آتيه لأتيته . وكتب إلى رسول الله على بإجابته وتصديقه وإسلامه على يدى جعفر بن أبى طالب لله رب العالمين ، وفى الكتاب الآخر يأمره أن يزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان بن حرب . وكانت قد هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش الأسدى فتنصر هناك ومات . وأمره رسول الله على فى الكتاب أن يبعث إليه بمن قَبِلهُ من أصحابه ويحملهم ، ففعل .

فزوَّجه أم حبيبة بنت أبى سفيان وأصدق عنه أربعمائة دينار ، وأمر بجهاز المسلمين وما يصلحهم ، وحملهم فى سفينتين مع عمرو بن أمية الضمرى ، ودعا بحُقي من

<sup>(</sup>١) أسد الغابة لابن الأثير ٨٦/٤.

## عاج، فجعل فيه كتابي رسول الله ﷺ وقال :

لا تزال الحبشة بخير ما كان هذان الكتابان بين أظهرها ) (١) .

ولنشهد أكبر حدثين هامين في دولة الإسلام الجديدة التي على رأسها المسلم العظيم النجاشي الأصحم بن أبجر:

### الحدث الأول :

محاولة قتل رسول الله ﷺ عمرو بن أمية الضمرى .

وكانث المحاولة من أكبر أعداء الإسلام في الحبشة عمرو بن العاص ، والذي لجأ إلى الحبشة بعد صلح الحديبية مع مجموعة من قومه. وندع الحديث للعدو اللدود وطي والذي أسلم عقب هذه المحاولة .

يقول عمرو: فوالله إنا لعند النجاشي إذ جاءه عمرو بن أمية المضمرى ، وكان رسول الله على قد بعثه بكتاب كتبه إليه يزوجه أم حبيبة ابنة أبي سفيان فدخل عليه ثم خرج من عنده ، فقلت الأصحابي : هذا عمرو بن أمية ، ولو قد دخلت على النجاشي وسألته إياه فأعطانيه فأضرب عنقه . فإذا فعلت سُرَّت قريش . وكنت أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد .

قال : فدخلت على النجاشي فسجدت له كما كنت أصنع فقال :

مرحبًا بصديقي ، أهديت لي من بلادك شيئًا ؟

قلت : نعم أيها الملك ، أهديتُ إليك أدمًا (٢) كثيرًا ، ثم قربته إليه فأعجبه ، وفرَّق منه أشياء بين بطارقته ، وأمر بسائره فأدخل في موضع ، وأمر أن يكتب ويحتفظ به .

فلما رأيت طيب نفسه قلت : أيها الملك إنى قد رأيت رجلاً خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا ، قد وترنا ، وقتل أشرافنا وخيارنا فأعطينيه أقتله . . . ) .

كان هذا الموقف من عمرو هو آخر عهدنا بعمرو الجاهلي العدو اللدود للإسلام ، يود قتل رسول محمد ﷺ إلى النجاشي . لنشهده بعد هذه اللحظات إنسانًا جديدًا هو المؤمن عمرو بن العاص :

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٥٨/١، ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) الأدم : الجلود .

( فأعطينيه فأقتله .

فرفع يده فضرب بها أنفى ضربة ظننت أنه كسره ، وابتدر منخارى ، فجعلت أتلقى الرام الله الله وأصابنى من الذل ما لو انشقت بى الأرض دخلت فيها فرقًا (١) منه ثم لم الله الله اللك لو ظننت أنك تكره ما فعلت ما سألتك ) .

وهذه لحظات المخاض الجديد للإنسان الجديد .

(قال: واستحیا وقال: یا عمرو تسألنی أن أعطیك رسول رسول الله، من یأتیه الناموس الاكبر الذی كان یأتی موسی، والذی كان یأتی عیسی ابن مریم لتقتله ؟!

( قال عمرو : وغيَّر الله قلبي عمَّا كنت عليه ، وقلت في نفسي عرف هذا الحق العرب والعجم ، وتخالف أنت ) .

قلت : أتشهد أيها الملك بهذا ؟ قال :

نعم أشهد به عند الله يا عمرو . فأطعنى واتَّبِعه ، والله إنه لعلى الحق ، وليظهرن على كل دين خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده .

قلت: أفتبايعني على الإسلام؟

قال : نعم .

فبسط يده ، ثم بايعته على الإسلام .

ودعا لى بطست فغسل عنى الدم ، وكسانى ثيابًا . وكانت ثيابى قد امتلأت بالدم فالقيتها ، ثم خرجت إلى أصحابى . فلما رأوا كسوة الملك سُروا بذلك . وقالوا : هل أدركت من صاحبك ما أردت ؟ فقلت لهم :

كرهت أن أكلمه في أول مرة، وقلت أعود إليه. قالوا: الرأى ما رأيت)(٢) .

كل علم أصحابه أنه دخل لياخذ إذن النجاشى بقتل عمرو بن أمية الضمرى رسول الر محمد على . ورأوا كسوة الملك عليه ، فلم يشكوا أبداً أنه قد أخذ الإذن ، ولم يدر بخلدهم أن زعيمهم عمرو بن العاص . صار جنديًا في جيش محمد على . وبايع النجاشي على الإسلام .

<sup>(</sup>١) فرقًا : خوقًا .

<sup>(</sup>۲) المفازي للواقدي ۲/ ۷٤۱ ـ ۷۶۲.

وحديثنا عن النجاشى الحاكم المسلم \_ والوالى الإسلامى الثانى الذى كسر أنف من تسوّل له نفسه النيل من رسول محمد على ، ثم الداعية النجاشى المسلم الذى استطاع ببلاغته وصبره وتفرسه بالرجال أن يضم إلى الإسلام أكبر أعدائه الألداء .

هذا هو الحدث الأول ، والذي تصرف النجاشي رَفَقَتُكُ فيه وكيلاً عن محمد ﷺ ويبايع عمراً على الإسلام عنه .

### فماذا عن الحدث الثاني ، والوكالة الثانية :

إنه زواج أم حبيبة ﴿ وَلَيْكُ اللَّهِ عَدَيْنَا عَنْهُ قَائِلُهُ :

( ما شعرت وأنا بأرض الحبشة إلا برسول النجاشي ـ جارية يقال لها أبرهة ـ كانت تقوم على دهنه وثيابه ـ فاستأذنت على فأذنت لها فقالت :

إن الملك يقول لك \_ إن رسول الله على كتب إلى أن أزوَّ جكيه ، فقلت : بشَّرك الله بالخير .

قالت : يقول لك الملك ، وكُّلِّي من يزوجك .

قالت: فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص (١) ، فوكلته ، وأعطيت أبرهة سوارين من فضة ، وخدمتين (٢) من فضة ، كانتا على ، وخواتيم من فضة فى كل أصابع رجلى ، سروراً بما بشرتني به . فلما أن كان من العشى أمر النجاشى جعفر بن أبي طالب ، ومن كان هناك من المسلمين أن يحضروا ، وخطب النجاشى وقال :

الحمد لله الملك القدوس المؤمن العزيز الجبار ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، وأنه الذي بشَّر به عيسى ابن مريم . أما بعد :

فإن رسول الله ﷺ طلب منى أن أزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله ﷺ ، وقد أصدقها أربعمائة دينار .

ثم سكب الدنانير بين يدى القوم .

فتكلم خالد بن سعيد فقال : الحمد لله أحمده وأستغفره ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، أما بعد :

 <sup>(</sup>١) لأنه أقرب الناس إليها فهو من بني أمية .
 (٢) الخدمتان : قطعتان توضعان في الرجلين .

فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله ﷺ وزوجته أم حبيبة بنت أبى سفيان . فبارك الله لرسول الله ﷺ .

ودفع النجاشى الدنانير إلى خالد بن سعيد ، فقبضها ، ثم أرادوا أن يقوموا فقال: اجلسوا ، فإن من سنة الانبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج . فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا ) (١) .

فالنجاشى وَلَيْكُ هنا هو وكيل رسول الله ﷺ فى طلب الزواج من أم حبيبة وَلَيْكُ . وهو الذى قدم مهرها لابن عمها خالد بن سعيد ، وهو الذى قام بحفل الزواج المبارك ، ودعا المسلمين إليه ، لقد اختار رسول الله ﷺ النجاشى الملك المسلم ليكون وكيله رغم وجود ابن عمه جعفر وَلَيْكُ وهو أحب الناس إليه .

وذلك إشعارًا لهذا الوالى الجديد بثقة رسول الله ﷺ به . وليقوم بممارسة الحكم الإسلامي في ولايته .

وها هو الوالى العظيم يكرم زوجة نبيه الحبيب ﷺ بأغلى ما عنده من عطور . تقول أم حبيبة ﴿ وَالْهِمَا :

( فلما وصل إلى : المال أرسلتُ إلى أبرهة التى بشرتنى فقلت لها : إنى كنت أعطيتك ما أعطيتك يومئذ ولا مال بيدى . فهذه خمسون مثقالاً فخذيها فاستعينى بها . فأبت وأخرجت حُقًا كان فيه كل ما أعطيتها فردته على وقالت :

عزم على الملك ألا أرزؤك شيئًا ، وأنا الذى أقوم على ثيابه ودهنه . وقد اتبعت دين رسول الله على أسلمت لله ، وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطر . قالت :

فلما كان الغد جاءتنى بعود وورس وعنبر وزباد كثير . فقدمت بذلك كله على النبى على النبى على النبى على النبى على الله على الله على الله على أن تقرئى رسول الله منى السلام وتعلميه أنى قد اتبعت دينه .

قالت : ثم لطفت بي،وكانت هي التي جهزتني . فكانت كلما دخلت عليَّ تقول : لا تنسي حاجتي إليك .

فلما قدمت على النبي ﷺ . أخبرته كيف كانت الخطبة ، وما فعلت بي أبرهة .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير ٣/ ١٦٢، ١٦٣.

فتبسم رسول الله ﷺ ، وأقرأته منها السلام فقال :

وعليها السلام ورحمة الله وبركاته ) <sup>(١)</sup> .

#### \* \* \*

وبعد التنفيذ الكامل للتعليمات النبوية ، أرسل إلى رسول الله ﷺ الكتاب التالى جوابًا على كتابه :

( فكتب النجاشي إلى رسول الله ﷺ:

بسم الله الرحمن الرحيم ، إلى محمد رسول الله ، من النجاشي الأصحم بن أبجر .

سلام عليك يا نبى الله ورحمة الله وبركاته ، من الله الذى لا إله إلا هو ، الذى هدانى إلى الإسلام ، أما بعد :

فقد بلغنى كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى ، فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت تفروقا ، إنه كما قلت . وقد عرفنا ما بعثت به إلينا ، وقد قربنا ابن عمك وأصحابه ، فأشهد أنك رسول الله صادقًا مصدقًا ، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك ، وأسلمت على يديه لله رب العالمين .

وقد بعثت لك بابنى أرها بن الأصحم بن الأبجر ، فإنى لا أملك إلا نفسى ، وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله . فإنى أشهد أن ما تقول حق ، والسلام عليك يا رسول الله ) (٢) .

إنه إعلان الانضمام إلى دولة الإسلام . وقد نقل هذا الإعلان ابنه أرها بن الأصحم.

( قال ابن إسحاق: وذكر لى أن النجاشى بعث ابنه فى ستين من الحبشة فى سفينة. فإذا كانوا فى وسط من البحر ، غرقت بهم سفينتهم ، فهلكوا ) (٣) .

ويؤكد هذا الانضمام وإعلان الانفصال عن دولة الروم ، المحادثات التي تحت بعد أكثر من سنة بين عمرو بن العاص الذي انضم إلى الحظيرة الإسلامية وبين أحد ملكي عمان . عبد بن الجلندي .

سعد ٨/ ٦٩. (٢) تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبرى ٢/ ١٣٢.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٩/٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢/ ١٣٢.

( قال : يا عمرو إنك ابن سيد قومك فكيف فعل أبوك ؟ فإن لنا فيه قدوة .

قلت : مات ولم يؤمن بمحمد ﷺ ، ووددت أنه كان أسلم وصدَّق به وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام .

قال: فمتى تبعته ؟

قلت: قريبًا .

فسألنى أين كان إسلامك ؟ قلت : عند النجاشى .

وأخبرته أن النجاشي قد أسلم . قال : وكيف صنع قومه بملكه ؟ فقلت : أقروه واتبعوه .

قال : والأساقفة والرهبان تبعوه ؟ قلت : نعم .

قال: انظر يا عمرو ما تقول: إنه ليس من خصلة في رجل أفصح له من الكذب.

قلت : ما كذبت ، وما نستحله في ديننا . . . ) .

فعقل ابن الجلندي لم يستوعب ما قاله عمرو أن يعلن ملك خروجه على دينه ويتبعه قومه .

ويتبعه الأساقفة والرهبان عنده . ويخرج من ملك قيصر إلى ملك محمد ؛ ولهذا اعتبر الكلام أقرب إلى الكذب منه إلى الصدق . وأمام جواب عمرو بهت :

( ما كذبت وما نستحله في ديننا .

ثم قال : ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي -

قلت: بلي .

قال: فبأى شيء علمت ذلك ؟

قلت : كان النجاشي يخرج له خرجًا . فلما أسلم وصدَّق بمحمد قال :

لا والله لو سألنى درهمًا واحدًا ما أعطيته .

و والله لو سسى در ... فقال له النياق أخوه ، أتدع عبدك لا يخرج لك خرُجًا ، ويدين ال

بدين غيرك دينًا محدثًا ؟ قال هرقل:

رجل رغب في دين ، فاختاره لنفسه ، ما أصنع به ؟ والله لولا الضن بملكي

لصنعت كما صنع . . . ) <sup>(١)</sup> .

واستمرت دولة الإسلام سنتين ونيف . حيث مات النجاشى ﴿ وَالنَّبِي ، وبلغ ذلك النبي عَلَيْتُ ، فنعاه إلى المسلمين .

( وقال النبى ﷺ : ﴿ استغفروا لاخيكم › . فقال بعض الناس : يأمرنا أن نستغفر له وقد مات بأرض الحبشة . فنزلت : ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰتِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهِ سَرِيعُ الْعِسَابِ (١٦٠) ﴾ [ آل عمران ] (٢) .

ولم تعرف صلاة الغائب في الإسلام إلا عند وفاة النجاشي رحمه الله .

لقد خرجت دولة اليمن على امبراطورية الفرس ، وانضمت إلى دولة الإسلام الناشئة في المدينة وخرجت دولة الحبشة على امبراطورية الروم ، وانضمت إلى دولة الإسلام الناشئة في المدينة ، وكان هذا في السنة السابعة للهجرة أو في أوائلها .

بينما ينضم الوالى الثالث والرابع بعد سنتين وذلك في نهاية السنة الثامنة للهجرة . وهما اللذين سنستعرضهما فيما يلى . بينما اختار ملوك الأرض الثلاثة الآخرون الهدنة مع رسول الله على وهما قيصر الروم ، ومقوقس مصر ، وكسرى الفرس شيرويه . والذى أعلن الحرب هو ملك بصرى بقتل رسول رسول الله على والتى كانت على أعقابها غزوة مؤتة .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد لابن القيم ٣/ ٦٢، ٦٣.

# الوالى الثالث: عتَّاب بن أسيد

هذه مكة التي أخرجت رسول الله ﷺ وحاربته عشرين عامًا أو تزيد . ها هي تلقى قيادها لرسول الله ﷺ :

ثم دعا براحلته القصواء فأدنيت إلى باب قبته ، ودعا للبس السلاح ، والمغفر على رأسه وقد صف له الناس، فركب راحلته، والخيل تمعج بين الحندمة إلى الحجون . ومر رسول الله على وأبو بكر وولي إلى جنبه يسير يحادثه . فمر ببنات أبى أحيحة بالبطحاء حذاء منزل أبى أحيحة ، وقد نشرن رؤوسهن ، يلطمن وجوه الخيل بالخُمُر . فنظر رسول الله على إلى أبى بكر فتبسم، وذكر بيت حسان بن ثابت فأنشده أبو بكر وفليه :

تظل خيولنا متمطرات يلطمهن بالخمر النساء

ولما انتهى رسول الله على إلى الكعبة فرآها ، ومعه المسلمون ، تقدم على راحلته فاستلم الركن بمحجنه ، وكبر فكبر المسلمون لتكبيره ، فرجعوا التكبير حتى ارتجت مكة تكبيرا حتى جعل رسول الله على يشير إليهم أن اسكتوا . والمشركون فوق الجبال ينظرون. ثم طاف رسول الله على بالبيت على راحلته ، آخذ بزمامها محمد بن مسلمة ، وحول الكعبة ثلاثمائة صنم ، وستون صنما ، مرصصة بالرصاص ، وكان هبل أعظمها . وهو وُجاه الكعبة على بابها وإساف ونائلة حيث ينحرون ويذبحون الذبائح . فجعل رسول الله على كلما مر بصنم منها يشير بقضيب في يده ويقول : ﴿ جَاءَ الْحَقّ وَزَهَى الباطلُ إِنّ الْبَاطلُ كَانَ زَهُوقًا (١٨) ﴾ [الإسراء] . فيقع الصنم . . ما يزيد رسول الله الله الركن الأسود بمحجنه في كل طواف . فلما فرغ من سبعه نزل عن راحلته . ثم انتهى رسول الله على الله المنه إلى المقام وهو يومئذ لاصق بالكعبة . والدرع عليه والمغفر ، وعمامته رسول الله عليه والمغفر ، وعمامته بين كتفيه . فصلى ركعتين . ثم انصرف إلى زمزم فاطّلع فيها وقال :

لولا أن يُغلب بنو عبد المطلب لنزعت منها دلواً. فنزع له العباس بن عبد المطلب دلواً فشرب منه. ويقال الذى نزع الدلو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. وأمر بهبكل فكسر وهو واقف عليه فقال الزبير بن العوام لأبى سفيان بن حرب: يا أبا سفيان، قد كُسِر هُبل. أما إنك كنت منه يوم أحد فى غرور حين تزعم أنه قد أنْعَم. فقال أبو سفيان :

دع عنك هذا يا بن العوام فقد أرى لو كان مع إله محمد غيره لكان غير ما كان.

قالوا: ثم انصرف رسول الله ﷺ فجلس ناحية من المسجد والناس حوله. ثم أرسل بلالاً إلى عثمان بن طلحة يأتيه بمفتاح الكعبة . . . فأخذه عثمان فأتى رسول الله ﷺ فناوله إياه . . . ) (١) .

وعن أسامة بن زيد قال : دخلت مع رسول الله ﷺ الكعبة ، فرأى فيها صوراً . فأمرنى أن آتيه فى الدلو بماء ، فيبل الثوب ، ويضرب به الصور ويقول : قاتل الله قوماً يصورون ما لا يخلقون .

قالوا: وأمر رسول الله على بالكعبة فغلقت عليه ، ومعه أسامة بن زيد . وبلال ابن رباح وعثمان بن طلحة فمكث فيها ما شاء الله أن يمكث . . ووقف خالد بن الوليد على الباب يذب الناس حتى خرج رسول الله على أشرف على الناس وقد ليط بهم حول الكعبة فهم جلوس قال : « الحمد لله الذى صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، ماذا تقولون وماذا تظنون ؟» .

قالوا : نقول خيرًا ، ونظن خيرًا ؛ أخ كريم وابن أخ كريم ، وقد قدرت .

فقال رسول الله ﷺ: ﴿ فإنى أقول كما قال أخى يوسف : ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ (١٤ ﴾ [ يوسف ] ، ألا إن كل ربّا في الجاهلية أو دم أو مال أو ماثرة ، فهو تحت قدمى هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج . . . إن الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية ، وتكبرها بآبائها ، كلكم من آدم ، وآدم من تراب ، وأكرمكم عند الله أتقاكم ، ألا إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ، فهى حرام بحرمة الله ، لم تحل لأحد قبلى ، ولن تحل لأحد بعدى ، ولم تحل لى إلا ساعة من النهار ، لا ينفر صيدها ، ولا يعضد عضاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد . . . » .

قال: ثم نزل رسول الله ﷺ ومعه المفتاح . فلما جلس قال : « ادعوا لى عثمان ». فأعطاه المفتاح . . .

وجاءت الظهر فأمر رسول الله ﷺ بلالاً أن يؤذن بالظهر فوق ظهر الكعبة يومئذ ، وقريش فوق رؤوس الجبال ، وقد فرَّ وجوههم ، وتغيبوا خوفًا أن يقتلوا ، فمنهم من يطلب الأمان ، ومنهم من أومن ، فلما أذن بلال ورفع صوته كأشد ما يكون ، فلما بلغ : أشهد أن محمدًا رسول الله .

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢/ ٨٣١ ـ ٨٣٣ مقتطفات .

تقول جويرية بنت أبى جهل: قد لعمرى رفع لك ذكرك ، أما الصلاة فسنصلى ، والله لا نحب من قتل الأحبة أبداً ، ولقد جاء أبى الذى جاء محمداً من النبوة ، فردّها ولم يرد خلاف قومه .

وقال خالد بن أسيد : الحمد لله الذي أكرم أبي فلم يسمع هذا اليوم .

وقال الحارث بن هشام : واثكلاه ، ليتنى مت قبل هذا اليوم ، أسمع بلالاً ينهق فوق الكعبة .

وقال الحكم بن أبى العاص : هذا والله الحديث العظيم ، أن يصبح عبد بنى جمح على بنية أبى طلحة .

وقال سهيل بن عمرو: إن كان هذا سخط الله فسيغيره ، وإن كان رضاء الله فسيغره .

وقال أبو سفيان : أما أنا فلا أقول شيئًا . لو قلت شيئًا لأخبرته هذه الحصباء . فأتى جبريل عجيه رسول الله على فأخبره خبرهم (١) .

#### \* \* \*

لقد استسلمت مكة أخيرًا لرسول الله ﷺ وهي مثخنة بالجراح ، مفعمة بالأسى وتحقق موعود الله فيها :

﴿ وَكَأَيِن مِن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُ قُولًا مِن قَرْيَتِكَ الِّي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكُنَّاهُمْ فَلا نَاصِر لَهُمْ ( عَلَى ﴾ [ محمد ]

ولكن رسول الله ﷺ هو الذي آسى جراحها ، ورقاً دموعها ، وقال الأهلها : ﴿ قَالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُومُ يَنْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ( عَلَى ﴾ 1 يوسف ٤، اذهبوا فأنتم الطلقاء .

وهو الذي واسى قياداتها الذين شاركوا معه في حنين ، أو مكثوا في مكة ، فأعطاهم من غنائم حنين ما يتوازي مع شرفهم .

( قال ابن إسحاق : وأعطى رسول الله ﷺ للمؤلفة قلوبهم ، وكانوا أشرافًا من أشراف الناس يتألفهم ويتألف بهم قومهم .

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢/ ٨٣٤ ـ ٨٤٦ مختارات .

فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير ، وأعطى ابنه معاوية مائة بعير ، وأعطى حكيم بن حزام مائة بعير ، وأعطى الحارث بن الحارث بن كلدة مائة بعير ، وأعطى حويطب بن الحارث بن هشام مائة بعير ، وأعطى سهيل بن عمرو مائة بعير ، وأعطى حويطب بن عبد العزى بن أبى قيس مائة بعير ، وأعطى العلاء بن جارية الثقفى حليف بنى زهرة مائة بعير ، وأعطى صفوان بن أمية مائة بعير .

هؤلاء هم العشرة الأول ، وأعطى من دونهم من القيادات خمسين بعيراً أو أكثر وهم :

( وأعطى دون المائة رجالاً من قريش منهم ، مخرمة بن نوفل الزهرى ، وعمير بن وهب الجمحى وهشام بن عمرو أخو بنى عامر بن لؤى . . وأعطى سعيد بن يربوع ابن . مخزوم خمسين من الإبل وأعطى السهمى خمسين من الإبل ، وطليق بن سفيان ابن أمية ، وخالد بن أسيد بن أبى العاص بن أمية ، ومن بنى عبد الدار : شيبة بن عثمان بن أبى طلحة . . وأبو السنابل بن بعكك ، وعكرمة بن عامر . ومن بنى مخزوم : زهير بن أبى أمية ، وهشام بن الوليد بن المغيرة ، وسفيان بن عبد الأسد ، وخالد بن هشام بن المغيرة ، والسائب بن أبى السائب ، ومن بنى جمح : أحيحة بن أمية بن خلف ، ومن بنى سهم عدى بن قيس بن حذافة ) .

هذه القيادات الكبرى فى مكة هى التى تألف النبى ﷺ قلوبها عقب فتح مكة ، وغزوة حنين ، وفى هؤلاء النيف والعشرين زعيمًا . كان خالد بن أسيد بن أبى العيص أحد قيادات الدرجة الثانية . قد تألف النبى ﷺ قلبه فى خمسين من الإبل .

أما فتانا الذى جاء كل هذا الحديث توطئة له . وهو عتاب بن أسيد الأخ الأصغر لخالد بن أسيد والذى ناهز العشرين سنة بقليل . لم يكن ليذكر من قريب أو بعيد بين هذه القيادات الكبرى التى تمثل زعامات قبائل قريش ، والأصل أن يكون أبو سفيان هو الزعيم الأول لقريش واليًا لمكة ) (١) .

كما شهدنا النجاشى الذى بقى على زعامة الحبشة ، وباذان الذى بقى على زعامة اليمن ، بعد أن أعلنا إسلامهما ، وكان أبو سفيان قد أعلن إسلامه ولحيي . وبجواره قادة جيشه الكبار عكرمة بن أبى جهل ، وسهيل بن عمرو ، وصفوان بن أمية ، والذين دخلوا في الإسلام فيما بعد . أما أبو سفيان . فهو الذى دفع صك الاستسلام

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢/٤/٤ ـ ١٠٩ مقتطفات .

لرسول الله ﷺ . وانضم إلى الإسلام قبل دخول مكة ، ودعة زوجته هند بنت عتبة إلى قتله من أجل ذلك .

نحن أمام خطة جديدة اختطها رسول الله على الله المسلم بعد فتح مكة . وهى اختيار القيادات الشابة الفتية التي لا تحمل في صفحتها حربًا لله ولا لرسوله ، ولا تحمل في قلوبها ضغائن على الإسلام والمسلمين ، وكان المرشح لهذا المنصب فتانا الشاب عتاب بن أسيد الذي اختلفت الروايات في سنه من الثامنة عشرة إلى الثالثة والعشرين .

فما هى المواصفات التى تم على أساسها اختياره لهذا الموقع الحساس العريق والخطير. الذى يطلب منه أن يقود أعتى الرجال من كل أنحاء مكة . الذين قد يثورون في كل لحظة عليه . لقد كان ابتداءً من بنى أمية حكام مكة ، ومن أقرب الناس إلى أبى سفيان خوا في فهو عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية . وأبو سفيان بن حرب بن أمية . فهو أقرب ما يكون ابن أخ له .

ومن جهة ثانية : فزوجته بنت أبى جهل زعيم بنى مخزوم وأخت عكرمة القائد المخزومي الإسلامي العظيم ، إنها الحنفاء بنت أبي جهل .

( فقد ذكر مصعب الزبيرى أن النبى ﷺ لما أراد أن عليًا لا يتزوج بنت أبى جهل على فاطمة بادر عتاب فتزوجها ـ وكمان ذلك قبل إسلامه ـ فولدت لـه ولـده عبد الرحمن ) (١) .

وهكذا سيقف الحيان الكبيران أمية ومخزوم بجواره .

ومن جهة ثالثة: فهو فتى لم تنل عقد الجاهلية وزعامتها شيئًا من قلبه . لقد تفتح قلبه للإسلام مع العبيق النبوى للفتح ، فأسلم بعد فتح مكة ، ولم يكن متطلعًا أبدًا لهذه الزعامة أو هذه القيادة . فأخوه خالد بن أسيد يمثل فرع أبى العيص بن أمية بين زعامات مكة .

ومن جهة رابعة : فهو يحمل مقومات القيادة والزعامة فهو من بنى أمية السادة الأذواد الأمجاد .

ومن جهة خامسة: فقد تفرس رسول الله على في الخير ، فكان شديدًا في الحق لا يخاف لومة لائم .

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٢/ ٤٥١.

ولم يلق هذا الاختيار ابتداء رضًا في صف قريش . وأبدوا اعتراضهم على ذلك .

( فعن أنس رُطِيْنِي أن النبى استعمل عتاب بن أسيد على مكة ، وكان شديداً على لمريب لينًا على المؤمنين وكان يقول :

والله لا أعلم متخلفًا عن هذه الصلاة في جماعة إلا ضربت عنقه ، فإنه لا يتخلف عنها إلا منافق . فقال أهل مكة :

يا رسول الله ، استعملت على أهل الله أعرابيًا جافيًا ، فقال :

إنى رأيت فيما يرى النائم أنه أتى باب الجنة ، فأخذ بحلقة الباب فقعقعها حتى فتح له ودخل ٤ ) (١) .

والحديث يشير إلى معنّى سادس لم يكن يدر بخلدنا لولاء .

إن الحديث يشير إلى أن رسول الله على قد رآه في نومه يقعقع في حلقة الباب فيفتح له فيدخلها ، ورؤيا النبي حق . فهو إذن من الشباب المؤمن المتقد إيمانًا وحيوية يسعى جاهدًا لإعلاء كلمة الله لا يخاف في ذلك لومة لائم ، وهو لين في ذات الله على المؤمنين ، فكان كما وصف الله تعالى جند محمد على وصحبه :

﴿ مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُمًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَعَنْلاً مِّنَ اللّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ﴾ [ النتح : ٢٩ ] .

وكما وصفهم الله تعالى في موقع آخر :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزُهُ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاتِمٍ ﴾ [المائنة: ٤٥].

إنه يمثل الطليعة المجاهدة للجيل الإسلامي الجديد الذي أوكل إليه قيادة أمنع موقع إسلامي وأكبر وأخطر موقع إسلامي هو مكة المكرمة معقل الكفر وموطنه لمدة عشرين عامًا .

والمعنى السابع الذى كان وراء استخلاف عتاب على مكة فطفي هو الذى ذكره رسول الله في ، والذى يعتبر حقيقة المعنى الأول ، وهو خيريته فطفي ، يقول ابن الأثير في ترجمة عتاب :

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٢/ ٤٥١.

(عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية القرشى الأموى ، يكنى أبا عبد الرحمن وقيل: أبو محمد وأمه زينب بنت عمرو بن أمية بن عبد شمس ، أسلم يوم الفتح مكة ، واستعمله النبى على مكة بعد الفتح لما سار إلى حنين ، وقيل : إن النبى على ماذ بن جبل بمكة يفقه أهلها ، واستعمل عتابًا بعد عوده من حصن الطائف، وقال له رسول الله على :

« يا عتاب تدرى على من استعملتك ؟؟ استعملتك على أهل الله عز وجل، ولو أعلم لهم خيرًا منك استعملته عليهم، وكان عمره لما استعمله نيفًا وعشرين سنة) (١) .

لله أنت يا عتاب . فأنت خير من يحكم أهل الله ، وجيرانه في بيته وحماه ، أهل الحرم . أهل الله بشهادة رسول الله ﷺ : ﴿ وَلُو أَعْلُم لَهُمْ خَيْرًا مَنْكُ اسْتَعْمَلْتُهُ عَلَيْهُمْ ﴾ .

وليهنك ثقة سيد الخلق بك ، وأنت في ربيع عمرك ، ومطلع شبابك .

( فأقام للناس الحج وهي سنة ثمان ، وحج المشركون على ما كانوا ) .

فالفترة أقل من شهر . وشاركه معاذ بن جبل وطي الذي تركه رسول الله على مكة يفقه الناس في دينهم . فكان الأمير الإداري عتاب بن أسيد ، وكان الأمير الشرعي معاذ بن جبل يتعلم الناس أحكام دينهم منه .

#### \* \* \*

لم تكن ولاية عتاب فراق جبراً لخاطره ، وخاطر بنى أمية من وراثه ، لقد كانت ولايته ولايته ولاية كفء عبقرى عادل قوام على الحق . ومن أجل هذا استمرت ولايته فى حياة النبى على ولم يول غيره ، وتوفى رسول الله على وهو وال عليها . ولئن تزلزلت المدينة يوم وفاة النبى على ، فلا غرو أن تتزلزل مكة . وليس فيها أبو بكر الصديق شيخ المسلمين وصاحب رسول الله على فى الغار ، إنما فيها الشاب القوى العظيم عتاب بن أسيد . ولكنه كيف يواجه مردة مكة وعتاتها بعد الوفاة فقد ( ارتجت مكة لما رأت قريش من ارتداد العرب ، واختفى عتاب بن أسيد الأموى أمير مكة للنبى على فقام سهيل بن عمه و خطيها وقال :

<sup>(</sup>١) أسد الغابة لابن الأثير ٣/ ٣٥٨.

يا معشر قريش ، لا تكونوا آخر من أسلم ، وأول من ارتد ، والله إن هذا الدين ليمتدن امتداد الشمس والقمر من طلوعهما إلى غروبهما . . في كلام طويل مثل كلام أبي بكر في ذكر وفاة النبي ﷺ، وأحضر عتاب بن أسيد وثبتت قريش على الإسلام، (١).

وجاءت خلافة الصديق . وعرف وضع مكة ، ولم يغير ولم يبدل شيئًا فيها . فقد بقى عتاب فطفي أمير مكة في عهد الصديق .

ومن هنا تختلف الروايات بعد ذلك . فبعضها يشير إلى أن عتابًا ﴿ وَلَيْ تُوفَى يُومُ وفاة الصديق :

(ولم يزل عتاب على مكة إلى أن توفى رسول الله ﷺ، وأقره أبو بكر عليها إلى أن مات، وتوفى عتاب فى قول الواقدى يوم مات أبو بكر . . وقال محمد بن سلام وغيره جاء نعى أبى بكر إلى مكة يوم دفن عتاب. وكان عتاب رجلاً خبيرًا صالحًا فاضلاً ) (ن) .

أما الرواية الثانية ، فتمتد بعمره عشر سنوات أخرى إلى نهاية خلافة عمر وَطَعْنِك ، وهو ما أثبته ابن حجر في الإصابة :

( ومقتضاه أن يكون عتاب عاش بعد أبى بكر فطفي ، ويؤيد ذلك أن الطبرى ذكره فى عمال عمر فى سنى خلافته كلها إلى سنة اثنتين وعشرين . ثم ذكر أن عامل عمر على مكة سنة ثلاث وعشرين كان نافع بن عبد الحارث ، فهذا يشعر أن عتابًا مات فى آخر خلافة عمر ) (٣) .

وهذا يعنى أنه أمضى عمره أميرًا منذ أن استعمله رسول الله على الله على أنه غدا من أثرياء عصره وهو أمير مكة. فلنستمع إليه وطفي وهو في ريعان شبابه ، ومقتبل عمره ، وإقباله على الدنيا ، ما هي ثروته ، وما هي ممتلكاته التي خلفها بعد وفاته .

يقول رُفِي : (والله ما أصبت في عملي هذا الذي ولاني رسول الله ﷺ إلا ثوبين معقدين كسوتهما مولاى كيسان فلا يقولن أحدكم أخذ مني عتاب كذا . فقد رزقني رسول الله ﷺ كل يوم درهمان ) (٤) . وإسناده حسن .

أما رواية ابن هشام : وقد بلغني عن زيد بن أسلم أنه قال :

لما استعمل النبي ﷺ عتاب بن أسيد على مكة رزقه كل يوم درهمًا ،فقام فخطب

<sup>(</sup>١) أسد الغابة لابن الأثير ٢/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٣/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٣، ٤) المصدر السابق ٣/ ٣٥٩.

الناس فقال : ( أيها الناس ، أجاع الله كبد من جاع على درهم ، فلقد رزقنى رسول الله على يوم درهمًا فليست بى حاجة إلى أحد ) (١)

فتانا الذي غادر عالم الإصرة في عهد رسول الله وعهد أبي بكر وعهد عمر خالفيا إلى الآخرة عن عمر لا يصل إلى الأربعين في أبعد تقدير ، والذي كان خير مؤهل لحكم أهل الله في مكة تحدثنا بعض روايات التفسير عنه أنه استجابة لدعوة رسول الله على ، وحُلُم من أحلام النبي على حين غادر مكة مهاجراً ملاحقاً ودعا ربه قائلاً : ﴿ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق وَاجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيراً ( هَ وَ الاسراء ) . تحدثنا هذه الرواية أنه السلطان النصير لرسول الله على فقد ( أورد العقيلي في ترجمة هشام بن محمد بن السائب الكلبي بسنده عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ وَاجْعَل لِي مِن لَدُنكَ مُلْطَانًا نَصِيراً ( هَ ) و موارد الثعلبي في تفسير هذه الآية هذا الكلام ) (٢) .

تحدثنا الكتب عن هذا السلطان النصير بعد وفاة رسول الله على ، أما قبل وفاته فلم يجرؤ أحد على الخروج على الإسلام ووالى السلام في مكة . وشهدنا كيف تمكن سهيل بن عمرو فرائي في تثبيت الإسلام في مكة ، وإعادة سلطان عتاب إليها ، لكن عتاب فرائي وهو يتابع بدأب أوضاع المسلمين بلغه أن هناك مجموعة كبيرة من المرتدين تجمعت على جندب بن سلمى وأعلنت كفرها البواح ، وكان ذلك في المواطن النائية من ولايته في تهامة ، فكتب إلى خليفة المسلمين الصديق يطلب منه أمره فيهم ، فكتب إليه الصديق فرائي أن يتصدى لمواجهتهم بالجند المسلمين الذين تحت إمرته ، وكان هذا أول كتاب يوجهه خليفة رسول الله على ولاته .

( فكان أول من كتب إليه عتاب بن أسيد ، كتب إليه بركوب من ارتد من أهل عمله بمن ثبت على الإسلام . . فبعث خالد بن أسيد إلى أهل تهامة ، وقد تجمعت بها جُمَّاعٌ (٣) من مدلج ، وتأشب (٤) إليهم شذاذ من خزاعة وأفناء (٥) كنانة عليهم جندب ابن سلمى ، أحد بنى شنوق من بنى مدلج ، ولم يكن فى عمل عتاب جمع غيره فالتقوا بالأبارق (٦) ، ففرقهم وقتلهم ، واستحر القتل (٧) فى بنى شنوق فما زالوا أذلاء

(٤) تأثب: انضم .

(٢) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٢/ ٤٥١.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ١١٣/٤.

<sup>(</sup>٣) جماع : مجموعات متفرقة .

<sup>(</sup>٥) أفناء : ذوو النسب البعيد .

<sup>(</sup>٦) الأبارق : اسم مكان .

<sup>(</sup>٧) استحر القتل: ازداد القتل فيهم زيادة عظيمة.

قليلاً ، وبرئت عمالة عتاب ، وأُفلت جندب ، فقال :

ندمت وأيقنت الخداة بأننى أتيت التي يبقى على المرء عارها شهدت بأن الله لا شيء غيره بني مدلج فالله ربي وجارها ) (١)

لقد كانت معركة حاسمة أنهت الردة إلى الأبد في ولاية مكة . وبرئت عمالة عتاب. غير أن القائد جندب فرَّ . وكان من الممكن أن يعود ليعمل على جمع ثان يواجه به المسلمين . ولكن الله تعالى غلبه . وفتح قلبه للإسلام ، وأدخله الله في رحمته . فندم على ما فعل ، وأيقن أن الله تعالى رب العالمين وليس رب مدلج فقط .

لم يكن بين هؤلاء المتجمعين من شذاذ العرب قرشى واحد ، إنما كانوا من إخوانهم من بنى كنانة . وليست كنانة كلها ، إنما شذاذ منها من بنى مدلج ، ومن بنى خزاعة ، ومن أفناء كنانة . ولا يغيب عن ذهننا أن هؤلاء البداة كانوا فى الجاهلية من صعاليك العرب وفتاكها . وأن لها تجربة مع رسول الله على من خلال سراقة بن مالك المدلجى الذى خرج ليفتك برسول الله وهو فى طريق هجرته إلى يثرب مقابل مائة ناقة وضعتها قريش لقاتل محمد على .

وكما خلَّد جندب إسلامه بهاتين البيتين ، فقد خلد سراقة مغامرته تلك بالأبيات التي بعثها إلى أبي جهل (٢) :

لأمر جوادى إذ تسوخ قوائمه رسول ببرهان فمن ذا يقاومه أرى أمره يوماً ستبدو معالمه بأن جميع الناس طراً يسالمه أبا حكم والله لو كنت شاهداً علمت ولم تشكك بأن محمداً عليك بكف القوم عنه فإننى بأمر يود الناس فيه بأسرهم

﴿ وَيَأْلَمَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمُّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (٣٣ ﴾ [ النوبة ] .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲/ ۲۹۶ .

# الوالى الرابع: مالك بن عوف

ساقته الأقدار وهو في عنفوان شبابه ليكون سيد بني النضير من هوازن . وترامت إلى أسماعه أنباء فتح مكة . فلم تعد الأرض تسعه أمام هذا السيد الجديد الذي أصبح قريبًا منه وتناهت إلى سمعه أبيات كعب بن مالك :

( قضينا من تهامة (١) كل ريب وخيبر ثم أجمعنا (٢) السيوفا نخيرها (٣) وليو نطقت لقالت قواطعهن دوسياً أو ثقيقًا فلست لحاضن (٤) إن لم تروها بساحة داركم منها ألووفا وتنتزع العروش ببطن وج (٥)

وهذا يعنى أن هوازن وبنو أخيها ثقيف ستكون الكرة عليهم بعد مكة .

قال ابن إسحاق: (ولما سمعت هوازن برسول الله عليه في مكة . جمعها مالك بن عوف النصرى . فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها . واجتمعت نصر وجُشَم كلها ، وسعد بن بكر ، وناس من بنى هلال وهم قليل ، ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء . وغاب عنها ولم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب ، ولم يشهدها منهم أحد له اسم . وفى بنى جُشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه شيء إلا التيمن بمعرفته ، وبرأيه بالحرب ، وكان شيخًا مجربًا ، وفى ثقيف سيدان لهم ؛ فى الأحلاف قارب بن الاسود بن مسعود ، وفى بنى مالك ذو الخمار سبيع بن الحارث بن مالك وأخوه أحمر بن الحارث . وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصرى ) .

ولم يكن مالك ليخشى سيدى ثقيف . فهما لا ينازعانه السيادة ؛ لأن هوازن هى الأصل . وفي ديارها ستقوم المعركة . إنما الذي يخشاه هو دريد بن الصمة سيد بني

<sup>(</sup>١) تهامة : ما انخفض من أرض الحجاز . (٢) أجممنا : أرحنا .

 <sup>(</sup>٣) نخيرها : نعطيها ولو نطقت لقالت أن تحارب دوسًا أو ثقيمًا .

 <sup>(</sup>٤) لحاضن : المرأة التي تحضن ولدها .
 (٥) بطن وج : واد بالطائف .

<sup>(</sup>٦) خلوف : دور تغیب عنها أهلها .

<sup>(</sup>٧) السيرة النبوية لابن هشام ٢/٤/٢.

جُشم ، صحيح أنه شيخ كبير هم لم يعد يؤبه به كثيراً لكن خبرته العريقة بالحرب التي سلخ بها عمره أكثر من ستين عامًا وهو يقود المعارك ، ويجيش الجيوش . حتى تجاوزت سمعته آفاق الجزيرة . هذا الشيخ المجرب هو الذي يخشاه مالك أن يفسد عليه خطته ، أو ينتقد مخططاته ، وكان خوفه في محله .

( فلما أجمع السير إلى رسول الله ﷺ، حطَّ مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس ، وفيهم دريد بن الصمة في شجار (١) له يقاربه . فلما نزل ، قال : بأى واد أنتم ؟ قالوا : بأوطاس ، قال : نعم مجال الخيل لا حَزْنُ ضَرْس (٢) ، ولا سهل دهس (٣) . مالى أسمع رغاء البعير ، ونهاق الحمير ، وبكاء الصغير ، ويُعار الشاء ؟ قالوا :

ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم . قال : أين مالك ؟ قيل : هذا مَالك ، ودُعى له . فقال :

يا مالك، إنكَ قد أصبحت رئيس قومك. وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام. مالى أسمع رغاء البعير، ونهاق الحمير، وبكاء الصغير، ويعار الشاء ؟

قال : سقت مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم . قال : ولم ذاك ؟

قال : أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ، ليقاتل عنهم .

قال : ( فانقض به ) ثم قال : راعى ضأن والله ، وهل يرد المنهزم شىء ؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه ، وإن كانت عليك فضحت فى أهلك ومالك ) .

وكان هذا الكلام أنفذ من طعنة بسيف في جسد مالك بن عوف ، فهل هو إلا راعى ضأن ؟! أهذه قيمته عند دريد . لقد تحرك حقده كله نحو هذا الشيخ الخرف الذي يتهمه بالجهالة في علم الحرب وكاد أن يرد عليه. لولا أن دريدًا تابع حديثه بقوله:

ما فعلت كعب وكلاب (٤) ؟

<sup>(</sup>١) في شجار : شبه الهودج لكنه مكشوف من الأعلى .

<sup>(</sup>٢) الحزن : المرتفع من الأرض ، والضرس :الذي فيه حجارة .

<sup>(</sup>٣) الدهس: اللين الكثير التراب.

<sup>(</sup>٤) كعب وكلاب : هما أعز فروع بني عامر واللذين ذكرهما الشاعر بقوله :

فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبًا بلغت ولا كلابا

قالوا: لم يشهدها منهم أحد .

قال : غاب الحد والجد ، ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب . وودَتُ أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب . فمن شهدها منكم ؟

قالوا : عمرو بن عامر وعوف بن عامر .

قال : ذانك الجذعان (١) من عامر لا ينفعان ولا يضران .

يا مالك ، إن لم تصنع بتقديم البيضة \_ بيضة هوازن (٢) \_ إلى نحور الخيل شيئًا ، ارفعهم إلى متمنع بلادهم، وعُليا قومهم، ثم الق الصباء (٣) على متون الخيل. فإن كانت لك لحق بك من وراءك . وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك ).

إن مالكًا ولو اقتنع في أعماقه بصحة رأى دريد \_ مع استبعاد ذلك \_ لا يمكن أن يأخذ به، فيعيد قومُه النصر لدريد لا له . وإن انهزم فالعار عليه وحده لأنه قائد الجيش . وحيث إنه في شرخ شبابه وعنفوان صباه ، لن يصغى لصوت العقل الكبير المجرب . حتى لا يكون المجد لدريد لا له . إنه عاشق مجد . وطامح سيادة ، يأمل لو انتصر في هذه المعركة على محمد على أن تدين له العرب قاطبة ، فمحمد أضحى في جزيرة العرب القوة التي لا تقهر ، ومن أجل هذا حشد كل ما يملك للمواجهة حتى النساء والأنعام . منطلقًا من نظريته : أن يدافع العربي عن مقدساته التي بين يديه حتى لا يمسها أحد ، وهي أغلى ما عنده ، ثروته وماله وعرضه .

(قال: والله لا أفعل ذلك، إنك قد كبرت وكبر عقلك. والله لتطبعنني يا معشر هوازن. أو لأتكثن على هذا السيف حتى يخرج من ظهرى.

\_ وكره أن يكون لدريد بن الصمة فيها ذكر أو رأى -

فقالوا : أطعناك .

فقال دريد بن الصمة:

اخب فيها وأضع (٥)

يا ليتنى فيها جــذع (٤)

<sup>(</sup>٢) بيضة هوازن : جماعتهم .

 <sup>(</sup>۱) الجذعان : يريد أنهما ضعيفان في الحرب .
 (۳) الصباء : جمع صابئ وهم المسلمون .
 (٤) الجذع

<sup>(</sup>٤) الجذع: الشاب.

<sup>(</sup>٥) الخب والوضع : ضربان من السير .

وانتهى الحوار برفض رأى دريد ، حتى لا يقتل مالك نفسه من غيظه . واختاروا إمرة مالك ؛ لأن خبرة دريد وتجربته لا تكفيانه ليقود الحرب وهو يحمل فى شجار . ووضع مالك خُطته لهوازن .

( قال ابن إسحاق : ثم قال مالك للناس : إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم . ثم شدوا شدة رجل واحد ) (٤) .

وجاء مالك إنذار جديد بعد هزة دريد له كما روى ابن إسحاق : أن مالك بن عوف بعث عيونًا من رجاله، فأتوه وقد تفرقت أوصالهم، فقال: ويلكم، ما شأنكم ؟ فقالوا : رأينا رجالاً بيضًا على خيل بلق . فوالله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى .

فوالله ما ردَّه ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد ) (٥) .

أما الجيش الذي يواجهه فهو الجيش الإسلامي الذي فتح مكة ، ومعه ألفان من قريش :

(ثم خرج رسول الله ﷺ معه الفان من أهل مكة مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معه ، ففتح الله بهم مكة ، فكانوا اثنى عشر ألفًا ،واستعمل رسول الله ﷺ عتاب بن أسيد . . . بن أمية بن عبد شمس على مكة أميرًا على من تخلف عنه من الناس . ثم مضى رسول الله ﷺ على وجهه يريد هوازن ) (٦) .

وكانت الجولة الأولى لمالك كما حدَّث جابر وَلَيْنِيهِ فيما رواه ابن إسحاق :

( لما استقبلنا وادى حنين ، انحدرنا فى واد من أودية تهامة (٧) ، أجوف (٨) ، حطوط (٩) ، إنما تنحدر فيه انحدارًا ، وفى عماية (١٠) الصبح ، وكان القوم قد سبقونا إلى الوادى ، فكمنوا لنا فى شعابه وأحنائه ومضايقه ، وقد أجمعوا وتهيؤوا وأعدوا . فالله ،ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحد . وانشمر

<sup>(</sup>١) الوطفاء : طويلة الشعر .

 <sup>(</sup>٢) الزمع : الشعر الذي فوق مربط قيد الدابة. والشاة هنا :الوعل ، أي يتمنى أن يكون شابًا يقود فرسًا شابة ليقود المعركة .

<sup>(</sup>٣ ـ ٦) السيرة النبوية لابن هشام ٢/٤/٥٠ .

<sup>(</sup>٧) تهامة : ما انخفض من الحجاز . (٨) أجوف : متسع .

<sup>(</sup>٩) حطوط : منحدر . (٩٠) عماية الصبح : ظلام قبل أن يتبين .

الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد ) (١) .

لكن الحرب لم تنته . وكانت الجولة الثانية على مالك ، ووقع ما حلَّر منه دريد . ومالك لم يعرف من يقاتل .

( وانحاز رسول الله على ذات اليمين ، ثم قال : « أين أيها الناس ؟ هلموا إلى أنا رسول الله ، أنا محمد بن عبد الله » فلا شيء ، حملت الإبل بعضها على بعض . فانطلق الناس إلا أنه قد بقى مع رسول الله على نفر من المهاجرين والانصار وأهل بيته .

وفيمن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته، على بن أبى طالب، والعباس بن عبد المطلب ، وأبو سفيان بن الحارث ، وابنه ، والفضل بن عباس ، وربيعة بن الحارث ، وأسامة بن زيد ، وأيمن بن أم أيمن بن عبيد ، قتل يومئذ ) (٢) .

ويصف لنا العباس رطيني تلك اللحظات العصيبة من المعركة قال:

( إنى لمع رسول الله ﷺ آخذ بِحكَمَة بغلته البيضاء قد شجرتها بها . وكنت امرءًا جسيمًا شديد الصوت ، قال : ورسول الله ﷺ يقول ـ حين رأى ما رأى من الناس :

این آیها الناس؟ » فلم أر الناس یلوون علی شیء . فقال :

• يا عباس ، اصرخ في الناس : يا معشر الأنصار ، يا معشر أصحاب السمرة » . قال : فأجابوا لبيك ، لبيك . قال : فيذهب الرجل ليثنى بعيره ، فلا يقدر على ذلك ، فيأخذ درعه ، فيقذفها في عنقه ويأخذ سيفه وترسه ، ويقتحم عن بعيره ، ويخلى سبيله ، فيؤم الصوت حتى ينتهى إلى رسول الله على الله المناه المناس ، فاقتتلوا . وكانت الدعوى أول ما كانت يا للأنصار ، ثم خلصت أخيراً : يا للخزرج ، وكانوا صبراً عند الحرب .

فأشرف رسول الله ﷺ في ركائبه ، فنظر إلى مجتلد القوم وهم يجتلدون . فقال: « الآن حمى الوطيس؟ .

واجتلد الناس . فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مكتفين عند رسول الله ﷺ ) (٣) .

هذا مالك بن عوف . ينهار جيشه في الجولة الثانية . ويستميت في الثبات دون

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ٢/ ٤/٧٢ . (٢، ٣) المصدر السابق ٢/ ٤/٧٧ \_ ٦٩ .

جدوى . ها هو يقول وهو يرى هذه الهزيمة الفاجعة يخاطب فرسه الذي يقاتل عليه :

أقدم محاج (۱) إنه يوم أنكر (۲) إذا أضبع الصف يوماً والدبر كتسائب يكسل فيهن البصر حسين يدم المستكين المنجحر (٥) قد نفذ الضرس وقد طال العمر أنسى في أمثالها غير غمر (٧)

مثلى على مثلك يحمى ويكر شم احرزالت (٣) زمر بعد زمر قد أطعن الطعنة تقذى بالسبر (٤) وأطعن النجلاء تعوى وتهر قد علم البيض (٦) الطويلات الخمر إن تُخرجُ الحاصن(٨) من تحت الستر

( واستمر القتل من بنى نصر \_ قبيلة مالك \_ فى بنى رئاب . فزعموا أن عبد الله ابن قيس \_ وهو أحد بنى رئاب \_ قال : يا رسول الله ، هلكت بنو رئاب . فزعموا أن رسول الله ﷺ قال : « اللهم اجبر مصيبتهم » .

وخرج مالك بن عوف عند الهزيمة فوقف فى فوارس من قومه ، على ثنية من الطريق ، وقال لأصحابه : قفوا حتى تمضى ضعفاؤكم ، وتلحق أخراكم ، فوقف هناك حتى مضى من كان لحق بهم من منهزمة الناس،قال ابن هشام : وبلغنى أن خيلاً طلعت ومالك وأصحابه على الثنية ، فقال لاصحابه : ماذا ترون ؟

فقالوا: نرى قومًا واضعى رماحهم بين آذان خيلهم ، طويلة بوادهم ، فقال : هؤلاء بنو سليم ، ولا بأس عليكم منهم ، فلما أقبلوا سلكوا بطن الوادى ، ثم طلعت خيل أخرى تتبعها ، فقال لأصحابه :ماذا ترون ؟

قالوا: نرى قومًا عارضى رماحهم أغفالاً على خيلهم ؛ فقال: هؤلاء الأوس والخزرج ولا بأس عليكم منهم ، فلما انتهوا إلى الثنية سلكوا طريق بنى سليم، ثم طلع فارس ، فقال لأصحابه: ماذا ترون ؟ قالوا: نرى فارسًا طويل الباد ، واضعًا رمحه على عاتقه ، عاصبًا رأسه بملاءة حمراء . فقال: هذا الزبير بن العوام ، وأحلف باللات ليخالطنكم فاثبتوا له ، فلما انتهى الزبير إلى أصل الثنية أبصر القوم ، فصمد لهم فلم يزل يطاعنهم حتى أزاحهم عنها ) (٩) .

<sup>(</sup>٢) يومٌ نُكُر : يوم منكر صعب .

<sup>(</sup>٤) السبر : جمع سبار وهو القتيل يسير به الجرح .

<sup>(</sup>٦) البيض : النساء .

<sup>(</sup>٨) الحاصن : المرأة العفيفة .

<sup>(</sup>١) محاج : اسم فرس مالك بن عوف .

<sup>(</sup>٣) احزالت : ارتفعت .

<sup>(</sup>٥) المنجحر : المتستر في جحره والخائف .

<sup>(</sup>٧) الغمر : قليل التجربة .

<sup>(</sup>٩) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٤/ ٧٦، ٧٧.

إنه القائد الجريح الذى لم ترض له كرامته أن يترك الضعفاء من جيشه ليكونوا نهبة للموت أو القتل أو الأسر فبقى مع كتيبته يحرس هؤلاء الضعفاء ليصلوا إلى مأمنهم. ويلحق المتخلفون بهم .

وهو القائد المجرب . فقد عرف بنى سليم من أوضاع رماحهم ، وطول أجسامهم، ورأى من خلال خبرته بالحرب أنهم لن يتعرضوا لكتيبته على رأس الثنية . وعرف الأوس والخزرج من أوضاع رماحهم ، وعرف أنهم لن يشعلوا حربًا معه . بينما عرف الزبير بن العوام ، فارس رسول الله عليه من وضع رمحه ومن ضخامة هامته . فأقسم باللات ليخالطنهم . وصدق حدس مالك ، فلم يتمكن هو وكتيبته من الصمود أمام فارس الهيجا الزبير ، واضطرهم إلى مغادرة الثنية ، ليكون هذا آخر الذل الذي تجرعه على يد المسلمين .

قال ابن إسحاق : ولما انهزم المشركون أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف . وعسكر بعضهم بأوطاس ( وهم قوم دريد بن الصمة ) ، وتوجه بعضهم نحو نخلة ، ولم يكن فيمن توجه نحو نخلة إلا بنو غيرة من ثقيف ، وتبعت خيل رسول الله من سلك نخلة من الناس ، ولم تتبع من سلك الثنايا ) (۱) .

ها هو يودع مجده كله ، وقد مضى إلى ثقيف فاراً من الموت . يجر أذيال أعظم هزيمة نزلت به . وقد ترك نساءه سبايا بيدى محمد في ، فما نزل بهوازن ذل مثل هذا اللذل ، لقد افتضحت الأعراض ، وهلكت الأموال ، وقتل الرجال ، ولعل الانتحار هو السبيل الوحيد الذي يملكه ليخلص من هذا العار الذي تجلله وجلل به قومه ، وهو يعلم أن رأسه مطلوبة من محمد في بأى ثمن ويتحرك في صدره فحيح ضعيف . فيما يعلم ويسمع عن خلق محمد ، وما سمع عن تعامل محمد مع قومه الذين أخرجوه يتساءل: هل يمكن أن يناله عفو محمد ؟ ثم يطرد هذا الفحيح ليعيش مع الواقع . واقع الموت الذي يتربص به .

عندما جاء وفد هوازن إلى رسول الله ﷺ . جاء لينقذ شرف هوازن وأموالها (فقد. كان مع رسول الله ﷺ من سبى هوازن ستة آلاف من الذرارى والنساء ، ومن الإبل والشاء مالا يُدرى عدته .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢/٤ / ٧٢.

قال ابن إسحاق : فحدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو: أن وفد هوازن أتوا رسول الله ﷺ وقد أسلموا فقالوا :

يا رسول الله ، إنا أصل وعشيرة (١) ، وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك ، فامنن علينا من الله عليك . قال ، وقام رجل من هوازن ، ثم أحد بنى سعد بن بكر يقال له زهير يكنى أبا صرد ، فقال : يا رسول الله ، إنما فى الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك (٢) اللاتى كُنَّ يكفلنك ، ولو أنا ملحنا (٣) للحارث بن أبى شمر ، والنعمان ابن المنذر . ثم نزل منا بمثل الذى نزلت به ، رجونا عطفه وعائدته (٤) علينا ، وأنت خير المكفولين .

فقال رسول الله ﷺ : أبناؤكم ونساؤكم أحبُ إليكم أم أموالكم ؟ » فقالوا : يا رسول الله خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا، بل ترد إلينا نساءنا وأبناءنا فهو أحب إلينا فقال لهم :

أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم ، وإذا ما صليت الظهر بالناس فقوموا فقولوا : إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين ، وبالمسلمين إلى رسول الله فى أبنائنا ونسائنا . فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم .

فلما صلى رسول الله على بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذى أمرهم به . فقال رسول الله على : أما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم .

فقال المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ .

وقالت الأنصار : وما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ .

فقال الأقرع بن حابس : أما أنا وبنو تميم فلا ، وقال عيينة بن حصن : أما أنا وبنو فزارة فلا .

وقال عباس بن مرداس : أما أنا وبنو سليم فلا .

فقالت بنو سليم : بلي ، ما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ .

فقال رسول الله ﷺ : أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبى . فله بكل إنسان

<sup>(</sup>١) إشارة إلى رضاع النبي ﷺ في سعد بن بكر إحدى قبائل هوازن .

<sup>(</sup>٢) حواضنك : اللاتي أرضعن النبي ﷺ . ﴿٣) ملحنا : أرضعنا .

<sup>(</sup>٤) عائدته : فضله .

ست فرائض (١) من أول سبى أصيبه » فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم ) (٢) .

\* \* \*

كان قلب سيد ولد آدم مشفقًا على ألد أعدائه مالك بن عوف الذى قاد جيوش الكفر لحرب الإسلام . ورسول الله على هو الرحمة المهداة للبشرية كافة لأعدائه وأتباعه . فكان عليه الصلاة والسلام يريد لهذا القائد الشاب الجريح . أن يمس قلبه نور الإيمان . فينضم إلى قافلة المهتدين . ومن أجل ذلك حيث لم تجرؤ هوازن ولم يجرؤ وفدها على ذكر مالك بن عوف خوفًا من غضب محمد على ، واكتفوا برد سباياهم . كان رسول الله على هو الذى يسأل ، وهو الذى يريد أن يحطم الران الذى أحاط بقلب الشاب القائد . ويوصل شعاعًا من النور إليه .

( وقال رسول الله ﷺ لوفد هوازن ، وسألهم عن مالك بن عوف ما فعل ؟ فقالوا: هو بالطائف مع ثقيف . فقال رسول الله ﷺ :

الإبل، وهل في الوجود كله مثل عظمة هذا القلب الشريف ؟

إنها ليست لحظة عابرة ، وخاطراً سريعًا مر فى ذهنه على . بل هو قرار عميق قائم على خبرة بهذه النفوس البشرية . ولتنفيذ هذا القرار . كان رسول الله على قد أمر بإبقاء أموال مالك مستقلة دون أن تدخل فى الغنائم . فهو يريد هذه الأموال أن تكون عونًا لمالك القائد المسلم بعد أن كانت عونًا وفخراً ورياءً للقائد المشرك .

( فأتى مالك بذلك . . . ) .

جاء الخبر إلى مالك اليائس المحبط المحطم الذى يخشى أن يغادر حصن ثقيف حتى لا تتناوشه السيوف المسلمة أو يأخذوه أسيراً ذليلاً صاغراً بين يدى عدوه محمد بن عبد الله .

في هذا الوضع النفسي البائس اليائس ، جاء العرض النبوي العظيم .

( وإن جاءني مسلمًا رددت عليه ماله وأهله وأعطيته مائة من الإبل ) ..

فرسول الله ﷺ هو صاحب العرض .

<sup>(</sup>١) ست فرائض :ست جمال .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ٢/٤/٤ .

ولقد أسلم مالك فى قلبه لحظة وصوله الخبر . فقد كان هذا العرض النبوى بمثابة وابل من المطر هبط على أرض ظمأى فتك بها العطش وهى جنة رائعة قابلة للخصب والنماء . أدرك مالك أنه ليس أمام قائد محارب ، أو زعيم طاغية . أدرك أنه أمام رسول الله حقًا. فهو رسول الله إليه يدعوه إلى الإسلام، ولو قاد الحرب ضده ، ونكل بأصحابه، وهزم جيشه .

هذا عند البشر . أما عند الرسل ، فهدفهم ضم هذه القلوب إلى الدين ، وأوبتها إلى الله ، واستسلامها برفق إليه ، ليس الإسلام مقابل النجاة فقط ، لا . بل مع النجاة المال والأهل والمائة من الإبل الذي يناسب عطاء الأنبياء . لقد سمع بكرام في الدنيا ، وسمع بشجعان في الدنيا ، لكن ما رآه وبلغه من رسول الله على فوق كل تصور وفوق كل تخيل .

( فخرج إليه من الطائف . وقد كان مالك خاف ثقيفًا على نفسه . أن يعلموا أن رسول الله على قال له ما قال فيحبسوه . فأمر براحلته فهيئت له ، وأمر بفرس له فأتى به إلى الطائف فخرج ليلاً . فجلس على فرسه ، فركضه حتى أتى راحلته حيث أمر بها أن تحبس ، فركبها . فلحق برسول الله على فأدركه بالجعرانة أو بمكة . فرد عليه أهله وماله ، وأعطاه مائة من الإبل ، وأسلم فحسن إسلامه ) .

لكنه رَطِيُنِك صاغ قلبه في أبيات من الشعر تحاول أن تصف العظمة النبوية التي بهرته وأسرت لبه .

( فقال مالك بن عوف حين أسلم :

مـــا إن رأيت ولا سمعت بمثله أوفى وأعطى للجزيل (١) إذا اجتدى (٢) وإذا الكتيبة عـرّدت أنيابهـــا (٣) فكأنه ليث على أشــــاباله

فی النسساس کلهم بحث محمد ومتی تشأ یخبرك عمسا فی غد بالسمهری (٤) وضرب کل مهند (٥) وسط الهباء (٦) خادر (٧) فی مرصد) (٨)

(٢) إذا اجتدى : إذا طلب .

<sup>(</sup>١) الجزيل : الكثير .

<sup>(</sup>٣) عردت أنيابها : قويت واشتدت . (٤) السمهرى : الرمع .

<sup>(</sup>٥) المهند : السيف . (٦) الهباءة : الغبار يثور عند اشتداد الحرب .

<sup>(</sup>٧) الخادر : الأسد في عرينه ، وهو حيتنذ أشد ما يكون بأسًا لخوفه على أشباله .

<sup>(</sup>٨) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ١٠٦/٤.

وصدق مالك فما رؤى ولا سمع بمثله قط في الناس كلهم .

وإذا كانت الشجاعة والكرم هما قوام وقمة فضائل العرب . فما رأى مالك ولا سمع بمثل جوده ، وقد خبره عيانًا حين أعاد إليه أهله وماله ، ومائة من الإبل . وهو عدوه اللدود ، ولم يشأ أن يذله على الأقل بحز ناصيته .

وما رأى مالك ولا سمع بمثل شجاعته .

فمن هو الذى حوَّل الحرب من هزيمة ساحقة ، حيث لم يبق حوله إلا قرابة العشرة إلى نصر مظفر ، استعاد قوى جيشه ، وأنهى الحرب بهوازن كلها أسرى وسبايا بين يديه أى أسد خادر فى مرصده انقضى فى اللحظة المناسبة فقلب ميزان المعركة ؟

ومالك يحس ويدرك أنه أعجز من أن يصف عظمة النبوة في هذه الأبيات .

\* \* \*

#### مالك القائد الشاب المسلم

هل انتهت مهمة مالك في هذه الحياة ، ومضى ليتنعم بهذه الثروات الطائلة بين يديه . ويكتفي بالصلاة والصيام والشكر على هذا العطاء الرباني ؟

لا . فرسول الله ﷺ يُعِدُّ الرجال العظام للمهمات العظام .

لقد أسلم الحجاز كله لرسول الله ﷺ، وبقيت ثقيف وحدها متمنعة في حصونها. لقد حاصرها رسول الله ﷺ بضعة وعشرين يومًا ، ومضى عنها دون أن يفتحها .

ومالك بن عوف هو الذى قاد ثقيقًا إلى حرب محمد على في هوازن ، وهو الذى احتمى بحصونها ولجأ إليها عندما أدركه الخطر ، وهو القائد المجرب الذى يعرف بادية ثقيف كلها وأرضها وقراها ، وهو المخوَّل بأن يقود حرب العصابات ضد ثقيف حتى ينهكها . فلا يمكن للطائف أن تسقط في حرب نظامية . وهي قادرة على أن تصمد للحصار سنة كاملة ، والمنجنيق الذى استعمله رسول الله ضد حصونها تحطم أمام وابل من النبل المتساقط كالمطر والذى نال العديد من المسلمين وأدى إلى استشهادهم . وكانت كما وصفها نوفل بن معاوية الديلي لرسول الله على :

(يا رسول الله، ثعلب في جُحر إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضرك) (١) .

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك للطبرى ٢/ ١٧٢.

(حتى إذا كان يوم الشدخة عند جدار الطائف دخل نفر من أصحاب رسول الله عليه تم زحفوا بها إلى جدار الطائف ، فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار فخرجوا من تحتها . فرمتهم ثقيف بالنبل . . واستشهد بالطائف اثنا عشر رجلاً من أصحاب رسول الله عليه ، وأذن مؤذن رسول الله عليه بالرحيل ) (١) .

لقد ظنت ثقيف أنها في منعتها قادرة على أن تتحدى الله ورسوله ، بعد أن انتهى الحصار ، ومضى رسول الله ﷺ إلى المدينة ، وفتحت حصونها ، وخرجت إلى كرومها وزروعها ، فما راعها إلا الغارة عليها من كل جانب . من هؤلاء ؟ لا تدرى . فقتل من قتل ، وفر من فر .

وجن جنون ثقيف. ألم يغادر محمد إلى المدينة، فمن هؤلاء الذين يغيرون عليها ؟

واعتبرتها حالة طارئة . فخرج في اليوم الثاني ركب منهم بعضهم إلى قافلته . وبعضهم إلى زراعته وبعضهم إلى حاجته . وما أن غادروا الحصن ، حتى انقض عليهم الهجوم الصاعق ، يقتل ويأسر ويسلب ، فعادوا مذعورين إلى حصونهم ، وقال بعضهم : إنه رأى مالك بن عوف النصرى على رأس المغيرين ، مالك الذى قادهم لحرب رسول الله على ، واختبأ عندهم خوفًا منه يغير عليهم ؟!! لماذا . عرفوا فيما بعد أنه أسلم ، وصار من جنود محمد على .

وأنه لن يدع لهم ركبًا يأمن . إنها دولة الإسلام الثانية بعد دولة أبى بصير . فأبو بصير هو الذى أقضً مضجع أهل مكة حتى رجوا رسول الله على أن يؤديه وأصحابه . وهذا مالك بن عوف ، يقود القبائل المجاورة لثقيف . حتى لا تنعم لهم عين ، ولا يهذأ لهم بال ، ولا يقوم لهم قرار ، إنها لو كانت حربًا نظامية لامكن مواجهة هذه القبائل ، ولكنها حرب عصابات .

وإغارات تقوم على الكر والفر ، ولا تنتهى إلا بالمصالحة ، والمصالحة لن تكون إلا مع محمد ﷺ ، صبروا وتمنعوا ، وفقدوا صوابهم من هذه المعارك حتى قال شاعرهم وفارسهم أبو محجن الثقفى :

( هابت الأعداء جانبنا ثم تغزونا بنو سَلِمهُ وَآتَانَا مُولِمِهُ اللهُ بِهِمُ نَاقَضًا للعهد والْحُرُمَ فَ وَآتَانَا مُولِمِهِ مَازِلَنَا اللهِ فِي مِنَازِلَنَا اللهِ فَي مِنْازِلَنَا اللهِ فَي مِنْازِلَنَا اللهِ فَي مِنْازِلُنَا اللهِ فَي مِنْازِلُنَا اللهِ فَي مِنْازِلُنَا اللّهِ فَي مِنْازِلُنَا اللّهِ فَي مِنْازِلُنِا اللّهِ فَي مِنْازِلُنَا اللّهِ فَي مِنْازِلْنَا اللّهِ فَي مِنْازِلْنَا اللّهِ فَي مِنْازِلْنَا اللّهُ لِي اللّهُ لِللّهِ فَي مِنْ اللّهِ فَي مِنْ اللّهِ فَي مِنْ اللّهِ فَي مِنْ اللّهِ فَي مِنْازِلُنَا اللّهِ فَي مِنْ اللّهِ فَيْنِلْ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَيْنَالُولِي فَالْمُونُ اللّهِ فَي مِنْ اللّهُ لِلللّهِ اللّهِ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْمِنْ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلّهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لِلللْهُ لِلللْهُ لِلللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لَلْهُ لِللْهُ لِللْهِ لَلْهُ لِللْهُ لِللّهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْمُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْهُ لِللْهُ لِلْمُلْمُ لِللْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلّهُ لِلْمُ لَلْمُ لَلِي لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِللّهِ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لل

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك للطبري ٢/ ١٧٢، ١٧٣. (٢) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ١٠٦/٤.

لقد كانت هوازن هي بادية ثقيف . وعاد مالك سيدًا لها ولجيرانها من بني ثُمالة وسَلمة ومنهم.

( فاستعمله رسول الله ﷺ \_ أى مالك \_ على من أسلم من قومه . فكان يقاتل بهم ثقيقًا لا يخرج لهم سَرْحٌ إلا أغار عليه . حتى ضيَّق عليهم ) (١) .

وحدث في ثقيف حدث داخلي غير إغارات مالك هز كيانهم كذلك . هذا الحدث هو إسلام سيدهم عروة بن مسعود الثقفي .

( وكان من حديثهم أن رسول الله لما انصرف عنهم اتبع أثره عروة بن مسعود الثقفي حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة . فأسلم ، وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام ، فقال له رسول الله ﷺ :

إنهم قاتلوك .

. وعَرَفَ رسول الله ﷺ أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم، فقال عروة : يا رسول الله ، أنا أحب إليهم من أبكارهم .

وكان فيهم محبيًا مطاعًا . فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء ألا يخالفوه لمنزلته فيهم فلما أشرف لهم على علية له وقد دعاهم إلى الإسلام ، وأظهر لهم دينه ، رموه بالنبل من كل وجه ، فأصابه سهم فقتله ، فقيل لعروة : ما ترى في دمك ؟ قال :

كرامة أكرمنى الله بها ، وشهادة ساقها الله إلى ، فليس في ً إلا ما فى الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله ﷺ قبل أن يرتحل عنكم ، فادفنونى معهم ، فدفنوه معهم...) (٢) .

ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراً . ثم إنهم ائتمروا بينهم ، ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب وقد بايعوا وأسلموا . . . وقال بعضهم لبعض : أفلا ترون أنه لا يأمن لكم سرب ، ولا يخرج منكم أحد إلا اقتطع ، وائتمروا بينهم ، وأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله و رجلاً ، فكلموا عبد ياليل بن عمرو ، وكان سن عروة بن مسعود ، وعرضوا عليه ذلك فأبى أن يفعل ، وخشى أن يصنع به إذا رجع كما صنع بعروة فقال :

لست فاعلاً حتى ترسلوا معى رجالاً . فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بنى مالك فيكونـوا ستة ، فبعثوا مع عبد ياليل الحكم بن عمرو بن وهب

<sup>(</sup>۱، ۲) السيرة النبوية لابن هشام ۲ / ٤ / ۱٤۱.

ابن معتب وشرحبيل بن غيلان بن سلمة بن معتب ، ومن بنى مالك عثمان بن ناب أبى العاص . . وأوس بن عوف . . ونمير بن خرشة . فخرج بهم عبد ياليل ، وهو القوم وصاحب أمرهم ، ولم يُخرج بهم إلا خشية من مثل ما صنّع بعروة بن مسعود ، لكى يشغل كل رجل منهم إذا رجعوا إلى الطائف رهطه ) (١) .

سبحان الله ، لقد جاء جبريل على قبل عشر سنين إلى رسول الله على وهو ملاحق مطرود من الطائف ( فقال له : إن الله قد سمع قول قومك لك ، وما ردوا عليك ، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم . فناداني ملك الجبال فسلم على ثم قال : يا محمد . . إن شئت أن أطبق عليهم الاخشبين فعلت . فقال النبي على : « بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئًا » ) (٢) .

فلقد كانت آمال رسول الله على بعد الرد العنيف من عتاتهم وكبرائهم في الجيل الذي في أرحام نسائهم وأصلابهم . أما هم . فلا . وكيف يأمل فيهم وقد قال له سادة ثقيف الإخوة الثلاثة ، عبد ياليل بن عمرو ، ومسعود بن عمرو ، وحبيب بن عمرو ما قالوه .

وكان مما قاله عبد ياليل : أنا أمرط ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك .

وها هو عبد ياليل اليوم يقود ركب قومه إلى المدينة ليدخل فى دين الله عز وجل . إنه الجيل نفسه الذى كذب وآذى وشتم . هو هو نفسه يستسلم أمام المد الإسلامى الذى أحاط بهم من كل جانب ، وأمام الغارات التى لم تنقطع عنهم منذ قرابة عام ، فلم تدع لهم سِربًا يأمن ، ولا يخرج أحد منهم إلا اقتطع .

إننا أمام سلسلة من الأعداء الكبار . ينضمون واحدًا تلو الآخر إلى ركب النبوة.

فهذا مالك بن عوف قائد هوازن وثقيف في حنين يغدو الوالى الذي يقض مضجع ثقيف ليضطرها للانضمام إلى ركب الإيمان ، وهو الشاب بينهم . وهذا عروة بن مسعود الثقفي أدهى العرب الذي كان مبعوث قريش في الحديبية ليهدد الرسول على قائلاً : جمعت أوشاب العرب لتفض بهم بيضتك . وإني لأرى وجوها أشواباً من الناس خليقاً أن يفروا عنك . ها هو يغدو أول شهيد في قومه . ويغدو كصاحب ياسين في قومه ، وهذا نظيره عبد ياليل الذي شهدنا موقفه اللثيم يوم الطائف ضد محمد ، يقود ركب سادة قومه إلى محمد على الله .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ١٤٢/٤.

<sup>(</sup>۲) البخاري ( ح ۳۲۳۱)، ومسلم ( ح ۱۷۹۵).

# الوالي الخامس: عثمان بن أبي العاص

لابد لنا من متابعة الحديث كاملا عن وفد ثقيف حتى نتعرف على الوالى الخامس ، وأمير رسول الله ﷺ على قومه .

( فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة ألفوا بها المغيرة بن شعبة ، فاشتد ليبشر بهم النبى على ، فلقيه أبو بكر فقال : أقسمت عليك بالله لا تسبقنى إلى رسول الله على حتى أكون أنا أحدثه . فدخل أبو بكر على رسول الله على ، فأخبره بقدومهم . ثم خرج المغيرة إلى أصحابه ، فروَّح الظهر معهم ، وعلمهم كيف يحيون رسول الله على فأبوا إلا تحية الجاهلية ، ولما قدموا على رسول الله على ، ضرب لهم قبة في ناحية المسجد لكى يسمعوا القرآن ، ويروا الناس إذا صلوا ) (١) .

يحدثنا أحد أعضاء الوفد عن لحظة وصولهم عند باب رسول الله على كما روى الطبراني برجال ثقات عن عثمان بن أبي العاص قال :

قدمت في وفد ثقيف حين قدموا على رسول الله على ، فلما حللنا بباب النبي على قالوا : من يمسك رواحلنا ؟ فكل القوم أحب الدخول على رسول الله على وكره التخلف عنه . وكنت أصغرهم ، فقلت :

إن شئتم أمسكت لكم على أن عليكم عهد الله لتمسكُن لى إذا خرجتم ، قالوا : ذلك لك ) (٢) . وندع عثمان مع رواحل وفد ثقيف . وتمضى مع الوفد إلى رسول الله

إن هذا الوفد يتصور أنه قادم إلى عقد هدنة عسكرية مع رسول الله يأمن فيها هجوم مالك بن عوف القائد الشاب المسلم بالمسلمين عليهم ، وإيقاف الحرب وانتهى الأمر ، وليسوا قادمين ليعلنوا إسلامهم ودخولهم في دين الله .

( فقال كِنانة بن عبد ياليل : هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا ؟

قال : ﴿ نَعُمُ إِنْ أَنْتُمُ أَقُرْرَتُمُ بِالْإِسْلَامُ أَقَاضِيكُمْ ، وَإِلَّا فَلَا قَضِيةً وَلَا صلح بيني

<sup>(</sup>١) سيل الهدى والرشاد ٦/ ٤٥٢ ، والسيرة النبوية لابن هشام ٢/ ١٤٢/٤.

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد ٢/٤٥٣ .

وبينكم ، .

وأمام هذا الموقف النبوى الحازم أرادوا قبل الإقرار بالإسلام استثناء بعض أمور الإسلام الخاصة بهم؛ لأنهم يعلمون أن معنى الإسلام هو هجر كل أمور الجاهلية ، والاستسلام لله تعالى في كل شيء .

( قالوا : أفرأيت الزنا ؟ فإنا قوم نغترب لابد لنا منه .

قال : « هو عليكم حرام إن الله عز وجل يقول : ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَيٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً (٣٣ ﴾ [ الإسراء ] » .

قالوا : أفرأيت الربا فإنه أموالنا كلها ؟

قال : ﴿ لَكُمْ رَوْوسَ أَمُوالَكُمْ ، إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَذَرُوا مَا يَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (<u>٣٧٨</u> ﴾ [ البترة ] ».

قِالُوا : أَفْرَأَيْتُ الْخُمْرُ فَإِنَّهُ لَابِدُ لِنَا مِنْهَا ؟

قال : إن الله تعالى قد حرَّمها » وقرأ : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَبُوهُ لَمَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ۞ ﴾ [ الماند: ] ) (١) .

وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشى بينهم وبين رسول الله على حتى كتب كتابهم بيده ، وكانوا لا يأكلون طعامًا يأتيهم من عند رسول الله على حتى يأكل منه خالد حتى أسلموا ، وكان فيما سألوا أن يدع لهم الطاغية ، وهى اللات لا يهدمها ثلاث سنين حتى سألوه شهرًا فأبى عليهم أن يدعها شيئًا مسمى ، وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم ، ويكرهوا أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام . فأبى رسول الله على . فأبى إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدمها ، وقد كانوا سألوه أن يُعفيهم من الصلاة ، وألا يكسروا أوثانهم بأيديهم . فقال رسول الله على : « أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه ، وأما الصلاة ، فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه» ) (٢) .

لقد كانت هذه المباحثات الطويلة المستعصية قبل دخولهم الإسلام . وفشلت

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد ٦/ ٤٥٥، وهو عند الواقدى في المغازى ٣/ ٩٦٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٦/ ٤٥٢.

الطلبات جميعًا ؛ إسقاط الصلاة ، إحلال الربا ، إحلال الزنا ، إحلال الخمر ، إيقاء الآلهة ( اللات ) ، ولم يوافق إلا على طلب واحد فقط :

اما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه .

ما بال المسلمين اليوم لا يرون تعارضاً بين الإسلام ، وبين ترك الصلاة وارتكاب فاحشة الزنا ، واستحلال الربا ، ومعاقرة الخمر ، ولا يجدون ما يمس إسلامهم بذلك بينما كان هؤلاء المشركون العتاة أفقه منهم في دين الله ، وأعرف منهم في ذات الله ، فهم لم يسلموا ثم تقدموا بطلباتهم هذه . بل تقدموا بهذه الطلبات جميعاً قبل أن يسلموا ؛ لانهم يعرفون أن الإسلام استسلام لله عز وجل كامل في كل ما أمر ، وانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر . وكانوا بين خيارين . إما أن يُصروا على هذه الطلبات ، ويختاروا الحرب مع رسول الله على ، وإما أن يختاروا الإسلام والتنازل عن هذه الاعتراضات كلها ؛ لانها قد أعلن الإسلام فيها حكمه ، وما قصة الأعشى عنا ببعيدة ، والتي جاء قاصلاً رسول الله على بالمدينة من أقاصى نجد ، من المنفوحة ليسلم . وعندما قبل له: إن محمداً يحرم الخمر ، قال : (أما هذه ففي النفس منها علالات. إني منصرف فأتروى منها عامى هذا ثم آتيه فأسلم ، فانصرف فمات في عامه ذلك ولم يعد إلى رسول الله هي ) (۱) .

إنهم سادة قومهم وأصحاب القرار فيهم ، ويعرفون إمكانات المواجهة والحرب لمحمد على الله من أجل هذا وبعد تشاور طويل بينهم انتهوا إلى قبول الإسلام والدخول فيه وقد غاب عن مشاوراتهم هذه أحد الستة عثمان بن أبى العاص الذى كلف بإمساك الرواحل عليهم والإشراف عليها في غيابه ، ولم يجدوا حرجًا من اتخاذ قرار الإسلام في غيابه فهو أصغرهم سنًا ولن يكون حجر عثرة أمامهم حين يرى أن خمستهم قد أجمعوا على ذلك ، إنه خيار صعب اختاروه ولعل قلوبهم لم تكن على مستوى واحد من قبول الإسلام ؛ لكنهم ـ على الأقل ـ قبلوه جميعًا في ظاهر الأمر .

( فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله عليه كتابًا ، أمَّر عليهم عثمان بن أبى العاص، وكان من أحدثهم سنًا ، وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن ) .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ١/ ٢٣/٢ .

ولكن أنى له ذلك ، وهو لم يختلط بالمسلمين ، وبقى في حراسة الرواحل ؟!

( فدخلوا عليه ثم خرجوا فقالوا:انطلق بنا. قلت :إلى أين ؟ قالوا : إلى أهلك.

فقلت : ضربت من أهلى حتى إذا حللت بباب رسول الله أأرجع ولا أدخل عليه؟ وقد أعطيتموني ما علمتم ) .

لقد أعطوه العهد والميثاق أن يمسكوا الرواحل ، ويهيئوا له فرصة اللقاء مع رسول رب السموات والأرض ؛ ليستمع منه إلى حديث الله وكتابه ، فكيف يتجاهلون الأمر وكأن لم يكن بينه وبينهم عهد ولا ميثاق على شيء .

قالوا : فأعجل فإنا قد كفيناك له ، لم ندع شيئًا إلا سألناه ) .

وفعلاً لم يدعوا شيئًا إلا سألوه ، سألوه الإعفاء من الصلاة والإذن بالزنا وشرب الخمر والربا ، فماذا سيسأل عنه بعد ذلك ؟!

ومع هذا فقد أعطوه قسمة محدودة . ينتظرونه ليلقى سيد الخلق محمد ﷺ (فدخلت فقلت : يا رسول الله، ادع الله لى أن يفقهني في الدين ، ويعلمني .

قال : أي رسول الله : ﴿ ماذا قلت ؟ ﴾ فأعدت عليه القول . فقال :

﴿ لَقَدَ سَأَلْتُنَى عَنِ شَيء مَا سَأَلْنَى عَنْهُ أَحَدُ مِنْ أَصَحَابِكُ ﴾ .

وسعد عثمان بإقبال رسول الله على ، وراح يعب من النور النبوى ، ويعيش فى العبق المحمدى ، ويود لو يبقى بين يديه طيلة عمره . ولم يكن يدرى أنه سيدخل عليه طالب علم ، وناشد نور ليخرج من عنده أميراً على قومه كلهم ، وعلى الكبار الخمسة الذين معه .

اذهب فأنت أمير عليهم وعلى من تَقْدمُ عليه من قومك » (١) . وفي رواية :
 (فسألته مصحفًا فأعطانيه ) (٢) .

( وذكر في وفد ثقيف زيادة على ما هنا قال :

وكانوا يغدون على رسول الله ﷺ فى كل يوم ، ويخلفون عثمان بن أبى العاص على رحالهم ؛ لأنه أصغرهم ، فلما رجعوا عمد إلى رسول الله ﷺ فسأله عن الدين ، واستقرأه القرآن حتى فقه فى الدين وعلم ، فأعجب ذلك رسول الله ﷺ وأحبه .

<sup>(</sup>١، ٢) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٤٥٢، وقال فيه : رواه الطبراني برجال ثقات .

فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله ﷺ وهو يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا ) (١) .

وفى رواية: (وأمَّر عليهم عثمان بن أبى العاص لما علم من حرصه على الإسلام ، وكان قد تعلم سورًا من القرآن قبل أن يخرج لما سألوه أن يؤمر عليهم ) (٢) .

ولن ندع عثمان أميرنا الشاب الجديد إلا ونسأله عن كل شيء جرى بينه وبين الرسول الحبيب صلوات الله عليه ، ولا ندرى هل يقص علينا هذه المعلومات في هذا اللقاء . أم أقر الله تعالى عينه بلقاء رسول الله عليه مرة أخرى فأعطاه زاداً لا ينفد ، ولكزة أجهزت على شيطانه بالضربة القاضية .

قال عثمان بن أبى العاص رُطِيْنِي : إن رسول الله ﷺ أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم ، وقال عثمان : إنما استعملنى رسول الله ﷺ لأنى كنت قرأت سورة البقرة. فقلت : يا رسول الله ، إن القرآن ينفلت منى .

فوضع يده على صدري وقال : ﴿ يَا شَيْطَانَ أَخْرِجٍ مَنْ صَدْرَ عَثْمَانَ ﴾ .

فما نسيت شيئًا بعده أريد حفظه ) (٣) .

وفى صحيح مسلم: قلت: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بينى وبين صلاتى وقراءتى . فقال: ﴿ ذَاكَ شيطان يقال له: خنزب ، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثًا ﴾ (٤) . قال: ففعلت فأذهبه الله عنى ) .

ونتابعه وَطُفِّتُ حتى نعلم آخر وصاة رسول الله ﷺ لأميره الشاب فعن مطرف بن عبيد الله الشخير عن عثمان بن أبي العاص قال :

كان من آخر ما أوصاني به رسول الله على حين بعثني إلى ثقيف قال :

لا يا عثمان، تجوز في الصلاة وأقدر الناس بأضعفهم؛ فإن فيهم الكبير والضعيف
 وذا الحاجة والصغير ؟ (٥) .

\* \* \*

غادر عثمان بن أبي العاص رَطِّيُّك المدينة مع الوفد إلى الطائف أميرًا للوفد ، وأميرًا

<sup>(</sup>١، ٢) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٤٥٧ ، وهو عند أبي داود .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ( ح ٢٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة لابن الأثير ٣/ ٣٧٣ .

للطائف . وشهد بعد حين قدوم المغيرة بن شعبة الذى قام فى هدم اللات . وسر من موقف المغيرة أثناء الهدم ، والذى حطم أسطورتها فى نفوس عابديها كما تذكر السيرة عن وفد ثقيف :

( وقد تركنا من هدم الربة ، وأبيا أن نهدمها وقال : « أبعثُ من يهدمها » وهو يبعث من يهدمها ،قال : يقول شيخ من ثقيف قد بقى في قلبه من الشرك بعد بقيته :

فذاك والله مصداق ما بيننا وبينه ، إن قدر على هدمها فهو محق ونحن مبطلون . وإن امتنعت ففي النفس من هذا بعد شيء ) (١) .

ومن الذي يملك الغيرة الكبرى على دين الله مثل عثمان الذي أشرق قلبه بالنور . وملأ كل ذرات كيانه ؟

( فقال عثمان بن أبى العاص: منَّتكَ نفسك الباطل ، وغرتك الغرور ، وما الربَّة ؟ وما تدرى الربة من عبدها ومن لم يعبدها ؟

كما كانت العزى ما تدرى من عبدها ومن لم يعبدها ؟ جاءها خالد بن الوليد فهدمها ؛ وكذا إساف ونائلة ، وهبل ومناة ، خرج إليها رجل واحد فهدمه فهل امتنع شيء منهم ؟ قال الثقفى :

إن الربة لا تشبه شيئًا عما ذكرت . قال عثمان : سترى .

وأقام أبو سفيان والمغيرة بن شعبة يومين أو ثلاثة ، ثم خرجا لهدم الربة . فلما دنوا من الطائف قال لأبي سفيان : تقدم فادخل لأمر النبي على قال أبو سفيان : بل تقدم أنت على قومك فتقدم المغيرة . ودخل في بضعة عشر يهدمون الربة . فلما نزلوا بالطائف نزلوا عشاء فباتوا ، ثم غدوا على الربة يهدمونها ، فقال المغيرة لأصحابه الذين قدموا معه: لأضحكنكم اليوم من ثقيف . فأخذ المعول ، واستوى على رأس الربة ومعه المعول . وقام وقام معه بنو معتب دونه معهم السلاح مخافة أن يصاب كما فُعلِ بعمه عروة بن مسعود وجاء أبو سفيان وهو على ذلك فقال :

كلا ، زعمت تُقدِمُنى أنت إلى الطاغية ، ترانى لو قمت أهدمها كانت بنو معتب تقوم دونى ؟ وقد خرج نساء ثقيف حسَّرًا يبكين على الطاغية ، والعبيد ، والصبيان ، والرجال منكشفون والأبكار خرجن ) (٢) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٣ / ٩٧٢، ٩٧٣.

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٣/ ٩٧١ .

يكاد هذا الموقف يعيد لنا صورة موسى والسحرة : ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُعّى ۞ ﴾ [طه] . ولم يكن موقف الشيخ الثقفى الذي احتد في النقاش مع عثمان وَ الله عنه موقفًا فرديًا، إنما كان ظاهرة أرادت به ثقيف أن تعرف الحق من الباطل، ومثّل المغيرة ولا السحرة ودور موسى عليه الصلاة والسلام .

( فلما ضرب المغيرة ضربة بالمِعول سقط مغشيًا عليه يرتكض فصاح أهل الطائف صيحة واحدة .

كلا ، زعمتم أن الربة لا تمتنع ؛ بلى والله لتمتنعن .

وأقام المغيرة مليًا وهو على حاله تلك . ثم استوى جالسًا فقال :

يا معشر ثقيف ، كانت العرب تقول: ما من حي من أحياء العرب أعقل من ثقيف ، وما من حى من أحياء العرب أعقل من ثقيف ، وما من حى من أحياء العرب أحمق منكم ؛ ويحكم ، وما اللات والعزى ؟ وما الربة ؟ حجر مثل هذا الحجر . لا يدرى من عبده عمن لم يعبده . ويحكم ، أتسمع اللات أو تبصر ، أو تنفع أو تضر ؟!

ثم هدمها وهدم الناس معه . فجعل السادن يقول ـ وكان سدنة اللات من ثقيف بنو العجلان بن عتاب بن مالك ـ يقول :

سترون إذا انتهى إلى أساسها ، يغضب الأساس غضبًا يخسف بهم .

فلما سمع بذلك المغيرة ، ولى حفر الأساس حتى بلغ نصف قامة . وانتهى إلى الغبغب خزانتها وانتزعوا حليتها وكسوتها وما فيها من طيب ومن ذهب ومن فضة . قال: تقول عجوز منهم : أسلمها الرضاع ، وتركوا المصاع .

وأعطى رسول الله ﷺ مما وُجِد فيها أبا مليح ، وقارب ،وناسًا ، وجعل في سبيل الله وفي السلاح منها . . . ) (١) .

قال الله تعالى لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞ ﴾

[ إبراهيم ]

فذكرهم موسى باعظم يوم من أيام الله ، يوم أغرق قوم فرعون ، ونصر موسى وجنده: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۳/ ۹۷۲.

# سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ٦٠ ﴾

[ إبراهيم ]

وكان يوم إيمان السحرة من أيام الله التى قال الله تعالى فيها: ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴿ ١٦٨ فَعَلُوا هَنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ ﴿ ١٦٦ وَٱلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿ ١٦٦ قَالُوا آمَنًا بِرَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ ١٣٦ رَبّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ ١٣٣ ﴾ [الاعراف].

وكان هذا يوم من أيام الله ، يوم أخزى الله الشرك ، وأهله ، وكان عرسًا من أعراس الإسلام يوم هدمت الربة من جزيرة العرب ، واجتثت الطاغية من جذورها ، وأنفقت كنوزها في سبيل الله . هذه الربة التي بلغ من تعظيم العرب لها أن يجعلوها ندا لله ، فلا يشاركون من آلهتهم القسم مع الله إلا بها وبالعزى ، فكان العربي يسوى بالقسم بين يمينه: والله ، ويمينه: واللات والعزى ، وهي مقدمة دائمًا على العزى في القسم ، وكان العرب يحجون إليها من كل مكان كما قال أمية بن أبي الصلت الثقفي للراهب:

#### وفينا أهل بيت تحجه العرب

كان آخر عهد عثمان بن أبى العاص وطائي برسول الله على في حجة الوداع . (وتوفى رسول الله وعلى مكة وأرضها عتاب بن أسيد والطاهر بن أبى هالة ؛ عتاب على بنى كنانة ، والطاهر على عك . وذلك أن النبى على قال : «اجعلوا عمالة عك في بنى أبيها معد بن عدنان ، (١) .

وعلى الطائف وأرضها عثمان بن أبى العاص ، ومالك بن عوف النصرى ؛ عثمان على أهل المدر ، ومالك على أهل الوبر أعجاز هوازن ) (٢) .

لكن وفاة النبى ﷺ هزَّت العرب قاطبة ، وشهدنا كيف أن قريشًا همت بالردة والحزوج على عاملها الشاب عتاب بن أسيد رفطه لكن ثبات سهيل بن عمرو وموقفه العظيم وحمايته لعتاب . صرف أهل مكة عن الردة .

أما عثمان بن أبي العاص الوالى الشاب في الطائف . فقد اعتمد بعد الله تعالى على نفسه في مواجهة الردة ، ورأى بعض الرؤوس تريد أن تتحرك وتثور .

(فوقف فيهم خطيبًا فقال: كنتم آخر الناس إسلامًا فلا تكونوا أولهم ارتدادًا) (٣) .

<sup>(</sup>١) كانت عك تعتبر من عرب الجنوب ، ومن اليمن. فصحح رسول الله ﷺ نسبتها للعرب العدنانيين ، وجعل عليها الطاهر بن أبي هالة ابن زوجته خديجة ﴿ اللَّهِ عَلَيْهَا لَا الطاهر بن أبي هالة ابن زوجته خديجة ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَا الطاهر بن أبي هالة ابن زوجته خديجة ﴿ اللَّهَا اللَّهَ اللَّهَا اللّهَا اللَّهَا اللَّهَ اللَّهَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَا اللّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللّهَ اللّهِ اللّهَا اللّهَا اللّهَا اللّهَ اللّهِ اللّهَا اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك للطبرى ٢/ ٢٩٣ . (٣) الإصابة في تمييز الصحابة للعسقلاني ٢/ ٤٦٠ .

وأنذر باستعمال القوة لو أقدم أي ثقفي على الارتداد .

فثبت الله قلوبهم بخطبته ، وشرح صدورهم بالإسلام ، حتى قال عنهم المغيرة بن شعبة فطيعه :

فلا أعلم قومًا من العرب بنى أب ولا قبيلة كانوا أصح إسلامًا ولا أبعد من أن يوجد فيهم غش لله ولكتابه منهم ) (١) .

لقد حافظ هؤلاء الشبان الثلاثة والولاة الجدد عتاب بن أسيد ، وعثمان بن أبى العاص ، ومالك بن عوف على الإسلام غضًا طريًا في أكبر مدن الحجاز مكة والطائف. بينما كانت المدينة عاصمة دولة الإسلام ودار الإسلام في الأرض .

وإذا كان عتاب فطفي قد استمر واليًا حتى وفاته فى مكة والبيت الحرام . فلم يكن الامر كذلك بالنسبة لعثمان فطفي (أسلم فى وفد ثقيف فاستعمله النبى على الطائف ، وأقره أبو بكر ثم عمر ، ثم استعمله عمر على عمان والبحرين سنة خمس عشرة ) (٢) .

#### \* \* \*

يقول اللواء محمود شيت خطاب رحمه الله: ( بقى عثمان على عمله أميراً على الطائف في عهد أبى بكر ، كما بقى على عمله هذا ستين فى خلافة عمر بن الخطاب ، وكان المسلمون حينذاك يسيرون من نصر إلى نصر فى العراق وفى بلاد الشام ، وكان الخليفة بحاجة شديدة إلى رجال ذوى عقول وأحلام وكفاءة لقيادة الجيوش خارج الجزيرة العربية؛ لذلك أشار عليه الناس باستعمال عثمان على البحرين وعمان؛ ليقوم بإدارة تلك المنطقة الحيوية التى أصبحت القاعدة المتقدمة للفتح الإسلامي باتجاه أرض الفرس ، وليتحمل قسطه من الفتح الإسلامي ، ولكن عمر تحرج من عزل عثمان ، فأشار عليه الناس أن يطلب إلى عثمان أن يستخلف هو على عمله بالطائف ، ويذهب ألى عمله الجديد . فاستخلف عثمان على الطائف أخاه الحكم بن أبى العاص ، وفى رواية أنه استخلف خالاً له من ثقيف ، وأنه وجه أخاه الحكم إلى البحرين وسار هو إلى عمان ، وهذا ما نرجحه ؛ لأن الحكم فتح كثيراً من البلاد والفارسية وابتداً بالفتح بعد تولى أخيه عثمان عُمان والبحرين مما يدل على أن عثمان استصحب أخاه الحكم بعد مغادرة الطائف إلى منصبه الجديد مباشرة ) (٣) .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/٣١٤. (٢) الإصابة ٢/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) قادة فتح بلاد فارس ص٢٦٥ للواء الركن محمود شيت خطاب .

# الفاتح

( وجه عياض بن غنم الفهرى عثمان إلى أرمينية الرابعة وذلك فى سنة تسع عشر للهجرة . فكان عندها شىء من قتال أصيب به صفوان بن المعطل السلمى شهيدًا . ثم صالح عثمان أهلها على الجزية على أهل كل بيت دينار ) (١) .

لقد كان عثمان ولخائي عظيمًا في عيني عمر رضوان الله عليه . وكان مؤهلاً لمسؤوليات أضخم من هذه المهمات الجانبية . ومن أجل ذلك عندما عقد أمير المؤمنين الأولوية لتمضى في فتح بلاد فارس ، والاستقرار فيها لم يغب عثمان عن ذهن أمير المؤمنين.

( وبعث بالوية من ولى مع سهيل بن عدى حليف بنى عبد الأشهل . فقدم سهيل بالألوية ودفع لواء خراسان إلى الأحنف بن قيس ، ولواء أردشير خُرَّة وسابور إلى مجاشع بن مسعود السلمى ، ولواء إصطخر إلى عثمان بن أبى العاص الثقفى ، ولواء فسا ودارا بجرد إلى سارية بن زنيم الكنانى ، ولواء كرمان مع سهيل بن عدى ، ولواء سجستان إلى عاصم بن عمرو ـ وكان عاصم من الصحابة ـ ولواء مُكران إلى الحكم بن عمر التغلبى ) (٢) .

#### فتح إصطخر

( وقصد عثمان بن أبى العاص لإصطخر . فالتقى هو وأهل إصطخر بجور فاقتتلوا ما شاء الله ثم إن الله فتح لهم جور . وفتح المسلمون إصطخر . فقتلوا ما شاء الله وأصابوا ما شاؤوا . وفر من فر . ثم إن عثمان دعا الناس إلى الجزاء والذمة . فراسلوه وراسلهم . فأجابه الهربذ . وكل من هرب أو تنحى . فتراجعوا وباحوا بالجزاء ) (٣) .

لقد كان عثمان فطيعت داعية قبل أن يكون فاتحًا. فالهزيمة التي حلت بأهل إصطخر وتشريدهم وسبي نسائهم لن تولد إلا الضغينة في قلوبهم . وستقف سدًا منيعًا أمام الإسلام الذي كان مصدر تشردهم وسبيهم وفقدانهم أرضهم . وإذا كان الهدف فتح الأرض فقد تحدد الهدف .

<sup>(</sup>١) قادة فتح بلاد فارس ص ٢٦٥ للواء الركن محمود شيت خطاب. .

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۲/ ۰۰۵. (۳) المصدر السابق ۲/ ۵۵۲.

لكن إذا كان الهدف فتح القلوب . فلم يتحقق بعد . ولا سبيل له إلا بتآلف هذه القلوب كما فعل ﷺ يوم ترك فتح الطائف. فجاءته مستسلمة بعد ذلك. ومن أجل هذا اتصل بأكابر قادة إصطخر، وعرض عليهم الجزية على أن يعودوا إلى بلادهم، ويستقروا في أرضهم ، وبذلك يتم تعاملهم مع المسلمين ، وتعرفهم على أخلاقهم وعلى دينهم ، فتتفتح قلوبهم لدين الله، وينضموا إليه راضين طائعين. ونجح عثمان وطين في مهمته، وأعاد الأمن إلى ربوع إصطخر وأخذ الجزية منهم .

( ثم إن عثمان دعا الناس إلى الجزاء والذمة ، فراسلوه وراسلهم . فأجابه الهربذ وكل من هرب أو تنحى فتراجعوا وباحوا بالجزاء ) .

كان على عثمان وَطَيْخِهِ مهمة جليلة بعد فتح إصطخر ؛ فالغنائم التى ظفر بها الجيش الإسلامي لابد أن توزع . حيث يمضى الخمس إلى أمير المؤمنين في المدينة ، وتبقى الاخماس الأربعة فتوزع على المجاهدين المقاتلين . وكان عثمان ينظر في هؤلاء المجاهدين بنور الله . هل عفوا عن الغنائم أم لا ؟ فأثلج صدره أمانتهم وعفتهم عن المغنم حتى يأخذ كل مجاهد حقه تنفيذا لحديث رسول الله على :

« أدوا الخياط والمخيط ، فإن الغلول عار ونار وشنار على صاحبه يوم القيامة ».

( وقسم أربعة أخماس المغنم في الناس ، وعفّت الجند عن النهاب (١) ، وأدوا الأمانة واستدقوا الدنيا (٢) فجمعهم عثمان ثم قام فيهم وقال :

إن هذا الأمر لا يزال مقبلاً ، ولا يزال أهله معافين مما يكرهون ما لم يغُلُّوا . فإذا غُلُوا ما ينكرون ولم يسُدُّ الكثير مسد القليل اليوم .

إن الله إذا أراد بقوم خيرًا كفَّهُم ، ووفر أمانتهم، فاحفظوها ، فإن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة . فإذا فقدتموها جُدُّد لكم في كل يوم فقدان شيء من أموركم ) .

إنه عبق النبوة الذي تلقاه عثمان وَلَيْنِي في المدينة ينتشر اليوم في أجواء المجاهدين. ويؤكد أنهم على العهد ولو بَعد العهد بهم عشرين عامًا ، فلا تزال العفة سمتهم ومن حق عثمان الأمير الشاب وَلِيْنِي أن يحمد الله على استمرار هذا النهج . وأن يحدر فقدان الأمانة ، فلو فُقدت ابتدأت الخسارة تصل إلى كل شيء ثم تطير البركة من بين أيديهم . فلا يغني الكثير ولا يسد مسد القليل .

<sup>(</sup>١) النهاب : الأخذ من الغنيمة دون علم القائد . ﴿ (٢) استدقت الدنيا : صغرت في أعينهم .

#### نقض جديد .. وملحمة جديدة

لا يزال كسرى حيًا يريد أن ينقض الأرض بالمسلمين ، ويستعيد فارس منهم . فبعث أحد قواده المدعو شهرك. وراح يتصل بالفرس ليثوروا على المسلمين، وينقضوا عهودهم وذمتهم ( ثم إن شهرك خلع في آخر إمارة عمر وأول إمارة عثمان، ونشَّط أهل فارس ، ودعاهم إلى النقض . فَوُجُه إليه عثمان بن أبي العاص ثانية ، وبُعث معه جنود أُمِدَّ بهم فالتقوا بفارس . فقال شهرك لابنه وهو في المعركة :

(يا بنى ، أين يكون غداؤنا ؟ ها هنا أو ريشهر \_ وكان بينهم وبين ريشهر ثلاثة فراسخ وبينهم وبين قرارهم اثنا عشر فرسخًا .

فقال : يا أبت، إن تركونا فلا يكون غذاؤنا ها هنا ولا ريشهر ، ولا يكوننَّ إلا في المنزل ولكن والله ما أراهم يتركونا .

فما فرغا من كلامهما حتى أنشب المسلمون القتال ، فاقتتلوا قتالاً شديدًا ، قُتِل فيه شهرك وابنه ، وقتل الله عز وجل منهم مقتلة عظيمة ، وولى قتل شهرك الحكم بن أبى العاص بن بشر بن دهمان أخو عثمان ) (١) .

وينقل لنا شاهد عيان صورة من هذه المعركة . علنا نتمكن من رؤيتها من خلال هذه الصورة على لسان الحكم بن أبى العاص أخى عثمان ، والمكلف من أخيه بقيادة المعركة ميدانيًا .

(قال الحكم: فصعد إلى في الجنود \_ أى شهرك \_ فهبطوا من عقبة ، عليهم الحديد ، فخشيت أن تغشو أبصار الناس ، فأمرت مناديًا ؛ أن من عليه عمامة فليلفها على عينيه ، ومن لم يكن عليه عمامة فليغمض بصره ) (٢) .

فهو يخشى أن تتحطم معنويات المسلمين أمام هذه الجنود الهائلة المقنعة بالحديد ، فأصدر أمره بلف العمامة ، أو إغماض البصر . ثم أمرهم أن ينزلوا عن دوابهم ليشغلهم بذلك عن اختلاس النظر إلى العدو القادم كموج البجر وهو ينحط من الثنية .

( فلما رأى شهرك ذلك حطَّ أيضًا ( عن دوابه ) ثم ناديت أن اركبوا، فصففنا لهم وركبوا فجعلت الجارود العبدى على الميمنة ، وأبا صفرة على الميسرة \_ وكلاهما

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك للطبرى ٢/ ٥٥٢. (٢) المصدر السابق ٢/ ٥٥٢. ٥٥٣ .

صحابیان \_ فحملوا \_ أى المشركین \_ على المسلمین فهزموهم، حتى ما أسمع لهم صوتًا. فقال لى الجارود : أیها الأمیر ، ذهب الجند . فقلت : إنك سترى أمرك .

فلما لبثت أن رجعت خيولهم ليس عليها فرسانها ، والمسلمون يتبعونهم فيقتلونهم. فنثرت الرؤوس بين يدىً. ومعي بعض ملوكهم يقال له: المكعبر، فارق كسرى ولحق بي. فأتيت برأس ضخم ، فقال المكعبر: هذا رأس الأزدهاق ـ يعنى شهرك ) (١).

ولم يكن عثمان ﴿ لَيْنَا اللهِ اللهِ الحكم وحده ، فلحق به ليتابع أنباء معركته عن ثنب.

( وكان عثمان بن أبي العاص لحق بالحكم . وقد هزم شهرك . فكتب إلى عمر :

إن بينى وبين الكوفة فرجة أخاف أن يأتينى العدو منها . وكتب صاحب الكوفة بمثل ذلك فاتفق عنده الكتابان . فبعث أبا موسى في سبعمائة فأنزلهم البصرة ) (٢)

( وسار أبو موسى الأشعرى بأمر عمر بن الخطاب من البصرة ، وانضم إلى عثمان ابن أبى العاص في هذه المرحلة من قتال الفرس . ففتح معه أرجان صلحًا على الجزية والخراج ، ثم فتحا ( شيراز ) صلحًا وفتحًا . وفتحا ( سينيز ) من إقليم أردشير . وصالح عثمان مدينة ( فسا ) ومدينة سابور ،بل إن عثمان كان أول من حاول فتح السند من قادة المسلمين . ثم لم تزل السند تغزى إلى زمن الحجاج بن يوسف الذى افتتح باقى السند ) (٣) .

وحين يعرّف ابن حزم رحمه الله بعثمان بن أبي العاص يقول عنه :

( وعثمان منهم من خيار الصحابة ، ولاه رسول الله على الطائف . وغزا فارسًا وثلاثة من بلاد الهند ، وله فتوح ، وإليه ينسب شط عثمان بالبصرة ، وكانت أمه صفية بنت أمية بن عبد شمس ، وكانت تحت عثمان بن أبي العاص ريحانة بنت أبي العاص ابن أمية ) (٤) .

### فتح إصطخر ثانية

بعد عام ثلاث وعشرين للهجرة تغيب عنا أخبار عثمان رُطُّ عِنْكِ . والظاهر أنه في عهد

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك للطبرى ٢/ ٥٥٢، ٥٥٣. (٢) المصدر السابق ٢/ ٥٥٣.

 <sup>(</sup>٣) قادة فتح فارس للواء خطاب ص ٢٦٦، ٢٦٧ .

عثمان أمير المؤمنين . جاء واستقر بالبصرة داعية يفقه الناس في دين الله ، تاركًا الفتوح للعناصر الشابة الجديدة حتى كان عام ثمان وعشرين ، وتناهت الأخبار إلى المسلمين أن فارس قد جاشت وانتفضت بعبيد الله بن معمر واليها .

( فاجتمعوا له بإصطخر ، فالتقوا على باب إصطخر فقُتل عبيد الله وهزم جنده . فبلغ الخبر عبد الله بن عامر . فاستنفر أهل البصرة . وخرج معه الناس ، وعلى مقدمته عثمان بن أبي العاص . فالتقوا هم وهم بإصطخر . وقتل منهم مقتلة عظيمة لم يزالوا منها في ذل ، وكتب بذلك إلى عثمان أمير المؤمنين ) (١) .

### عثمان في التاريخ

كان عثمان إضافة إلى تاريخه العسكري والإداري العظيم من الصحابة الرواة . فقد روى تسعة وعشرين حديثًا عن رسول الله ﷺ ، كما كان فقيهًا في الدين ومن أصحاب الفتيا من الصحابة. وتوفى فطُّنِّك في خلافة معاوية بن أبي سفيان سنة خمس وخمسين، وكان كما قال عنه اللواء خطاب : ( إن عثمان بن أبي العاص مفخرة من مفاخر التاريخ العربي الإسلامي .

رضى الله عن الصحابي الجليل ، الإداري ، الحازم ، القائد الفاتح عثمان بن أبي العاص الثقفي )<sup>(٢)</sup> .

ويكفى أن عمر فطِّيني خبير عظماء الرجال حين طلب رجلا ذا عقل وقوام وكفاية دُلِّ عليه . فاختاره وولاه <sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۲/ ۲۰۵.

<sup>(</sup>٣) جوامع السيرة لابن حزم ص٣٤٩ .

۲۲) قادة فتح فارس ص۲۹۹ .

## الواليان السادس والسابع: ابنا الجلندي

ليس لدينا أية معلومات عن هذين الواليين، إنما معلوماتنا عن عمرو بن العاص ولطي الذي كان سفير النبي إليه ، والذي استطاع بعبقريته وبلاغته أن يدخله في الإسلام.

ونعيد إلى الذاكرة يوم كان عمرو في صف المشركين ، وبعثته قريش لاستعادة جعفر ابن أبي طالب وطلقي من الحبشة. وكيف نجح جعفر في كسب إيمان الملك النجاشي بينما فشل عمرو . ونقول : إن عمرو اليوم هو تلميذ جعفر بعد أن دخل في دين الله ، وها هو ينجح في كسب إيمان ملك عمان بعد أن تخرج من مدرسة خصمه اللدود سابقًا . وأخيه في الله جعفر اليوم .

ولن يكون لنا أكثر من دور العرض للحادث الذي ينتهى بنا مع إسلام جيفر وعبد ملكى عمان (كتب النبي ﷺ كتابًا إلى ملك عمان جيفر وأخيه عبد ابنى الجلندي ونصه:

بسم الله الرحمن الرحيم ـ من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابنى الجلندى ، سلام على من اتبع الهدى . أما بعد :

فإنى أدعوكما بدعاية الإسلام . أسلما تسلما . فإنى رسول الله على إلى الناس كافة لأنذر من كان حيًا ، ويحق القول على الكافرين . فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما . وإن أبيتما أن تقرأ بالإسلام ، فإن ملككما زائل ، وخيل تحل بساحتى ، وتظهر نبوتي على ملككما » .

واختار لحمل هذا الكتاب عمرو بن العاص فِطْشِيُّهُ قال عمرو :

فخرجت حتى انتهيت إلى عمان ، فلما قدمتها عمدت إلى عبد \_ وكان أحلم الرجلين \_ وأسهلهما خلقًا فقلت :

إنى رسولُ رسولِ الله ﷺ إليك وإلى أخيك .

قال : أخي المقدم على بالسن والملك ، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك .

ثم قال : وما تدعو إليه ؟

قلت : أدعو إلى الله وحده لا شريك له . وتخلع ما عبد من دونه ، وتشهد أن

محمداً عبده ورسوله .

قال : يا عمرو إنك ابن سيد قومك فكيف صنع أبوك ؟ فإن لنا فيه قدوة .

قلت : مات ولم يؤمن بمحمد ﷺ ، ووددت أنه كان أسلم وصدَّق به وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام .

قال: فمتى تبعته ؟

قال : قريبًا . فسألنى أين كان إسلامك ؟

قلت : عند النجاشي ، وأخبرته أن النجاشي أسلم .

قال : وكيف صنع قومه بملكه ؟

فقلت : أقروه واتبعوه .

قال : والأساقفة والرهبان تبعوه ؟!

قلت : نعم .

قال: انظر يا عمرو ما تقول ، إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب.

قلت : ما كذبت ، وما نستحله في ديننا .

ثم قال : ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي .

قلت: بلي .

قال: فيأى شيء علمت ذلك ؟

قلت : كان النجاشى يخرج له خرجًا ، فلما أسلم وصدق بمحمد على قال : لا والله لو سألنى درهمًا واحدًا ما أعطيته . فبلغ هرقل قوله : فقال له النياق أخوه : أتدع عبدك لا يخرج لك خرجًا ويدين بدين غيرك دينًا محدثًا ؟

قال هرقل : رجل رغب في دين فاختاره لنفسه ، ما أصنع به ؟ والله لولا الضن علكي لصنعت كما صنع .

قال : انظر يا عمرو ما تقول .

قال: والله صدقتك.

قال عبد : فأخبرني ما الذي يأمر به وينهي عنه ؟

قلت : يأمر بطاعة الله عز وجل ، وينهى عن معصيته ، ويأمر بالبر ، وصلة الرحم ، وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا والخمر ، وعن عبادة الحجر والوثن والصليب .

( لا ندرى من المتكلم جعفر أم عمرو ، فبهذا العرض الساحر كسب جعفر قلب النجاشي ضد عمرو الكافر .

وبهذا العرض الساحر يكسب عمرو المسلم قلب عبد نائب ملك عمان . فعمرو خريج المدرسة الجعفرية ) .

قال : ما أحسن هذا الذي يدعو إليه ، لو كان أخى يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد على ونصدّق به ، ولكن أخى أضن بملكه من أن يدعه ، ويصير ذنبًا .

لقد قال عمرو للنجاشى حين أراد أن يستأصل شأفة المسلمين : ( فبعثنا قومنا إليك لننذرك فساد ملكك ) . وذلك طمعًا أن يقضى عليهم قبل أن يفسدوا ملكه ، ولمعرفته بنفسية الحاكمين .

ها هو هنا يطمئن عبداً وجيفر ابنى الجلندى . أن ملكهم لن يمس حين يدخلوا فى دين الله .

قلت : إن أسلم ملَّكَهُ رسول الله ﷺ على قومه ، فأخذ الصدقة من غنيهم ، فيردها على فقيرهم .

قال : إن هذا لخلق حسن ، وما الصدقة ؟

فأخبرته : بما فرض رسول الله ﷺ في الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل .

قال : يا عمرو ، وتؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى الشجر وترد المياه ؟ فقلت : نعم .

فقال : والله ، ما أرى قومى فى بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون لهذا . فمكثت ببابه أيامًا ، وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبرى .

ثم إنه دعاني يومًا فدخلت عليه \_ أي جيفر \_ فأخذ أعوانه بضبعي .

فقال: دعوه.

فأرسلتُ . فذهبت لأجلس ، فأبوا أن يدعوني أجلس ، فنظرت إليه .

فقال : تكلم بحاجتك .

فدفعت إليه الكتاب مختومًا ، ففضَّ خاتمه ، وقرأه حتى انتهى إلى آخره ، ثم دفعه إلى أخره ، ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته ، إلا أنى رأيت أخاه أرقَّ منه .

قال : ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت ؟

فقلت : تبعوه ، إما راغب في الدين ، وإما مقهور بالسيف .

قال : ومن معه ؟

قلت : الناس قد رغبوا في الإسلام ، واختاروه على غيره ، وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم أنهم كانوا في ضلال ، فما أعلم أحداً بقى غيرك في هذه الخرجة .

( وكان لابد لعمرو فطی أن يستعمل كل عبقريته ودهائه في الحرب النفسية ضد الملك حتى يدعه يستسلم . فقد أخبره أن الناس جميعًا دخلوا في دين الله إلا هو ، ولن يتركه رسول الله دون أن يغزوه إن أصر على كفره ) .

وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبعه تواطئك الخيل والرجال .

قال : دعنى يومى هذا ، وارجع إلىَّ غدًا .

فرجعت إلى أخيه .

فقال : يا عمرو ، إنى لأرجو أن يُسلم إن لم يضنّ بملكه .

حتى إذا كان الغد أتيت إليه ، فأبى أن يأذن لى . فانصرفت إلى أخيه فأخبرته أنى لم أصل إليه ، فأوصلنى إليه .

( لقد غزا الإسلام قلب عبد ، وغمره ، لكنه يتصرف بمنتهى الحكمة بحيث يظهر أن أخاه هو الذى اتخذ الموقف . وغدا المستشار المؤتمن لعمرو ، يدله على أنفذ صيغة إلى قلب أخيه . لقد صار عمرو وعبد يحملان هدفًا واحدًا ؛ هو كسر أقفال قلب جيفر ليدخل إليها الإسلام ، واستطاع عبد أن يكسر الأقفال المادية ، ويفتح الطريق الموصد أمام عمرو؛ ليقوم بكسر الأقفال المعنوية الغالَّة لقلبه . إنه الخوف على السلطان والملك ، والداعية اللبيب هو الذى يزيح هذا الخوف ويطمئن الحاكم الصادق أنه لن يخسر ملكه بإسلامه ، ولكنه قد يخسره بكفره ، وذلك عكس ما يشيعه المتهورون من الدعاة في صفوف الحاكمين ) .

فأوصلني إليه .

فقال : إنى فكرت فيما دعوتنى إليه ، فإذًا أنا أضعف العرب إن ملَّكْتُ رجلاً ما في يدى،وهو لا تبلغ خيله ها هنا ،وإن بلغت خيله لقاتلت قتالاً ليس كقتال من لاقي.

قلت : إنى خارج غداً .

( إن عمرو يهدد بالخروج . لكنه ترك أخاه مثل مؤمن آل فرعون الذي يكتم إيمانه، يقوم بالمهمة الأساسية في اللحظات الحاسمة ، مهمة إقناع أخيه بالإسلام ) .

فلما أيقن بمخرجي خلا به أخوه .

فقال : ما نحن فيما ظهر عليه ، وكل من أرسل إليه أجابه .

( وهكذا قبال منومين آل فبرعون : ﴿ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ (؟ ﴾ [ غانر ] .

أما فرعون هنا . فقد استسلم لأخيه المؤمن الكاتم لإيمانه ) .

فأصبح فأرسل إلى ، فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعًا ، وصدقًا النبي ﷺ وخليا بينى وبين الصدقة ، وبين الحكم فيما بينهم ، وكانا عونًا لى على من خالفنى .

فلم أزل مقيمًا فيهم حتى بلغنا وفاة رسول الله ﷺ .

لقد كان جيفر وعبد شابين في عرامة الشباب . وبعد أن أسلما أدخلا عُمرًا للطَّقِيَّةُ على أبيهما الجلندي الذي تنازل عن الملك لهما ، وانشرح صدر الأب للإسلام كذلك . وراح يفخر بانتمائه للإسلام قائلاً :

( لقد دلنى على هذا النبى الأمى أنه لا يأمر بخير إلا ويكون أول آخذ به . ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له ، وأنه يَغلِبُ فلا يبطر ، ويُغلَبُ فلا يهجر ، وأنه يفى بالعهد ، وينجز الوعد . وأشهد أنه نبى ثم أنشد :

فقلت له : ما زدت أن جئت بالذي

فيا عمرو قد أسلمتُ لك جهرة

من الحق شيء والنصيح نصيح جُلندى عمان في عُمان يصبح ينادى بها في الواديين فصيح ) (١)

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ١/ ٢٧٥ ( ت ١٢٦٢) .

ومثّل عمرو وطنّت بعد إسلام الملكين الشابين مهمة الداعية ، ومهمة الفقيه الحاكم الذي يقيم الزكاة كما أمر بها الله سبحانه . ولإسلام جيفر وأخيه بدأت الأفواج من أهل عمان تنضم إلى حظيرة الإسلام . فقد ( روى عبد الله بإسناد صحيح إلى الزهرى عن عبد الرحمن بن القارى أن رسول الله ﷺ بعث عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد ابنى الجلندى أميرى عمان ، فمضى عمرو إليهما فأسلموا وأسلم معهما بشر كثير ، ووضع الجزية على من لم يسلم ) (١) .

أمضى عمرو قرابة السنة وهو ماضٍ في الدعوة إلى الله ، والحكم بالإسلام ، وما راعه إلا كتاب يأتيه من أبي بكر الصديق وليس من رسول الله ﷺ وفيه :

( بسم الله الرحمن الرحيم ، من أبى بكر خليفة رسول الله ﷺ إلى عمرو بن العاص :

سلام عليك . أما بعد ، فإن الله عز وجل بعث نبيه حيث شاء ، ثم أحياه حيث شاء ، ثم أحياه حيث شاء ، ثم توفاه حيث شاء ، وقد قال في كتابه الصادق : ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَيَّعُونَ ۚ ۞ ﴾ [ الزمر ] ، وإن المسلمين قلدوني أمر هذه الأمة على غير إرادة منى ولا حجة فأسأل الله العون والتوفيق. فإذا أتاك كتابي هذا ، فلا تحلل عقالاً عقله رسول الله ﷺ ، ولا تعقل عقالاً حله رسول الله ﷺ والسلام ) .

وكانت دموعه تنهمر غزاراً وهو يقرأ الخبر . فهو حق لا مرية فيه ، وهذا الصديق يعزيه فيه ووضع الكتاب بجواره ، واستسلم لبكاء طويل استعاد به تاريخ حياته كله .

يقول رُوالينين : ( فبكيت بكاء طويلاً ، ثم خرجت فبكوا وعزونى ) أى الأساقفة والرهبان ورأى ألا خيار له من العودة إلى المدينة ، يتعرف منها على أوضاع المسلمين هناك . لكن عز على الأميرين الشابين أن يغادرهما عمرو وقد محضاه كل الحب والود. هم وأهل عمان جميعًا ، وأحسوا بأن الدنيا تظلم بعده . فقد كان يفقههم في دين الله، ويرجعان إليه في كل صغيرة وكبيرة ، وأمام إصراره على المضى إلى خليفة رسول الله ويرجعان إليه شاعرهم مجفية بن النعمان العتكى شاعر الأود :

قد أتى به الأمر الذى لا يدفع جـــــار وأعناق البرية تخضع

یا عمرو إن کان النبی محمداً فقلوبنا قـرحی ومـاء دموعنا

<sup>(</sup>۱) تاریخ ابن عساکر ۹/۱۳ ۵۰.

يا عمرو إن حياته ووفاته فينسسا وننظر ما يقول ونسمع فأقم فإنك لا تخاف رجوعنا يا عمرو ذاك هو الاعز الامنع ) (١)

وقرَّت عين عمرو فراضي بهذه العواطف الجياشة والإيمان المتوقد عند الشاعر الأزدى العمانى غير أن بصيرته النافذة وخبرته فى الحياة ، توحى له بملامح الفتنة على الأفق فشكر له ولأميرى عمان حسن وفائهما . وعندما رأيا إصراره على المضى ودعوه بعيون ودموع حرَّى عبَّر عنها شاعرهم عقبة بن النعمان العتكى . ولعله أخو مجفية :

وفينا وفينا يفيض الوفاء وفينــــا يفرِّخ أفراخه كذاك الوفاء يزين الرجال كما زيَّن الصدق شمراخه وفينا لعمــرو وقلنا له وقد نفخ الرأى نفــاخه

وقال كذلك :

وفينا لعمرو يـــوم عمرو كــانه طــــــــريد نفته مذجح والسكاسك رسول رسول الله أعظِم بحقه علينا ومن لا يعرف الحق هــــــالك ونحن أناس يأمن الجار وسطنا إذا كان يوم كاسف الشمس حالك ) (٢)

ولم يكتف جيفر وعبد ولي الهذا الوداع الحار . بل جنّد له جيفر سبعين فارسًا ليرافقوه في رحلته إلى المدينة ، إذ عليه أن يقطع الجزيرة العربية كلها من أقصاها إلى أقصاها ، من مشرقها لمغربها وسط هذا البحر المتلاطم من الردة .

بعد مغادرة عمرو فطفي لعمان. أدرك ابنى الجلندى أنهما صاحبا المسؤولية المباشرة عن قيادة الإسلام في قومهما ، وعليهما أن يعتمدا على أنفسهما . وينظران بعيون فاحصة ما تخبئ الأقدار لعمان . بعد أن بدأت روائح الارتداد تلوح في الأفق (٣) .

# ردة مربعة ، وخطر داهم ، ثم نصر حاسم

لعل مغادرة عمرو بن العاص فوائي لعمان هيأت لدعاة الفتنة أن يغادروا جحورهم ويعلنوا حربهم على دولة الإسلام في عُمان .

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٣/٦/٥٥ ( ت ٧٧٢٦) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٣/ ٥/ ١١ ( ت ٦٤٣٥) . (٣) المصدر السابق ( ت ٦٤٣٤).

ف ( نبغ بعُمان ذو التاج؛ لقيط بن مالك الأزدى ، وكان يسامى فى الجاهلية الجُلندى . وادعى بمثل ما ادعى به من كان نبيًا ، وغلب على عمان مرتدًا ) .

وكانت حركته تمضى كالنار فى الهشيم . ونظر جيفر وعبد فإذا النار تقترب منهما لتأكلهما فهما رأس الدولة وهما المطلوبان رقم (١) من لقيط بن مالك الأزدى قائد جيوش الردة ، ورأى أن قدرتهما على مواجهة الهجوم الشرس ضعيفة . فانتفضت الأرض حولهما .

( وألجأ ذو التاج جيفراً وعباداً إلى الأجبال والبحر. فبعث جيفر إلى أبى بكر يخبره بذلك ويستجيشه عليه . فبعث أبو بكر الصديق حذيفة بن محصن الغُلفانى من حمير . وعرفجة البارقي من الأزد ؛ حذيفة إلى عُمان ، وعرفجة إلى مهرة . وأمرهما إذا اتفقا أن يجتمعا إلى من بعثا إليه . فخرجا متساندين ، وأمرهما أن يجدا السير حتى يقدمان عُمان . فإذا كانا منهما قريبًا كاتبا جيفرًا وعبادًا . وعملا برأيهما . فمضيا لما أمرا به .

ووجَّه أبو بكر كتابًا ثانيًا إلى عكرمة بن أبي جهل :

لا أرينك ولا أسمعن بك إلا بعد بلاء . والحق بعُمان حتى تقاتل أهل عمان . وتعين حذيفة وعرفجة ) .

فالأمور تمضى إلى صدام مباشر ، ومعركة شرسة يُفنى الفريقُ الآخر .

( فمضى عكرمة فى أثر عرفجة وهرثمة فيمن كان معه حتى لحق بهما قبل أن ينتهيا إلى عمان . فلما تلاحقوا وكانوا قريبًا من عمان بمكان يدعى رجام . راسلوا جيفرًا وعبادًا ، وبلغ لقيطًا مجىء الجيش فجمع جموعه وعسكر بدبا ) .

لقد استعمل جيفر منتهى الحكمة ، ولم يواجه لقيطًا إلا بعد أن جاء الجيش الإسلامى العظيم المدينة وعلى رأسه القادة الثلاثة . وبقى وأخاه فى مكمنهما السرى حتى جاءتهم الرسائل بوصول الجيش إلى أرضهم ، ( وخرج جيفر وعباد من موضعهما الذى كانا فيه، فعسكرا بصحار ، وبعثا إلى حذيفة وعرفجة وعكرمة فى القدوم عليهما ، فقدموا عليهما بصحار ) .

وكانت الخطة التالية لجيفر فطفي هي محاولة استمالة بعض قيادات المرتد ذي التاج لقيط ( فبدأ بسيد بني جُديد ، فكاتبهم وكاتبوه حتى ارفضوا عنه ) . وتعبأت كتائب الإسلام من عمان والمدينة بقيادات فذة عظيمة .

ونهدوا إلى لقيط فالتقوا على دُبا .

كانت خطة لقيط مثل خطة مالك بن عوف النصرى فى حنين . فقد جاء بالنساء إلى الحرب ؛ ليستحث دافع الشرف عند قومه ؛ ليذبوا عن حريمهم ويدافعوا عنهم ( وقد جمع لقيط العيالات . فجعلهم وراء صفوفهم ليجربهم ، وليحافظوا على حُرُمهم ) .

وابتدأ القتال وكل فريق يتلمظ شوقًا لدم صاحبه . فهذا يوم له ما بعده . فإما أن يكون يومًا من أيام الإسلام ، أو يكون ميتمًا من مياتم الإسلام .

( فاقتتلوا بَدَبا قتالاً شديداً. وكاد لقيط يستعلى على الناس ) .

وعادت صورة غزوة حنين من جديد . فقد بدأت كفة المرتدين ترجح وما هي إلا لحظة والمسلمون أسارى بيد المرتدين . إلى أن جاء المدد الإلهى في اللحظة المناسبة ، ولم يكن ملائكة كما كان في حنين ، ولكنه كان أسودًا مُسلمة وصلت لتوها لتنصر المسلمين في عُمان . كما خطط الصديق فطفي لذلك .

(وقد رأى المسلمون الخلل، ورأى المشركون الظفر. جاءت المسلمين موادَّهُمُ العظمى من بنى ناجية وعليهم الحريت بن راشد، ومن عبد القيس، وعليهم سيمان بن صوحان، وشواذب عمان من بنى ناجية وعبد القيس. فقوَّى الله بهم أهل الإسلام، ووهَّن الله بهم أهل المشركون الأدبار. فقتلوا منهم في المعركة عشرة آلاف).

إنها يمامة ثانية . فتلك قادها خالد ، وهذه قادها عكرمة ابن عمه ، رفيقى الجهاد في الشرك والإسلام .

( فقتلوا منهم فى المعركة عشرة آلاف ، وركبوهم حتى أثخنوا فيهم ، وسبوا الذرارى، وقسموا الأموال على المسلمين . وبعثوا بالخمس إلى أبكر مع عرفجة . ورأى عكرمة وحذيفة أن يقيم حذيفة بعُمان حتى يوطئ الأمور ويسكن الناس ، فأقام حذيفة لذلك . ودعا القبائل حول عمان إلى سكون ما أفاء الله على المسلمين . . وقال فى ذلك عبَّاد الناجى :

لعمری لقد لاقی لقیط بن مالك وبادی أبو بكر ومن هلَّ فارتمی ولم تنهه الأولی ولم ینكأ العدی

بعد هذه المعركة الفاصلة من معارك الإسلام . وبعد أن عاد الإسلام فألقى بجرانه

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢/ ٢٩١، ٢٩٢ وكل ما بين الأقواس هو النص .

فى الأرض . عاد جيفر وعباد إلى مملكتهما بعمان فى ظل هذا الدين . ودانت الأرض بالإسلام من جديد . ولولا جيفر وعباد بعد الله عز وجل لضاعت معالم عمان الإسلامية أمام الطواغيت . ولكن صبرهما ، واتصالهما بالصديق مثلا نقطة الارتكاز فى عمان . ومثلا ثورة عمان الإسلامية ضد المرتدين . والتى تأيدت بحذيفة وعرفجة وعكرمة . ومن معهم لتكون كلمة الله هى العليا ، وكلمة الذين كفروا السفلى والله عزيز حكيم .

### الوالي الثامن: المنذرين ساوي

تشير الروايات إلى أن إرسال عمرو بن العاص إلى ملكي عمان ، وإرسال العلاء ابن الحضرمي إلى ملك البحرين المنذر بن ساوى العبدي إنما كان بعد فتح مكة .

(قالوا: وبعث رسول الله ﷺ عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر وعبد ابني الجلندي وهما من الأزد، والملك منهما جيفر يدعوهما إلى الإسلام. . .)(١).

( قالوا : وبعث رسول الله ﷺ منصرفه من الجعرانة العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدى وهو بالبحرين يدعوه إلى الإسلام وكتب إليه كتابًا . . . ) (٢) .

ولقد نجح العلاء ﴿وَاتُّنِّكَ فَي مَهْمَتُهُ كَمَّا نَجْحَ عَمْرُو فَي مَهْمَتُهُ .

(قالوا: وكتب رسول الله على إلى المنذر بن ساوى:

عملك ، وتنصحُ لله ولرسوله والسلام عليك .

وبعث به مع العلاء بن الحضرمي ) <sup>(٣)</sup> .

ولكن أصالة محتد المنذر وطيب معدنه ، لم يحتج إلى ذلك الحوار الشديد والجهد العظيم الذي بذله عمرو مع ابني الجلندي . إنما كانت الحجب والأغلال على قلبه غشاءً أكثر منه رانًا . فمن أجل ذلك ما أن لامست مسامعه كلمات النبوة ، إلا ووجدت نفاذًا إلى أعماقه ، فأعلن إسلامه ثم مضى إلى قومه فقرأ عليهم كتاب رسول الله . وحضهم على الإسلام ، فاستجاب بعضهم ورفض بعضهم الآخر ، وحيث لم يأت الأمر إليه بأن يجبر أحداً على الإسلام.

( فكتب إلى رسول الله ﷺ بإسلامه وتصديقه ، وإنى قد قرأت كتابك على أهل هجر ، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه ، ومنهم من كرهه .

وبارضى مجوس ويهود فأحدث إلىَّ في ذلك أمرك ) (٤) .

وهكذا انتقلت هجر والبحرين لتكون منارًا للإسلام وتقوم فيها دولة العقيدة مع

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١/٢٦٣. (٤) المصدر السابق ١ /٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١/٢٧٦ .

تنوع العقائد فيها بين المجوسية واليهودية والإسلام ، وجاءت تعليمات النبي ﷺ إليه بما يللي :

( فكتب إليه رسول الله ﷺ : إنك مهما تُصلح فلن نعزلك عن عملك ، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية . وكتب رسول الله ﷺ إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام ، فإن أبوا أخذت منهم الجزية ، وبالا تنكح نساؤهم ، ولا تؤكل ( ر ر ذبائحهم ) (١) .

وتمت ترجمة الإسلام إلى واقع عملى . بعد (أن كتب رسول الله ﷺ للعلاء كانف الناس وأخذ العلاء كتابه على الناس وأخذ صدقاتهم ) (٢) .

أما الصدقات والزكوات فقد وزعت على فقراء المسلمين . وأما جزية اليهود والمجوس .

فقد أصدر رسول الله ﷺ أوامره لواليه المنذر بن ساوى أن يبعث إليه فيها ( وكتب رسول الله ﷺ إلى المنذر بن ساوى كتابًا آخر :

أما بعد ، فإنى بعثت إليك قدامة وأبا هريرة ، فادفع إليهما ما اجتمع عندك من جزية أرضك والسلام . وكتب أبي ) (٣) .

( وكتب رسول الله ﷺ إلى العلاء بن الحضرمى :

أما بعد ، فإنى قد بعثت إلى المنذر بن ساوى من يقبض ما اجتمع عنده من الجزية فعجله بها، وابعث معها ما اجتمع عندك من الصدقة والعشور والسلام ـ وكتب أبيُّ (٤).

وظاهر الأمر أن المنذر ولحظين ترك للعلاء بن حضرمى أمور الزكاة وما زاد منها عن الفقراء والمتعلقة بالمسلمين؛ ليقوم هو بجبايتها وتوزيعها كما وزعها الله تعالى في كتابه، بينما كان الحاكم الفعلى هو المنذر بن ساوى وهو الذى يعترف على حاكميته اليهود والمجوس . ولذلك أوكل إليه لحكمته وحصافته أن يقوم هو بأخذ الجزية من مواطنيه من اليهود والمجوس ؛ حتى لا تتحرك النعرة البحرينية عندهم على دخول حاكم جديد من غير قبيلتهم ينفرهم من الإسلام أكثر وأكثر .

<sup>(</sup>١، ٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٣، ٤) المصدر السابق ١/٢٧٦.

هذا ولم يكتف المنذر بن ساوى فرا بشرف ولايته لرسول الله على الله المنظم ، إنما كان يريد شرفًا أكبر ، ومجدًا أعظم ، وهو أكبر ما يحلم به فى حياته فرا في أن تكتحل عيناه برؤية رسول الله على البشرية ، وكان له ما أراد ، ومن فضل الله علينا أنه ينقل لنا أهم مرافقيه مولاه نافع أبو سليمان نتمًا من هذه الزيارة .

عن سليمان بن نافع العبدى سمع منه بحلب قال : قال أبى : وفد المنذر بن ساوى من البحرين حتى أتى مدينة رسول الله عليه وأنا مع المنذر سلاحه ، ولبس ثيابًا كانت معه ، ومسح لحيته ، وأتى النبى عليه فسلَّم عليه وأنا مع الجمال،قال المنذر : قال النبى عليه :

« رأيت منك ما لم أر من أصحابك » .

قال : وما رأيت منى يا نبى الله ؟ 🛫

قال : ﴿ وضعت سلاحك ولبست ثيابك وتدهنت ﴾ .

قلت : يا نبي الله ، أشىء جُبلت عليه أم شيء أحدثته ؟

قال : ﴿ لا ، بل شيء جُبلت عليه ) .

هذه المظاهر العظيمة من المنذر لم تكن تأنفًا, ولا تزلفًا ،بل كانت جبلة فيه مغروسة في كيانه .

ثم جاءت البشارة الكبرى من رسول الله على المنذر مفتاح الإسلام إلى قومه (« لا بل شيء جُبلت عليه »، فسلموا على النبي على . فقال النبي عليه : « أسلمت عبد القيس طوعًا ، وأسلم الناس كرهًا فبارك الله في عبد القيس ، وموالى عبد القيس ».

قال سليمان بن نافع ، قال لى أبى : نظرت إلى رسول الله ﷺ كما أنى أنظر إليك ولكنى لم أعقل . ومات أبى وهو ابن عشرين ومائة سنة ) .

لم يطل المقام كثيرًا بأمير البحرين المنذر بن ساوى فطي . بعد أن عاد إلى المدينة . فما هي إلا أقل من ثلاثة أشهر حتى جاءه خبر نعى النبي ﷺ .

( أخبرنا سيف قال : خرج العلاء بن الحضرمى نحو البحرين . وكان من حديث البحرين أن النبى على والمنذر بن ساوى اشتكيا فى شهر واحد . ثم مات المنذر بعد النبى على بقليل ، وارتد بعده أهل البحرين . . . ) (١) .

<sup>(</sup>١) أسد الغابة لابن الأثير ٩/٥.

فإذن لم يجرؤ أهل البحرين على الارتداد في حياة المنذر ولطي . وعندما كان عمرو بن العاص ولحظ عائدًا من عُمان إلى المدينة . وبلغه نبأ مرض المنذر بن ساوى عرَّج عليه يزوره ، ووجده في الرمق الاخير من حياته .

( قال المنذر : كم جعل النبي ﷺ للميت من ماله عند الموت ؟

قال عمرو : الثلث .

قال : فما ترى أن أصنع بثُلثى ؟

قال : إن شئت قسمته في سبيل الخير ، وإن شئت جعلته تجرى غلته على من شئت بعدك، قال : ما أحب أن أجعل شيئًا من مالي كالسائبة ، ولكني أقسمه ) (١) .

وما ندرى لعل عَمْرًا ﴿ وَلِيْنِكُ شَيَّعَهُ إِلَى مثواه الآخير . أو تركه مودعًا إلى المدينة .

فالعلاء بن الحضرمي رُطِيَّتِك هو شريك المنذر في الحكم ، وهو من السابقين الأولين.

وحفظ لنا تاريخ الحديث النبوى ( أن رسول الله ﷺ كتب إلى المنذر بن ساوى : « مـن صلى صلاتنا واستقبـل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاكم المسلم » أخرجه ابن منده وأبو نعيم ) (٢) .

ورضى الله عن المنذر بن ساوى في عليين .

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٣/٦/١٣٩ ( ت ٨٢١٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٤/٧٧ .

# الوالي التاسع : أبو موسى الأشعري

كان دون العشرين من عمره يوم أشرق قلبه بالإسلام فى مكة . فوجهه رسول الله على اليمن ؛ ليكون داعية للإسلام فى قومه . فمكة لا تقبل إسلام الغرباء ولا تحميهم وكان دوره دور الرواد الأوائل فى هذا الدين من غير قريش .

فالطفيل بن عمرو الدوسى فى دوس ، وأبو ذر الغفارى فى غفار ، وأبو موسى ـ عبد الله بن قيس ـ الأشعرى فى اليمن ، وجعفر بن أبى طالب فى مهاجرة الحبشة ، كل واحد من هؤلاء يؤسس فرعًا لحزب الله عنده ويجاهد فى قومه داعيًا إلى الله . ثم يأتى بهم عندما يسمع بظهور الرسول على وانتصاره .

( كان أسلم بمكة قديمًا . ثم رجع إلى بلاد قومه . فلم يزل بها حتى قدم هو وناس من الأشعريين على رسول الله ﷺ ، فوافق قدومهم قدوم أهل السفينتين جعفر وأصحابه من أرض الحبشة ) (١) .

ويحدثنا عبد الله فطفي الداعية العظيم عن آثار دعوته في قومه خلال هذه السنين فيقول: (هاجرنا من اليمن في بضعة وخمسين رجلاً من قومي ونحن ثلاثة إخوة: أبو موسى وأبو رهم وأبو بردة ، فأخرجتهم سفينتهم إلى النجاشي وعنده جعفر بن أبي طالب وأصحابه ، فأقبلوا جميعًا في سفينة إلى النبي في حين افتتح خيبر، فما قسم لاحد غاب عن فتح خيبر منها شيئًا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب السفينة؛ جعفر وأصحابه قسم لهم معهم، وقال: ( لكم الهجرة مرتين، هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم إلى ") (٢).

أما الذى بشر بقدومهم قبل وصولهم فرسول الله ﷺ : ﴿ يقدم عليكم قوم هم أرق منكم قلوبًا ﴾ ، فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعرى ، فلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون يقولون :

غدًا نلقى الأحبة محمدًا وحزبه ) (٣)

وصل أبو موسى المدينة ﴿ وَهِي الله على السادسة والعشرين من عمره . ليبدأ صفحة جديدة من حياته . يتفقه في دين الله ، ويتبحر في العلم ، ويتلقى كتاب الله، يريد أن

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ٤/ ١٠٥. (٢، ٣) المصدر السابق ١٠٦/٤.

يعوض كل ما فاته من عمره . وكان من أسعد الناس في هذه الحياة الجديدة .

فقد كانت معه زوجه ، وهو بين أهله وعشيرته ، واجتمعت الدنيا والآخرة عنده ، فهذه زوجه تحمل فتضع غلامًا يحدثنا عنه فيقول : ( وولد لى غلام فأتيت به رسول الله عليه الماء إبراهيم ، وحنَّكه بتمرة . قال : وكان أكبر ولد أبى موسى ) (١) .

# الفتى القرآني

( فعن أبى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِنَى لأَعرف أَصوات رفقة الأشعريين بالقرآن ، وأَعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل ، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار ، ومنهم حكيم إذا لقى الخيل \_ أو قال العدو \_ قال لهم : إن أصحابى يأمرونكم أن تنظروهم ﴾ ) (٢) .

وكما وصف رسول الله ﷺ المؤمن الذى يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. فكذلك وصف الأشعريين فى الناس كصرة فيها مسك » (٣).

لكن هؤلاء الاشعريين . قد بذهم أبو موسى وَطَيْ بسك المسك . فصار مهض قلوب المؤمنين .

فبم لفت أبو موسى رَجْ الله الناس ولفت قلوبهم ؟

بجمال صوته في القرآن .

وذات ليلة ، والليل مرخ سدوله . والناس هُجَّعٌ في مضاجعهم انتصب أبو موسى في مسجد رسول الله على يُصلى ، ويناجى ربه العزيز بكلامه العزيز وقام رسول الله على للمسجد ففوجئ بذلك الصوت الشجى بكتاب الله . وأقرت عينه أن يكون في أمته

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/٤ . . . . (٢) مسلم ( ح ٢٤٩٩) ص ١٠١٤، والبخارى (٤٢٣٣) .

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/٤١٦.

مثل هذا المزمار .

( فعن أبى هريرة وُطَيَّتُ قال : دخل رسول الله ﷺ المسجد ، فسمع قراءة رجل . فقال : « لقد أوتى هذا مزماراً من مزامير آل داود » ) (١) .

إنه داود عليه الصلاة والسلام الذي يسبح فتتماوج الجبال معه بتسبيحه فتسبح معه ﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ (١٠٠٠) ﴾ [ ص ] .

والحمد لله ، فقد ورث عبد الله بن قيس داود ، وأكد رسول الله ﷺ أن واحدًا من أمته قد أوتى من مزامير داود عليه الصلاة والسلام ، وها هي عائشة وطليعا تروى لنا ذلك ( فعن عائشة قالت : سمع النبي ﷺ قراءة أبى موسى فقال : « لقد أوتى هذا من مزامير آل داود » ) (٢) .

والصوت العذب لابد أن تعشقه كل أذن ، والأذن تعشق قبل العين أحيانًا .

فعن أنس بن مالك: أن أبا موسى الأشعرى قام ليلة يصلى. فسمع أزواج النبى ﷺ صوته ، وكان حلو الصوت ، فقمن يستمعن . فلما أصبح قيل له :

إن النساء كن يستمعن .

فقال: لو علمت لحبرتكن تحبيرا أو لشوقتكن تشويقا (٣).

أما أبو عثمان فيقسم :

كان أبو موسى الأشعرى يصلى بنا فلو قلت إنى لم أسمع صوت صنح قط لا بربط قط كان أحسن منه (٤).

كانت الرعاية النبوية تتعهد أبا موسى لتفجر طاقاته الشبابية المذخورة فقد أتيح له عام كامل بعد وصوله المدينة ليزداد علمًا من رسول الله على وصحبه ، وبدأ يبرز بين المسلمين بسعة علمه وحدة ذكائه .

إنها رواية بريدة فتحدثنا عن جانب آخر من شخصيته وهو جانب القيادة وتأتى الشهادة له من رسول الله ﷺ في ذلك .

( فعن ابن بريدة ﴿ وَلَيْكِ قَالَ : خرج بريدة عشاء فلقيه النبي ﷺ فأخذ بيده فأدخله

<sup>(</sup>١، ٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٠٧/٤. (٣) ٤) المصدر السابق ١٠٨/٤.

المسجد ، فإذا صوت رجل يقرأ فقال النبي ﷺ :

تراه يراثى ؟ ، فأسكِت بريدة ، فلما كان من القابلة خرج بريدة عشاء فلقيه النبى على الله عل

أتقول هو مراء يا رسول الله ؟

فقال النبي ﷺ : ﴿ لا ، بل مؤمن منيب ، لا ، بل مؤمن منيب ) .

فإذا الأشعرى يقرأ بصوت له في جانب المسجد . فقال النبي ﷺ : ﴿ إِنَّ الأَشْعَرَى ( أَو ) عبد الله بن قيس أعطى مزمارًا من مزامير داود ﴾ . فقلت : آلا أخبره يا رسول الله؟ قال : ﴿ بِلِّي فَأَخْبِره ﴾ .

فأخبرته فقال : أنت لي صديق ، أخبرتني عن رسول الله ﷺ بحديث ) (١) .

ورواية محجن بن الأدرع تقدم مأثرة جديدة حين سمع النبي ﷺ صوته فقال : ﴿ حذر لا تُسمِعُهُ فَيَالَ : ﴿ حذر لا تُسمِعُهُ فَيَهَلَكُه ﴾ (٢) .

### الفتي المجاهد

عندما سار رسول الله على لفتح مكة. كان أبو موسى فطي في الثامنة والعشرين من عمره. وحيث لم يكن في فتح مكة قتال يذكر . فقد كان ذلك في غزوة حنين حيث ضاقت الأرض بما رحبت على المسلمين . وكان سيد الأشعريين وكبيرهم عمه أبو عامر الأشعرى . فأوكل إليه رسول الله على قيادة سرية ؛ لتواجه بطل هوازن الذي لا يشق له غبار دريد بن الصمة . وصحيح أن دريدا قد صار عجوزاً لا قدرة له على الحرب . لكن رأيه وتجربته تقابل ألف سيف من سيوف الشباب المقاتلين ، ولو أطاعه مالك بن عوف . لما خسر تلك المعركة .

( روى الجماعة عن أبى موسى الأشعرى ، وابن إسحاق عن سلمة بن الأكوع : أن هوازن لما انهزموا يوم حنين ذهبت فرقة منهم فيهم رئيسهم مالك بن عوف النصرى

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد للهيثمي وقال فيه : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيع ٣٥٨/٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٩/٣٥٨ وقال فيه : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير رجاء وقد وثقه ابن حبان.

فلجؤوا إلى الطائف فتحصنوا ، وصارت طائفة فعسكروا بمكان يقال له أوطاس . فبعث رسول الله على سرية وأمَّر عليها أبا عامر الأشعرى .

قال أبو موسى : بعث رسول الله ﷺ أبا عامر الأشعرى على جيش إلى أوطاس فلقى دريد بن الصمة . فقُرِّل دريد وهزم الله أصحابه . . . وبعثنى رسول الله ﷺ مع أبي عامر .

ويحدثنا سلمة بن الأكوع عن جانب من المعركة فيقول : نزلت هوازن وعسكروا بأوطاس عسكرًا عظيمًا ، وقد تفرَّق منهم من تفرَّق ، وقُتِل من قُتِل وانتهينا إلى عسكرهم فإذا هم ممتنعون فبرز رجل معلم يبحث للقتال فبرز له أبو عامر ) (١) .

وعند ابن هشام أنهم عشرة إذ يقول :

(إن أبا عامر الاشعرى لقى يوم أوطاس عشرة إخوة من المشركين . فحمل عليه أحدهم . فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ، ويقول : اللهم اشهد عليه ، فقتله أبو عامر ، ثم حمل عليه آخر ، فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه ، فقتله أبو عامر ، ثم جعلوا يحملون عليه رجلاً رجلاً ويحمل أبو عامر وهو يقول ذلك ، حتى قَتَل تسعة وبقى العاشر ، فحمل على أبى عامر ، وحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول : اللهم اشهد عليه ، فقال الرجل : اللهم لا تشهد على ، فكف عنه أبو عامر فأفلت . ثم أسلم بعد فحسن إسلامه . فكان رسول الله على أذا رآه قال : قدا شريد أبى عامر » .

ورمى أبا عامر أخوان؛ العلاء وأوفى ابنا الحارث من بنى جشم بن معاوية فأصاب أحدهما قلبه والآخر ركبته فقتلاه . وولى الناس أبا موسى الأشعرى فحمل عليهما فقتلهما ) (٢) .

وندع لابي موسى فطائين يحدثنا عن قصة قتله كما في صحيح مسلم :

قال : ( فرمى أبو عامر فى ركبته . رماه رجل من بنى جشم بسهم ، فأثبته فى ركبته . فانتهيت إليه ، فقلت : يا عم من رماك ؟ فأشار أبو عامر إلى أبى موسى فقال : إن ذاك قاتلى ، تراه ذلك الذى رمانى .

قال أبو موسى : فقصدت إليه فاعتمدته فلحقته . فلما رآنى ولَّى عنى ذاهبًا فاتبعته وجعلت أقول له :

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٢/ ٣١٤. (٢) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٤/ ٧٨.

ألا تستحى ؟ ألست عربياً ؟ ألا تثبت ؟

فكف . فالتقيت أنا وهو . فاختلفنا أنا وهو ضربتين . فضربتُه بالسيف فقتلتُه ثم رجعت إلى أبى عامر فقلت : إن الله قتل صاحبك . قال: فانزع هذا السهم. فنزعته فنزا منه الماء. فقال : يا بن أخى ، انطلق إلى رسول الله على فأقرئه منى السلام وقل له : استغفر لى . قال : واستعملنى أبو عامر على الناس ) (١) .

لقد قدَّم أبو موسى فطي عربون الإمرة حين اتبع قاتل عمه وبارزه وقتله . وثأر له وهو في الرمق الأخير . وها هو يرى نفسه أميرًا على السرية التي كان عمه أميرًا عليها . وقد انتهت الحرب . وهو يحمل أمانة خاصة من عمه أبي عامر إلى رسول الله على أن يستغفر له . ومشاعره تصطرع بين ألمه لمصابه بفقدان عمه سيد الأشعريين وكبيرهم . وبين سعادته أن يكون سفير عمه إلى رسول الله على في إبلاغه كل ما فعلته السرية حتى كلل جهدها بالنجاح ، وفي طلب الاستغفار لعمه من رسول الله على .

وندع له المجال ليتابع الحديث بعد أن قطعناه عليه .

( ومكث يسيراً ثم إنه مات . فلما رجعت إلى النبى ﷺ دخلت عليه وهو فى بيت على سرير مرفل وعليه فراش . وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله ﷺ وجنبيه فأخبرته بخبرنا وخبر أبى عامر ، وقلت له: قال : قل له يستغفر لى .

فدعا رسول الله ﷺ بماء فتوضأ منه ثم رفع يديه ثم قال :

« اللهم اغفر لعبيد أبي عامر » حتى رأيت بياض إبطيه . ثم قال :

اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك ، أو من الناس ٤ .

وكانت المشاعر تحتدم فى قلب أبى موسى وَطَيْبُ ، ورسول الله ﷺ يتجه بقلبه إلى ربه يدعو لعمه . ولم يتمالك أن قال : ولى يا رسول الله ؟ فقال النبى ﷺ: « اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه ، وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريمًا » (٢) .

\* \* \*

آب أبو موسى بسعادة غامرة لا تكاد الأرض تحمله . فقد دعا له رسول الله ﷺ ، وشهد عفرة ذنبه ، وأن يدخل مدخلاً كريمًا،أي: الجنة، وبقى بجوار رسول الله ﷺ ، وشهد

<sup>(</sup>۱، ۲) صحیح مسلم ص ۱۰۱۳ ( ح ۲۶۹۸) ، والبخاری (۲۸۸۶).

توزيع غنائم حنين في الجعرانة . ولم يكن يعنيه من أمرها شيء . فقد غدا أغنى الناس بهذا الدعاء النبوى المبارك . ولم يكن يعرف أن الأقدار تخبئ له حظًا سعيدًا ثانيًا ظفر به من خلال إصراره على أن يكون بجوار النبي على وقريبًا منه وهو حديث نترك له وطفيت نقله . فهو يحمل حرارة قلبه ، ونبضات فؤاده :

( عن أبى موسى قال : كنت عند النبى ﷺ وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال ، فأتى رسول الله ﷺ رجلٌ أعرابي فقال :

آلا تنجز لي يا محمد ما وعدتني ؟

فقال له رسول الله ﷺ : ﴿ أَبِشُرِ ﴾ .

فقال له الأعرابي : أكثرت على من ( أبشر ) .

فأقبل رسول الله على أبى موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال : ﴿ إِن هَذَا قَدَّ رَدُّ الْبَشْرِي فَاقْبِلا أَنْتِما ﴾ .

فقالا : قبلنا يا رسول الله .

ثم دعا رسول الله على بقدح فيه ماء . فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال : اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا » .

أحس أبو موسى كأنه قبض على القمر . فهذه خاصية نالها مع بلال وحدهما من خلال لؤم الأعرابي الذي ردَّ على رسول الله ﷺ بشارته . فكانت البشارة لهما ؛ بلال وعبد الله بن قيس . فهما حول النبي ﷺ . وسارعا كمن أوتى كنزاً من الذهب قبل أن يشاركهما أحد فيه إلى الاقتتال على الشرب والاغتسال فيه .

غير أن صوتًا من وراء الستار ، وقلبًا كان يخفق لهذا الماء الذي باركه رسول الله على الشريف . ومج فيه ، وتوضأ فيه . يحمل المعاناة نفسها التي يحملها هذان الصاحبان بلال وأبو موسى . كان هذا القلب وهذا الصوت . لأم سلمة وَلَيْهَا زوج النبي عَلَيْهُ .

( فأخذا القدح ، ففعلا ما أمرهما به رسول الله ﷺ . فنادتهما أم سلمة من وراء الستر . أفضلا لأمكما بما في إنائكما . فأفضلا لها منه طائفة) (١) .

لا شيء أسعد منه في هذا الوجود . فقد اختلط ريق رسول الله ﷺ بريقه ،

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ص١٠١٦، (ح ٢٤٩٧)، وعند البخاري (ح ٤٣٢٨).

ودخل إلى جوفه .

عاد أبو موسى رُطَّتُ مع رسول الله ﷺ والمسلمون ميمونى الطائر . سعداء بنصر الله تعالى لهم، وفتح مكة، وهزيمة هوازن، ودخول كثير منها فى الإسلام، وتابع تلقيه العلم ، فقد كان مجاوراً لرسول الله ﷺ لا يكاد يغادره يسمع منه ، ويحفظ ، ويكتنز ولا يعى على ولد ولا أهل . فقد شغله العلم عن كل شيء ، ورافق رسول الله ﷺ إلى تبوك . لكن لمرافقته قصة طريفة لن ندعها تفلت منا . وهو الذي حدثنا عنها وَلَيْنُ إلى تبوك . أرسلني أصحابي إلى رسول الله ﷺ أسأله لهم الحُملان ، إذ هم معه في جيش العسرة ( وهي غزوة تبوك ) فقلت :

يا نبى الله ، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم . فقال :

﴿ وَاللَّهُ لَا أَحْمَلُكُمْ عَلَى شَيَّهُ ﴾ .

ووافقته وهو غضبان ولا أشعر .

فرجعت حزينًا من منع رسول الله ﷺ ، ومن مخافة أن يكون رسول الله ﷺ قد وجد في نفسه على ) .

حالة كثيبة لم يشعر أبو موسى بمثلها قط ، لقد كلَّم رسول الله على وهو فى حالة غضب، وتلقى جوابًا قاسيًا منه على أن يحمل الأشعريين على شىء ، وهذا يعنى أنهم سيقطعون هذه الفيافى والقفار تحت حر القيظ ، وشدة الهاجرة على أرجلهم حيث اللهب يشتعل بالرمل فكيف بالأقدام ، وعاد مغمومًا إلى قومه . ونقل لهم جواب رسول الله على لهم فنزلت الكآبة بهم جميعًا . ترى هل أذنبوا ذنبًا فغضب رسول الله على منهم ؟ وراح أبو موسى يستعيد غضب النبى على من ذلك الأعرابي الجلف الذي رسول الله البشارة النبوية ، ترى هل فعلوا اليوم مثل ما فعل ذلك الأعرابي . فنزل بهم غضب رسول الله على ؟ وعهدهم به يثني عليهم وعلى مجالسهم ، وعلى أهلهم ، ومرت عليهم لحظات أثقل من الأيام والشهور . يكاد كل واحد منهم يعتصر من الألم والهم . كيف تحلو الحياة بعد اليوم مع غضب رسول الله على ؟ أفلا يمضون إلى رسول الله على في هذه الحالة فيعتذرون منه عله يصفح عنهم ويمسح خطاياهم ويستغفر لهم ، وبينا هم في هذه الحالة الحزينة الكثيبة . إذ جاءهم الفرج .

( فرجعت إلى أصحابى فأخبرتهم بالذى قال رسول الله ﷺ . فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالاً ينادى : أى عبد الله بن قيس . فأجبته . فقال: أجب، رسول الله ﷺ

يدعوك ) .

احس فى قلبه أن فرجًا سيقع مع أنه لا يدرى لم دعاه رسول الله على الله المستبشر ببلال فهو صديقه فى حنين ، وفى تلقى البشارة النبوية آنذاك .

### ( فلما أتيت رسول الله ﷺ قال :

خذ هذين القرينين ، وهذين القرينين ، وهذين القرينين ( لستة أبعرة ابتاعهن حينتذ من سعد ) فانطلق بهن إلى أصحابك ، فقل إن الله ( أو قل إن رسول الله ) يحملكم على هؤلاء فاركبوهن » قال أبو موسى : فانطلقت إلى أصحابى بهن . فقلت: إن رسول الله ﷺ يحملكم على هؤلاء ) (١) .

انقلب الغم والهم إلى سعادة غامرة ، وفرح شديد ، فقد رضى رسول الله عنهم وبعث لهم ستة أبعرة يتدبرون بها أمورهم ليرافقوا رسول الله في في مسيره الطويل إلى حدود الشام . ( فغزاها رسول الله في في حر شديد ، واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً ، واستقبل عدواً كثيراً ، فجلا للمسلمين أمرهم ، ليتأهبوا أهبة غزوهم . فأخبرهم بوجههم الذي يريد ) (۲) . ( وكان رسول الله في قلما يريد غزوة غزاها إلا ورّى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة ) (۲) أي تبوك .

وراحوا يتجهزون لهذا السفر ، ويعدون له كل ما يحتاجه من زاد ومال ومتاع . فى روح أخوية واحدة . لكن صاحبنا أبا موسى لم تكتمل سعادته ، مع أنه جاء بالأبعرة لصحبه وأهله .

فكيف يقسم رسول الله على الا يحملهم ، ثم يحملهم . وسيتطرق الشك إلى قلوب أحبابه أنه أخطأ في نقل ما جرى بينه ، وبين رسول الله على . وهو ليس ولد الساعة التي يفكر بها ، إنه ابن القيمة العظيمة الذي يجب ألا تمس .

قال لأصحابه ( فقلت : إن رسول الله ﷺ يحملكم على هؤلاء . ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معى بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله ﷺ حين سألته لكم ، ومنعه أول مرة ثم إعطاؤه إياى بعد ذلك ، لا تظنوا أنى حدثتكم شيئًا لم يقله ) (٤) .

وكان موطن ثقة أحبابه وصحبه .

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ص ٦٧٦ (ح ١٦٤٩). (٢، ٣) السيرة النبوية لابن هشام ٢/٤/١٣٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ص ٦٧٦ ( ح ١٦٤٩).

( فقالوا : والله إنك عندنا لمصدق ، ولنفعلن ما أحببت . فانطلق أبو موسى بنفر منهم فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء ) (١) .

ولن ندع فرصة نرافق بها أبا موسى الشاب إلا ورافقناه فيها . والمرافقة هذه تعطينا صورة أجلى عن ذلك اللقاء . لقد خشى الشاب المؤمن أبو موسى والفتيان معه أن يكونوا غدروا برسول الله ﷺ . وأخذوا الأبعرة بعد أن أقسم رسول الله ﷺ ألا يحملهم عليها . ومستوى إيمانهم يفرض عليهم أن يذكروا رسول الله ﷺ بذلك.

( فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض : أغفلنا رسول الله ﷺ يمينه ، لا يباركُ لنا فرجعنا إليه فقلنا :

يا رسول الله ، إنا أتيناك نستحملك ، وإنك حلفت ألا تحملنا ثم حملتنا . أفنسيت يا رسول الله ؟

قال : ﴿إِنَّى وَاللَّهُ لَا أَحَلَفُ عَلَى يَمِينَ فَأَرَى غَيْرِهَا خَيْرًا مَنْهَا إِلَا أَتَيْتَ الذِّي هُو خَيْر، وتحللتها فانطلقوا ، فإنما حملكم الله عز وجل» ) (٢) .

مضوا سعداء في هذه الرحلة المباركة بعد أن أعلموا رسول الله على بقسمه . وأعطاهم رسول الله على سؤلهم . وكانوا لا يدعون بعضهم خلال هذه الرحلة الطويلة التي بلغت قرابة شهرين في الذهاب والإياب ، ويحرصون مع أبي موسى فرائب سيدهم أن يكونوا دائمًا قريبين من رسول الله على . لكن الذي يغمرهم بالسعادة أن رسول الله على كان يتفقدهم ويسألهم حاجتهم \_ وقد خف عندهم الزاد والمتاع \_ وعرض عليهم العون . فقالوا لرسول الله على: إنهم يتقاسمون ما معهم بالسوية .

ولم يكونوا يعلمون بهذا الجواب مدى سرور رسول الله و لهذه المواساة بينهم ، وهذه الاشتراكية في كل ما يملكونه ، حتى سمعوا رسول الله الله يتحدث عنهم على ملا من المسلمين قائلاً :

إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو ، أو قل طعام عيالهم بالمدينة ، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية . فهم منى وأنا منهم » (٣) .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ١٣٧/٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ص ٦٧٧ ( ح ١٦٤٩) ، وعند البخاري ( ح ٢١٣٣).

<sup>(</sup>۳) مسلم ص ۱۰۱۶ ( ح ۲۵۰۰) ، والبخاری ( ح ۲۶۸۲) .

لم يكن يدور بخلدهم أن يبلغ عملهم ومواساتهم في بينهم هذا المستوى من الثناء. حتى ليكونوا النموذج المحتذى من بين جميع المسلمين ، وأهنأ ما سعدوا به من قول حبيبهم المصطفى على: ﴿ فهم منى وأنا منهم ﴾ .

فهذا الانتساب للنبى المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يكن يخطر على بال أحد منهم أن ينال عشر معشاره .

ولا ندع الأشعريين بعد هذا الثناء العطر عليهم إلا بختامة المسك . وهو ما رواه شعبة عن سماك قال : سمعت عياضًا الأشعرى في قوله تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقُومٍ يُحْبُونُهُ ﴾ [ المائدة : ٥٤ ] .

قال : قال النبي ﷺ : ﴿ هم قوم هذا ﴾ يعني أبا موسى (١) .

فهنينًا لهم بمسك الحتام أن تمثلت بهم هذه الآية العظيمة ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمُ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذَلَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزُهُ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ يُحبُّهُمْ وَيُحبُّهُمْ اللّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَيْمِ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّمَا وَلَيْكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّذِينَ آمَنُوا اللّهَ يَوْ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَمَن يَتَوَلّ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ مِن آمَنُوا اللّهَ هُمُ الْغَالُمُونَ ۞ وَمَن يَتَولُ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ مِن آمَنُوا اللّهُ هُمُ الْغَالُمُونَ ۞ [ المائد ] .

### الأمير الشاب

لقد كانت اليمن كلها تحت إمرة باذان فرائي الذى تحدثنا آنفًا عنه بصفته الوالى الأول. لكن لابد لليمن فى اتساعها من إيصال الإسلام إلى أهلها فى حملات عسكرية وحملات دعوية ، كما تم ذلك على يدى خالد بن الوليد فرائيك ، وخالد بن سعيد ، وعلى بن أبى طالب فرائيم جميعًا . إنما المفاجأة أن يختار رسول الله على شابين فى مقتبل العمر ؛ ليكونا واليين على اليمن تحت إمرة باذان . أو أن باذان قد توفى فمضيا بديلا عنه والأرجح أن ذلك كان فى حياته . ومن بين المسلمين جميعًا وقع اختيار النبى بديلا على الشابين العظيمين أبى موسى الأشعرى ، ومعاذ بن جبل ليكونا أميرين على اليمن نستمع إلى هذا الاختيار من أبى موسى فرائيك قال :

( أقبلت إلى رسول الله ﷺ ، ومعى رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٠٧/٤.

والآخر عن شمالي كلاهما يسأل العمل ، والنبي ﷺ يستاك .

فقال : ( ما تقول يا أبا موسى ؟ \_ أو قال : يا عبد الله بن قيس ؟ ١ .

فقلت : والذى بعثك بالحق ما أطلعانى على ما فى نفسيهما ، وما شعرت أنهما يطلبان العمل . . ) فهو إذن لم يأت وسيطًا أو شفيعًا عند النبى في لهذين الشابين كى يوليهما إمرة أو صدقة أو مهمة رسمية ، ولم يكن يعرف ما يدور بخلديهما حين رافقهما إلى النبى في .

وأرسى الرسول القائد قاعدة مهمة من أحوال الحكم الإسلامي :

( . . فكأنى أنظر إلى سواك تحت شفتيه وقد قلصت قال : ﴿ لَنَ يَسْتَعُمُلُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَمَلُنَا مَنْ يُرِيدُهُ ﴾ ) .

وتلقى أبو موسى هذه القاعدة . ورسخت فى ذهنه ، وهو يود أن يعود إلى قومه وأهله ليعلمهم هذا الحكم الجديد الذى سمعه . لكن المفاجأة الكبرى له كانت فى تتمة الكلام النبوى الشريف : « . . ولكن اذهب أنت يا أبا موسى » \_ أو قال : « يا عبد الله ابن قيس ».

فبعثني رسول الله ﷺ ومعادًا إلى اليمن ).

وينقطع كلام أبى موسى هنا ليدخل ابنه أبو بردة راوى الحديث ، شارحًا وموضحًا هذا الأمر النبوى فقال : ( واليمن مخلافان ، وكانت جهة معاذ العليا ، وجهة أبى موسى السفلى ) .

وينسحب أبو بردة بن أبى موسى بعد هذا التعريف بالقرار النبوى تاركًا الحديث الأبيه، فقال رسول الله ﷺ :

ادْعُوا الناس ، وبشرا ولا تنفرا ، ويسرا ولا تعسرا ، وتطاوعا ولا تختلفا » .
 إنه يمضى مع رفيقه معاذ إلى اليمن ، ومعه فى هذا كتاب التعيين ـ بالمصطلح الحديث ـ والمهمات المطلوبة منهما ، والتى تحددت بأربع تعليمات جامعة مانعة :

١ ـ ادْعُواَ الناس .

٢ ـ وبشرا ولا تنفرا .

6%

٣ ــ ويسرا ولا تعسرا .

٤ ـ وتطاوعا ولا تختلفا .

هذا هو خطاب التكليف النبوى العظيم . فالمهمة دعوية . وقد حُدُدت أسس هذه الدعوة بالتبشير والتيسير والتطاوع. وليس هذا هو المطلوب فقط. إنما هناك منهيات لا بد أن تجتنب ، ومحظورات لا بد أن تمنع وهي ثلاثة بالمقابل كذلك .

يحظر التنفير والتعسير والاختلاف .

بأعظم بلاغة وبأوجز عبارة . ينتقل أبو موسى الأشعرى من الجندى المقيم فى المسجد والمتفرغ للدعوة والجهاد إلى أمير على نصف اليمن على الأقل . تحت ظل باذان الحاكم العام لليمن، والدعاة فى الأرض جميعًا مدعوون لتعلم أسس الدعوة الكبرى وقواعدها العظمى فى هذه الرسالة :

ثلاث منجيات : التبشير والتيسير والتطاوع .

وثلاث مهلكات : التنفير والتعسير والاختلاف .

وكما يقول الشاعر:

إذا كنت في حاجة مرسلاً فأرسل حكيمًا ولا توصه

فالمعهد العالى للدعاة في المسجد النبوى ، والمعهد العالى للدبلوماسية في المسجد النبوى ، والمعهد العالى للعلوم السياسية في المسجد النبوى ، والمعهد العالى للعلوم الإدارية في المسجد النبوى . ورسول الله على نور البشرية كلها . ينتشر نوره في كل مكان ، ويعم عبيره كل أرجاء الدنيا ، فتستضىء بنوره ، وتستنشق من عبيره ، وتتفيأ ظلاله ، وليست الرحلة بالطائرة بالدرجة الأولى بصفته أول مبعوث رسمى وأمير يبعث خصيصًا لليمن . إنما عليهما أن يقطعا هذه الفيافي كلها على راحلة الصحراء وسفينتها على الناقة الذلول إن وجدت .

لكن هناك بعض الاستفسارات . كانت تشغل بال أميرنا الجديد ، لم يتوان لحظة في السؤال عنهما (قال أبو موسى : يا رسول الله ، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما في السؤال عنهما (قال أبو موسى : يا رسول الله ، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما في اليمن...).

فهو ابن اليمن العريق ، وسليل أمجادها العظيمة ، والخبير بهذين الشرابين اللذين أولع أهل اليمن بهما ، فهما مثل القات الذي يعيش أهل اليمن عليه . يكاد يكون منتشراً في كل بيت .

وجاء الوصف الدقيق للشرابين .

قال: البتع: وهو من العسل ينبذ ثم يشتد. والمزر: وهو من الذرة والشعير ينبذ ثم يشتد.

قال : وكان رسول الله ﷺ قد أعطى جوامع الكلم وخواتمه .

قال : « أنهى عن كل مسكر أسكر على الصلاة » وفي رواية قال : • كل مسكر حرام » .

وسرعان ما ينتقل المشهد من المدينة إلى اليمن دون أن نعرف شيئًا عن هذه الرحلة الشاقة الطويلة الأمد ، الصعبة المهلكة ، إنما لخص الأمر كله بقوله :

( فقدمنا اليمن . وكان لكل واحد منا قبة نزلها على حده ) .

ويتدخل أبو بردة ثانية لإيضاح بعض مخططات العمل الإدارى هناك يقول : (فانطلق كل واحد منهما إذا سار في أرضه ـ وكان قريبًا من صاحبه ـ أحدث به عهدًا فسلم ) .

فهما مكلفان بمهمة فردية وجماعية في وقت واحد . فعليهما أن يتشاورا ، ويتدارسا نتائج دعوتهما . ومدى تقلدهم بالتعليمات الصارمة في الدعوة . بشرا ولا تنفرا ، ويسرا ولا تعسرا ، وتطاوعا ولا تختلفا ، ثمار هذه الدعوة . فكانت لقاءاتهما منظمة . وهذه صورة من صور هذا التشاور يتابع أبو بردة بن أبي موسى ولي نقلها لنا .

( فسار معاذ فى أرضه قريبًا من صاحبه أبى موسى ، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه فإذا هو جالس ، وقد اجتمع إليه الناس ، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه .

فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس، أيَّم (١) هذا ؟

قال : هذا يهودي كفر بعد إسلامه .

انزل ( وألقى إليه وسادة ) .

فقال : لا أنزل حتى يُقتل .

قال : إنما جيء به لذلك ، فانزل .

قال : ما أنزل حتى يقتل .

فأُمِر به فقتل . ثم نزل ) .

فهما أميران وداعيتان في وقت واحد ، ينفذان شريعة الله ، ويطبقان الحدود ،

<sup>(</sup>١) أيَّم : أصلها أيما ، وهي استفهامية ، وما : بمعنى شيء ، وحذفت الألف تخفيفًا .

ويقومان بالدعوة إلى الله عز وجل . أما الحديث الذى شغل لب معاذ وأبى موسى فهو الذى بين أيدينا من رواية أبى بردة رضي الله عن الله عن رواية أبى بردة رضي الله عن رواية أبى بردة المنافقة الله عنه ا

( ثم نزل فقال : يا عبد الله ، كيف تقرأ القرآن ؟

قال : أتفوقه <sup>(١)</sup> تفوقًا .

قال : فكيف تقرأ أنت يا معاذ ؟

قال : أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئى من النوم ، فأقرأ ما كتب الله لى ، فأحتسب نومتى كما أحتسب قومتى ) (٢) .

وكلا الرجلين قرآنيان . وإن اختلفت مدرسة مدارسة كتاب الله عندهما . لكن الهدف واحد ، وهو الصلة المستمرة بكتاب الله .

<sup>(</sup>١) أتفرُّقُه : أي أقرأه شيئًا بعد شيء في آناء الليل والنهار ، أي : أفرق قراءته. ماخوذ من فواق الناقة .

<sup>(</sup>٢) النص هو الموزع بين الاقواس ، صحيح البخاري .

## الوالي العاشر: معاذ بن جبل

لم نتابع المسير مع الشاب الأمير أبى موسى وَلِحَقِيهُ . إنما انتقلنا إلى شاب آخر أصغر سنًا من أبى موسى وهو شريكه فى الإمرة ؛ لأن مصيرهما بعد تسلسل الأحداث واحد. فلنمض مع معاذ منذ أن كان يافعًا حتى صار أميرًا مع عبد الله بن قيس .

كان فى السادسة عشرة من عمره يوم انبلج النور فى قلبه بالإسلام مع ولدان مثله من قومه . فقد كان قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن غنم بن سواد من بنى سلمة أحد الستة الذين بايعوا فى العقبة الأولى . وأول من أشرق قلبهم بالأرض من المدينة بالإسلام ، وهو من قوم معاذ بن جبل . وكان عقبة بن عامر بن نابى بن زيد بن حرام أحد الرجال الاثنى عشر الذين شهدوا العقبة الأولى وقطبة كذلك معه .

وكان عقبة وقطبة هما اللذان بدآ بالحركة السرية في بني سلمة يدعوان شبابهما إلى الإسلام .

وانضم من سادة بني سلمة الكبار البراء بن معرور وكعب بن مالك .

وانضم إلى الشابين الرائدين عقبة وقطبة ،معاذ بن عمرو بن الجموح ، ومعاذ بن جبل الذي كان في السادسة عشرة من عمره كما ذكرنا .

أما عندما كانت بيعة العقبة الكبرى \_ والتى دعيت ببيعة الحرب \_ كان أول رجالاتها البراء بن معرور ، وكعب بن مالك . والتى نقل لنا أحداثها كعب فطي . ننقل بعض المقتطفات منها حتى تنجلى لنا بيئة هذا المراهق النابه الذى انضم إلى الإسلام .

يقول كعب رفح الله : خرجنا في حجاج قومنا من المشركين ، وقد صلينا وفقهنا ، ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا فلما وجهنا لسفرنا ، وخرجنا من المدينة قال البراء لنا :

يا هؤلاء ، قد رأيت رايًا ، فوالله ما أدرى توافقوني عليه أم لا ؟

قلنا : وما ذاك ؟

قال : قد رأيت ألا أدع هذه البنيَّة (١) منى بظهر وأن أصلى إليها .

<sup>(</sup>١) البنيَّة : الكعبة ، وكان المسلمون يصلون إلى الشام بالمشرق .

فقلنا : والله ما بلغنا أن نبينا يصلي إلا إلى الشام ، وما نريد أن نخالفه .

فقال: إنى لمصل إليها.

فقلنا له: لكنا لا نفعل.

فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام ، وصلى إلى الكعبة ، حتى قدمنا مكة .

فلما قدمنا مكة قال لى: يا بن أخى ، انطلق بنا إلى رسول الله على حتى نسأله عما صنعت فى سفرى هذا . . فخرجنا نسأل عن رسول الله على وكنا لا نعرفه ، ولم نره قبل ذلك فلقينا رجلاً من أهل مكة فسألناه عن رسول الله على ، قال: هل تعرفانه ؟ فقلنا : لا . قال : فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمّه ؟ قلنا : نعم . وقد كنا نعرف العباس ، كان لا يزال يقدم علينا تاجراً . قال : فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس .

قال : فدخلنا المسجد ، فإذا العباس جالس ، ورسول الله على جالس معه . فسلمنا ثم جلسنا إليه . فقال رسول الله على للعباس :

وهل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ ٧ .

قال : نعم . هذا البراء بن معرور سيد قومه . وهذا كعب بن مالك .

قال كعب : فوالله ما أنسى قول رسول الله ﷺ : ﴿ الشَّاعِرِ ؟ ﴾ .

قال : نعم .

فقال له البراء بن معرور: يا نبى الله ، إنى خرجت فى سفرى هذا ، وقد هدانى الله للإسلام . فرأيت ألا أجعل هذه البنية منى بظهر ، فصليت إليها ، وخالفنى أصحابى فى ذلك . . فماذا ترى يا رسول الله ؟ فقال رسول الله : « قد كنت على قبلة لو صبرت عليها ».

فرجع البراء إلى قبلة رسول الله ﷺ ، وصلى معنا إلى الشام .

ثم خرجنا إلى الحج ، وواعدنا رسول الله العقبة من أوسط أيام التشريق . قال : فلما فرغنا من الحج. وكانت الليلة التي واعدنا فيها رسول الله ﷺ لها. ومعنا عبد الله ابن عمرو بن حرام أبو جابر . سيد من ساداتنا ، وشريف من أشرافنا ، أخذناه معنا ، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا . فكلمناه وقلنا له :

يا أبا جابر ، إنك سيد من ساداتنا ، وشريف من أشرافنا ، وإنا نرغب بك عما

أنت فيه أن تكون حطبًا للنار غدًا ، ثم دعوناه إلى الإسلام فأسلم .

وأخبرناه بميعاد رسول الله على إيانا العقبة . قال : فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا . فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا ، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله على نتسلل تسلل القطا مستخفين ، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن ثلاثة وسبعون رجلاً ، ومعنا امرأتان من نسائنا ؛ نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بنى مازن بن النجار ، وأسماء بنت عمرو بن عدى بن نابى ، إحدى نساء بنى سلمة ، وهى أم منيع ) (١) .

لقد ذكر كعب وطفي النساء الاثنين . وإحداهما من بنى سلمة قومه ، لكنه لم يذكر الشابين اليافعين الاثنين اللذين اندسا فى الوفد وهما دون العشرين من العمر . فلم يذكر معاذ بن جبل الذى كان فى الثامنة عشر من عمره ، ولم يذكر جابر بن عبد الله الذى كان فى الثانية عشر من عمره .

وقد شرفا بيعة النبى على البيعة الكبرى بيعة الحرب. ولاشك أن رسول الله على قد قرت عينه بهؤلاء اليافعين المتحمسين ، والذين يبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس . وقُرَّت عينه بالفدائيتين المسلمتين ؛ أم عمارة ، وأم منبع اللتين بايعتا على الحرب كذلك .

ولقد أسعد معادًا فتانا الناشئ تلك الكلمة العظيمة التى قالها سيد بنى سلمة ، البراء بن معرور بعد أن طلب رسول الله على البيعة من المسلمين. هذه البيعة السرية التى غيرت وجه التاريخ ( قال: فتكلم رسول الله على فتلا القرآن ، ودعا إلى الله، ورغب في الإسلام ثم قال : ﴿ أَبَايِعِكُم عَلَى أَنْ تَمْنَعُونَى مَا تَمْنَعُونَ مَنْهُ نَسَاءُكُم وَأَبْنَاءُكُم ﴾ .

قال : فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال :

نعم والذى بعثك بالحق نبيًا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا (٢٪ . فبايعنا يا رسول الله ، فنحن والله أبناء الحروب ، وأهل الحلّقة ، ورثناها كابرًا عن كابر ) (٣٪ .

وأسعده أنه كان أول المتحمسين والمعلنين بيعتهم لرسول الله ﷺ وعاد مع الوفد برعاية الله إلى يثرب .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ١/ ٢/ ٦٦ ـ ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) أزرنا: نساءنا.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام ١/ ٢/ ٦٣، ٦٤.

# صنم عمرو بن الجموح

كان معاذ بن عمرو بن الجموح من أصدقائه الخلص ، وكان يكبره بسنتين تقريبًا ، ولم يعد يستسغ بعد وصوله المدينة هذا العمى الذى يعيشه عمرو بن الجموح فى تعظيمه الصنم الذى فى بيته . وعمرو من سادات بنى سلمة ووجهائهم . وكثيرًا ما راح يتناقش مع معاذ بن عمرو حول هذا التعظيم للصنم ، والذى يقف حجر عثرة أمام انتشار الإسلام فى بنى سلمة رغم أن المبايعين من قومه كانوا تسعة وعشرين رجلاً يقتربون من نصف المبايعين فى العقبة .

وأوسع معاذ بن عمرو ومعاذ بن جبل الدائرة إلى بقية الشباب الذين بايعوا فى العقبة ، واتفقوا على خطة لتحطيم هذا الصنم معنويًا فى نفس عمرو بن الجموح . يحدثنا عنها ابن إسحاق بقوله :

( فلما قدموا المدينة أظهروا الإسلام بها ، وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك منهم عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام . . وكان ابنه معاذ بن عمرو شهد العقبة ، وبايع رسول الله على بها ، وكان عمرو بن الجموح سيدًا من سادات بني سلمة ، وشريفًا من أشرافهم ، وكان قد اتخذ في داره صنمًا من خشب يقال له : مناة كما كانت الأشراف يصنعون . تتخذه إلهًا تعظمه وتطهره فلما أسلم فتيان بني سلمة : معاذ بن جبل ، وابنه معاذ بن عمرو بن الجموح في فتيان منهم ممن أسلم وشهد العقبة كانوا يدلجون في المليل على صنم عمرو بذلك ) . فيحملونه ، فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة ، وفيها عذر الناس (١) منكسًا على رأسه ، فإذا أصبح عمرو قال :

ويلكم ! من عدا على آلهتنا هذه الليلة ؟

قال : ثم يغدو يلتمسه ، حتى إذا وجده غسله وطهَّره وطيَّبه . ثم قال :

أما والله لو أعلم من فعل ذلك بك لأخزينه .

فإذا أمسى ونام عمرو ، عَدَوا عليه ، ففعلوا به مثل ذلك . فلما أكثروا عليه . استخرجه من حيث ألقوه يوماً . فغسله وطهره وطيبه ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال: إنى والله ما أعلم ما يصنع بك ما ترى. فإن كان فيك خير فامتنع. فهذا السيف معك.

<sup>(</sup>١) عذر الناس: فضلاتهم.

فلما أمسى ونام عمرو عَدَوا عليه . فأخذوا السيف من عنقه ، ثم أخذوا كلبًا ميتًا فقرنوه به بحبل ثم ألقوه في بثر من آبار بني سلمة فيها عِذر من عِذَر الناس .

ثم غدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به .

فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكوسًا مقرونًا بكلب ميت . فلما رآه وأبصر شأنه وكلَّمه من أسلم من رجال قومه فأسلم يرحمه الله وحسن إسلامه .

فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف ، وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره ، ويشكر الله تعالى الذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة :

والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بثر في قرن أف للقاك إلها مستدن الآن فتشناك عن سوء الغبن الحمد لله العلى ذى المن الواهب الرزاق ديان الدين هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبسر مرتهن

#### بأحمد المهدى النبى المرتهن

وبإسلام عمرو بن الجموح ولطفي جرف التيار الإسلامي كل بقايا الوثنية والشرك في بنى سلمة. بفضل حماس شباب بنى سلمة الذين كان معاذ أصغرهم وأحدهم ذكاءً وفطنة.

### الشهادات العليا التي نالها في دراسته

المدينة في أبهى أعيادها ، فقد وصل رسول الله الله اليها ، وأقيم المسجد الذي يعلن إسلامية الدولة . وصارت أوقات الصلوات هي أوقات الصلات بالمصطفى الحبيب الله عنظهم ويعلمهم ، ويفقههم في الدين ، وكان معاذ بن جبل تلك الأرض الظمأى للمطر ، فهو لا يكاد يغادر المسجد يتعلم ويتفقه، ويرى رسول الله المنه العلم وفي حفظ كتاب الله ، فتقر عينه به أكثر من غيره ، ويعطيه عناية خاصة .

وسنقدم مجموع الشهادات التي حازها في الجامعة النبوية خلال السنين التسع التي أمضاها مع رسول الله ﷺ:

# ١ ـ لقد أصبح واحدًا من أربعة هم المرجع الأساسي في كتاب الله :

« خذوا القرآن من أربعة ، من ابن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، وأبى بن كعب ، وسالم مولى أبي حذيفة ، (١) .

# ٢\_أعلم الأمة بالحلال والحرام :

فعن أنس بن مالك ﴿ وَلَيْنِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَرْحُمْ أَمْنَى بَامْتَى أَبُو بَكُر ـ وذكر الحديث ـ وقال: ﴿وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ﴾ (٢) .

#### ٣\_إمام العلماء :

قال النبي ﷺ : ﴿ يَأْتِي مَعَاذَ إِمَامُ الْعُلْمَاءُ يُومُ الْقَيَامَةُ بُرْتُوةً أَوْ رَتُوتَينَ ﴾ (٣) .

#### ٤ \_ حب رسول الله 姓 له:

﴿ يِا مَعَادُ ، وَاللَّهُ إِنِّي لَاحْبَكُ : أُوصِيكُ يَا مَعَادُ لَا تَدْعَنُّ فِي دَبُر كُلُّ صَلَّاةً تقول: اللهم . . . ، \* (٤) .

### ٥ ـ من خير أهل رسول الله 瓣:

عن ابن أبي نجيح قال : كتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن وبعث إليهم معادًا : «إنى قد بعثت عليكم من خير أهلى، والىَ عملهم والىَ دينهم » (٥) .

## ٦ \_ حضر المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ:

( وشهد معاذ بدرًا وهو ابن عشرين أو إحدى وعشرين سنة ، وشهد أيضًا معاذ أحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ . . وخرج إلى اليمن بعد أن غزا مع رسول الله ﷺ تبوكًا وهو ابن ثمانٍ وعشرين سنة ) (٦) .

#### ٧ ـ صدق معاذ:

( عن سلمة بن وردان قال : سمعت أنس بن مالك قال : أتاني معاذ بن جبل من عند رسول الله ﷺ فقال : «من شهد أن لا إله إلا الله مخلصًا بها قلبه دخل الجنة » . فذهبت إلى النبي على . فقلت : يا رسول الله ، حدثني معاذ أنك قلت: ﴿ مِن شهد أن لا إلـه إلا الله مخلصًا بها قلبه دخل الجنة ، . قال : • صِدق معاذ ، صدق معاذ ،

(٤) رواه أبو داود بإسناد صحيح .

(٢) أحمد ١/١٨٤.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة لابن الأثير ٢/٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٣/٤٢٧.

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة لابن الأثير ٢٧٦/٤.

<sup>(</sup>٦) المسند الجامع ٢٢٦/١.

#### ٨ ـ أحد المفتين الستة على عهد رسول الله ﷺ:

( عن سهل بن خيثمة عن أبيه قال : كان الذين يفتون على عهد رسول الله ﷺ من المهاجرين عمر ، وعثمان وعلى وثلاثة من الأنصار أبى بن كعب، ومعاذ بن جبل ، وزيد بن ثابت ) (٢) .

### ٩ \_ كان أمة قانتًا لله حنيفًا:

قال فروة الأشجعى: عن ابن مسعود أن معاذ بن جبل كان أمةً قانتًا لله حنيفًا ولم يك من المشركين . فقلت : إنما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَةً قَانِتًا لِلْهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٠) ﴾ [ النحل ] . فأعاد قوله : إن معاذًا كان أمة قانتًا لله ، وقال : ما الأمة ؟ وما القانت ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال: الأمة الذي يعلم الناس الخير ويؤتم به ، والقانت : المطيع لله عز وجل ، وكذلك كان معاذ بن جبل معلمًا للخير مطيعًا لله عز وجل ولرسوله .

## ١٠ \_ مرشح للخلافة العظمى :

قال عمر بن الخطاب : لو أدركت معاذ بن جبل فاستخلفته فسألنى ربى عنه لقلت: يا رب سمعت نبيك يقول : ﴿ إِن العلماء إذا اجتمعوا يوم القيامة كان معاذ بن جبل بين أيديهم قذفة حجر ﴾ .

هذه الشهادات العشر تكفى واحدة منها لترشيحه للإمرة فى اليمن ، لكن مع ذلك فلم يكن الترشيح سببه هذه الشهادات . إنما معالجة كرمه الشديد الذى ملأه ديونًا عند الناس .

### الوالى الشاب

كان في الثامنة والعشرين من عمره بعد غزوة تبوك . وندع وصفه اصديقه الصغير جابر بن عبد الله ، والذي شهد معه بيعة العقبة .

قال : كان معاذ بن جبل ـ رحمه الله ـ من أحسن الناس وجهًا ، وأحسنهم خُلقًا، وأسمحهم كفًا ، فادًان دينًا كثيرًا فلزمه غرماؤه .

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٤ / ٣٧٧. (٢) المصدر السابق ٤/ ٣٧٨.

ها هو يلاحق قضائيًا ، والغرماء يطالبونه بديونهم بما اضطره أن يختفى فى البيت حياءً من مواجهتهم ، وعلم رسول الله ﷺ بذلك فكان الوسيط بينه وبين غرمائه .

( فلزمه غرماؤه حتى تغيب عنهم أيامًا في بيته حتى استأدى غرماؤه رسول الله ﷺ فأرسل رسول الله ﷺ

وها هو عند قاضي التحقيق ، سيد الخلق محمد ﷺ :

( فقالوا : يا رسول الله ، خذ لنا حقنا منه .

فقال رسول الله ﷺ : ﴿ رحم الله من تصدق عليه ﴾ .

فتصدق عليه ناس وأبى آخرون ) .

وتعقدت القضية ، ولم تنجح المصالحة الكاملة ، فلا يزال هناك من يريد ماله .

فقال رسول الله : « اصبر لهم يا معاذ » .

وصدر الحكم القضائي عليه بتجريده من ماله ، وإعلان إفلاسه .

قال : فخلعه رسول الله ﷺ من ماله فدفعه إلى غرمائه .

فاقتسموه بينهم .

فأصابهم خمسة سباع حقوقهم .

قالوا : يا رسول الله ، بعه لنا .

فقال : ﴿ خلوا عنه فليس لكم إليه سبيل ﴾ .

فانصرف معاذ إلى بنى سلمة فقال له قائل: يا أبا عبد الرحمن، لو سألت رسول الله على الله عبد أصبحت اليوم مهدمًا .

قال: ما كنت لأسأله.

لقد كان يومًا من أصعب الآيام عليه ، فقد خسر كل ماله ؛ لأنه كان يؤمن أن المال للإنفاق لا للحبس . ولم يكن يدر ما تُعدُّله الآيام بعد إعلان إفلاسه .

إنه هم لم يمر عليه أشد منه ولا أصعب منه ، وبقى وحيدًا فى بيته لا يرقأ له جفن وجاءه فى اليوم الثانى منادى رسول الله ﷺ .

ترى هل جاءه يوبخه على سوء تصرفه بماله ؟ لا يدرى ، فهو يستحق ذلك .

( فمكث يومًا ثم دعاه رسول الله ﷺ، فبعثه إلى اليمن، وقال: ( لعل الله يجبرك، ويؤدى عنك دينك، فخرج إلى اليمن فلم يزل بها حتى توفى رسول الله ﷺ).

فمعاذ عند رسول الله ﷺ المعدم المفلس أهل للولاية والقيادة ، وأهل لأن يخلفه في أكبر أقطار الجزيرة ؛ في اليمن . التي كانت تهم رسول الله ﷺ لنقل الإسلام وفقهه إليها، ولم يجد خيرًا من هذين الشابين لذلك؛ أبي موسى الاشعرى، ومعاذ بن جبل.

لقد سبق وذكرنا آنفًا المؤهلات العليا التي كان قد حازها فتانا العظيم ، وقبل أن يغادر إلى اليمن ، أجرى له رسول الله علي اختبارًا تأهيليًا ، رغم ثقته به . فعن الحارث بن عمرو الثقفي ابن أخى المغيرة قال : أخبرنا أصحابنا عن معاذ بن جبل قال : لم بعثني رسول الله علي إلى اليمن .

قال لى : ﴿ بِم تقضى إِن عرض لك قضاء ؟» .

قلت: أقضى بما في كتاب الله.

قال : ﴿ فإن لم يكن في كتاب الله ؟ ١ .

قلت : أقضى بما قضى به الرسول ﷺ .

قال : «فإن لم يكن فيما قضى به الرسول ؟».

قلت : اجتهد رأيي ولا آلو .

قال : فضرب صدرى وقال : « الحمد لله الذى وفق رسولَ رسولِ الله ﷺ لما يُرضى رسول الله » .

وبعد هذا الامتحان الذي سر رسول الله ﷺ بنجاحه فيه ، أعطاه درسًا بليغًا في أصول الدعوة :

فعن ابن عباس ولخي قال: قال رسول الله كلي لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتى قومًا أهل كتاب ، فإذا جئتهم ، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله .

فإن هم أطاعوك بذلك، فأخبرهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة .

فإن هم أطاعوا لك بذاك ، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم .

فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم . واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » (١) .

إنه منهج الدعوة العظيم في التدرج في الدعوة . فالصلاة لا تبنى إلا على الشهادتين ، فبعد الإقرار بهما يمكن الحديث عن الصلوات الخمس وفروضهن ، وبعد الصلوات الخمس والإقرار بهن . والقيام بهن . يكون الحديث عن الزكاة المفروضة على الأغنياء لتعطى إلى الفقراء .

وحلَّر رسول الله ﷺ واليه من أخطر قضيتين تمسان كل حاكم :

القضية الأولى : مصادرة الأموال واغتصابها : ﴿ إِياكُ وَكُرَاتُم أَمُوالُهُم ﴾ ، وذلك بعد أخذ حق الله فيها ، فالمال عديل الروح .

القضية الثانية : دعوة المظلوم ، فلا شيء أخطر على الحاكم من الظلم ، وهو يجعل خصمه الله في ذلك ، فالله نصير المظلومين ، وليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب ، إنها نافذة مباشرة إلى رب العزة دون عوائق أو سدود ، والله تعالى يقسم بذاته الشريفة : «وعزتى لانصرنك ولو بعد حين ».

وها هو رسول الله ﷺ يودعه وهو أعز أهله عليه، وأحبهم إليه في مهمة خطيرة، لم يسبق أن حمَّلها لاحد غيره مع أخيه أبى موسى ، ويحدثنا معاذ عن لحظاته الاخيرة مع رسول الله ﷺ من دون أن يدرى أنها لحظاته الاخيرة .

فعن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل قال : كان آخر ما أوصانا به رسول الله ﷺ حين جعلت رجلي في الغرز أن: « أحسن خُلُقكَ مع الناس » .

ولقد أحب الناس في اليمن معاذًا وقلدوه في كل شيء ، فعن بُشير بن يسار قال:

( لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن معلمًا ، قال : وكان رجلاً أعرج ، فصلى بالناس في اليمن ، فبسط رجله فبسط القوم أرجلهم ، فلما صلى قال :

قد أحسنتم، ولكن لا تعودوا ، فإنى إنما بسطت رجلي في الصلاة لأني اشتكيتها).

فهو الداعية المتخرج من مدرسة النبوة ، فلم يؤنبهم فقط لبسط رجلهم ، إنما أثنى ابتداء على رغبتهم الصادقة في الاقتداء به قائلاً : قد أحسنتم ولكن لا تعودوا ، ثم مبديًا لهم عذره في بسط رجله حتى تزول الشبهات في نفوسهم .

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

# وفاة باذام والتغيرات في اليمن

بقى أبو موسى نِخْتَى ، ومعاذ بن جبل ، كل فى مخلافه ، يدعو إلى الله تعالى ، ويحكم بين الناس بشريعة الله عز وجل باليمن، إلى أن كان التطور الكبير ، وهو وفاة باذام نِحْاتِيك .

يقول أبو جعفر الطبرى: (كان رسول الله على جَمَع ـ فيما بلغنا ـ لباذام حين أسلم وأسلمت اليمن عمل اليمن كلها ، وأمره على جميع مخاليفها . فلم يزل عامل رسول الله على أيام حياته فلم يعزله عنها . ولا عن شيء منها ، ولا أشرك معه فيها شريكًا حتى مات باذام ، فلما مات فرَّق عملها بين جماعة من أصحابه ) .

إنه الوالى الأول الذى تحدثنا عنه ، وها هو بعد وفاته ﴿ فَطْفِيْكُ ، يعقبه عشرة أمراء ولا يسدون مسده .

فعن عبيد الله بن صخر بن لوذان الأنصارى السلمى ـ وكان فيمن بعث النبى على مع عمال اليمن فى سنة عشر بعد ما حج حجة التمام ـ وقد مات باذام فلذلك فرق عملها بين شهر بن باذام ، وعامر بن شهر الهمدانى ، وعبد الله بن قيس ؛ أبى موسى الأشعرى ، وخالد بن سعيد بن العاص ، والطاهر بن أبى هالة ، ويعلى بن أمية ، وعمرو بن حزم ، وعلى بلاد حضرموت زياد بن لبيد البياضى ، وعكاشة بن ثور ، وعلى السكون معاوية بن كندة .

وبعث معاذ بن جبل معلمًا لأهل البلدين اليمن وحضرموت .

فنحن أمام تغير في الولاة ، فبعد أن كان معاذ بن جبل على المخلاف الأعلى ، وعبد الله بن قيس؛ أبو موسى الأشعرى على المخلاف الأسفل ، وكلاهما تحت إمرة باذام وطلحي . لكن الصورة كلها تغيرت بعد وفاته فقد صار لأبي موسى شركاء تسعة مسؤولون عن حكم أقاليم اليمن كاملة. وغدا هو مسؤولاً عن ولاية واحدة هي مأرب. أما معاذ بن جبل فقد ترك العمل الإدارى والحكم . وأوكل له تعليم الأمة كلها في اليمن دين الله ، فهو وحده مثل باذام ينتقل بين جميع الولايات معلماً لأهل البلدين؛ اليمن وحضرموت .

فعن قرص الليثي أن النبي ﷺ رجع إلى المدينة بعد ما قضى حجة الإسلام ، وقد وجَّ إمارة اليمن وفرقها بين رجال ، وأفرد كل رجل بحيزه ، ووجه إمارة حضرموت

وفرقها بين ثلاثة ، وأفرد كل واحد منهما بحيزه ، واستعمل عمرو بن حزم على نجران ، وخالد بن سعيد بن العاص على ما بين نجران ورمع وزبيد، وعامر بن شهر على همدان، وعلى صنعاء ابن باذام ، وعلى عك والأشعريين الطاهر بن أبى هالة ، وعلى مأرب أبو موسى الاشعرى، وعلى الجند يعلى بن أمية ، وكان معاذ معلمًا ينتقل بين عمالة كل عامل باليمن وحضرموت، واستعمل على أعمال حضرموت ؛ على السكاسك والسكون عكاشة بن ثور ، وعلى بنى معاوية بن كندة عبد الله \_ أو المهاجر . فاشتكى فلم يذهب حتى وجهه أبو بكر ، وعلى حضر موت زياد بن لبيد البياضى ، وكان زياد يقوم على عمل المهاجر، فمات رسول الله على اليمن وحضرموت ) .

# الزلزال الأول

فى هذه الأشهر الثلاثة محرم وصفر وربيع ارتجت اليمن كلها ، وارتج الولاة العشرة برِدَّةِ الأسود العنسى الذى انطلق كالسيل لا يقوم له شىء ، ونبحث عن شابينا فى هذا الزلزال . أين استقرت بهما الأمور وهما أبو موسى الأشعرى ومعاذ بن جبل .

( عن عبيد بن صخر قال : فبينا نحن بالجند قد أقمناهم على ما ينبغى ( وعلى الجند يعلى بن أمية ) وكتبنا بيننا وبينهم الكتب إذ جاءنا كتاب من الأسود :

أيها المتوردون علينا ، أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا ، ووفروا ما جمعتم ، فنحن أولى به وأنتم على ما أنتم عليه ، فقلنا للرسول : من أين جثت ؟ قال : من كهف خبان .

ثم كان وجهه إلى نجران حتى أخذها فى عشر لمخرجه، وطابقه عوام مذجح (وعلى نجران عمرو بن حزم). فبينا نحن ننظر فى أمرنا ، ونجمع جمعنا إذ أتينا فقيل : هذا الأسود بشعوب ، وقد خرج إليه شهر بن باذام وذلك لعشرين ليلة من منجمه . فبينا نحن ننظر الخبر على من تكون الدَّبرة إذ جاءنا أنه قتل شهراً ( والى صنعاء ) وهزم الأبناء وغلب على صنعاء لخمس وعشرين ليلة من منجمه، وخرج معاذ هارباً بأبى موسى وهو بمأرب فاقتحما حضرموت .

فأما معاذ فنزل في السكون .

وأما أبو موسى فإنه نزل في السكاسك ) .

فهما المطلوبان رقم واحد في ردة الأسود العنسي ، والتجأ كل واحد منهما إلى

قبيلة تحميه .

ولم يكتف معاذ فرطي باللجوء السياسى ، بل صاهر السكون ، وتزوج امرأة منهم ( وجعل يستطير استطارة الحريق ، وانحاز سائر أمراء اليمن إلى الطاهر إلا عمراً وخالداً فإنهما رجعا إلى المدينة ، والطاهر يومئذ في وسط بلاد عك بجبال صنعاء .

فلما أثخن في الأرض استخف بقيس وبفيروز وداذويه ( قواده ) وتزوج امرأة شهر وهي ابنة عم فيروز . فبينا نحن كذلك بحضرموت ، ولا نأمن أن يسير إلينا الأسود ، أو يبعث إلينا جيشًا ، أو يخرج بحضرموت خارج يدعى بمثل ما ادعى به الأسود فنحن على ظهر ، تزوج معاذ إلى بنى بكرة \_ حى من السكون \_ امرأة أخوالها بنو زنكبيل يقال لها: رملة . فحذبوا لصهره علينا ، وكان معاذ بها معجبًا . فإن كان ليقول فيما يدعو الله به: اللهم ابعثنى يوم القيامة مع السكون. ويقول أحيانًا: اللهم اغفر للسكون . إذ جاءتنا كتب النبى على أمرنا أن نبعث الرجال لمصاولته ، ونبلغ كل من رحا عنده شيئًا من ذلك عن النبى على فقام معاذ في ذلك بالذي أمر به . فعرفنا القوة ووثقنا بالنصر ) .

### الزلزال الثاني

لقد تم قتل الأسود العنسى بجهود إسلامية عظيمة . وفرت رجالاته خارج صنعاء بعد مقتله ، وعادت \_ الله أكبر \_ تملأ دنيا اليمن ( وأعز الله الإسلام وأهله ، وتنافسنا الإمارة ، وتراجع أصحاب النبى إلى أعمالهم . فاصطلحنا على معاذ بن جبل ، وكان يصلى بنا .

وكتبنا إلى رسول الله ﷺ بالخبر ، وذلك في حياة النبي ﷺ فأتاه الخبر من ليلته ، وقدمت رسُلنا . وقد مات النبي ﷺ صبيحة تلك الليلة ، فأجابنا أبو بكر وَلِيُنْكِينَ ) (١) .

وقال رسول الله على الأصحابه: ﴿ إِنَّ اللهُ قَتَلَ الْأَسُودُ الْكَذَابِ الْعَنْسَى ، قَتَلَهُ بَيْدُ رَجِلُ مِن إِخُوانَكُم ، وقومٍ أسملوا وصدقوا ، فكنا كأنا على الأمر الذي كان قبل قدوم الأسود علينا ، وأمن الأمراء وتراجعوا ، واعتذر الناس وكانوا حديثي عهد بجاهلية ) (٢) .

( وعن عبيد بن صخر قال: كان أول أمره ( الأسود ) إلى آخره ثلاثة أشهر ) (٣) .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲/ ۲۵۰.

وعادت اليمن فانتقضت ثانية بعد موت النبي ﷺ .

( فلما بلغهم موت النبى ﷺ انتقضت اليمن والبلدان . وقد كانت تذبذبت خيول العنسى فيما بين نجران إلى صنعاء في عرض ذلك البحر ، وممن ارتد ثانية قيس بن عبد يغوث وكان عمرو بن معد يكرب بإزاء فروة بن مسيك في طاعة العنسى ) (١) .

وخاض المسلمون حربًا أعنف وأشد هولًا من الأولى في مواجهة الردة الثانية .

وجاء بعض القادة المسلمين مددًا من خارج اليمن مع قواتهم المسلمة . منهم عكرمة ابن أبى جهل والطاهر بن أبى هالة والمهاجر بن أبى أمية . وانتهت الردة بتوزيع جديد للأمراء والقادة ( فكانت اليمن على أميرين ؛ فيروز والمهاجر ، وكانت حضرموت على أميرين؛ عبيدة بن سعد على كندة والسكاسك ، وزيادة بن لبيد على حضرموت ) (٢) .

بينما غادر بقية الأمراء إلى المدينة، ووضعوا أنفسهم تحت تصرف خليفة رسول الله على المن فيمن غادر اليمن أميرانا الشابان أبو موسى الأشعرى ، ومعاذ بن جبل (وبقى أبو موسى عاملاً على ( زبيد) و ( رمع ) و ( عدن ) و ( الساحل ) طيلة أيام أبى بكر ، ولكنه آثر الجهاد في عنفوان موجة الفتح الإسلامي ، فكان مع عياض بن غنم في فتح الجزيرة حيث أرسله لفتح نصيبين فشهد فتحها ، والتحق أبو موسى بأبي عبيدة ابن الجراح بأرض الشام بعد فتح الجزيرة . فشهد بعض فتوحات الشام تحت لواء أبى عبيدة ، وبقى مع أبي عبيدة حتى مات بالطاعون فشهد أبو موسى موته ) (٣) .

# لعل الله أن يجبرك

تركنا معاذ وآخر عهده برسول الله ﷺ وقد تقاسم غرماؤه ماله ، ولم يعد يملك شروى نقير ، بعثه رسول الله ﷺ قائداً وأميراً وداعية إلى الله .

وانتهى أمره فى مجال الدعوة يفقه الناس فى دينهم ، وترك الحكم والسياسة ، وكانت مهمته الثانية أحب إلى قلبه . وبعد أن انتهت الردة الأولى والثانية فى اليمن ، واستقر الإسلام فيها وضرب جذوره ، غادر اليمن متجهًا إلى المدينة ، لكنه آثر أن يؤدى مناسك الحج أولاً شكرًا لله ، ثم ينطلق بعدها إلى المدينة .

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۲/ ۲۹۳. (۲) المصدر السابق۲ / ۳۰۵.

<sup>(</sup>٣) قادة فتح بلاد فارس. للواء محمود شيت خطاب ص١٨١.

وقد جبره الله تعالى بعد ذلك ، وندع الحديث للراوى يصف لنا معادًا بعد عودته إلى اليمن . وحجته تحت إمرة عمر بن الخطاب وطائبية .

( فقال له قائل : يا أبا عبد الرحمن ( كنية معاذ ) لو سألت رسول الله ﷺ فقد أصبحت اليوم معدمًا . قال : ما كنتُ لأسأله .

قال : فمكث يومًا ثم دعاه رسول الله ﷺ فبعثه إلى اليمن وقال :

العل الله يجبرك، ويؤدى عنك دينك، فخرج معاذ إلى اليمن ، فلم يزل بها حتى توفى رسول الله على أو ووافى السنة التى حج فيها عمر بن الخطاب ، واستعمله أبو بكر على الحج ( سنة اثنتى عشرة للهجرة ) فالتقيا يوم التروية بمنى ، فاعتنقا ، وعزَّى كل واحد منهما صاحبه برسول الله على أخلدا إلى الأرض يتحدثان ، فرأى عمر عند معاذ غلمانًا ، فقال : ما هؤلاء يا أبا عبد الرحمن ؟

قال : أصبتهم في وجهي هذا .

قال عمر : من أي وجه ؟

قال معاذ : أهدوا لى وأكرمت بهم .

فقال عمر: اذكرهم لأبي بكر.

فقال معاذ: ما ذكرى هذا لأبي بكر.

وفي رواية قال عمر : أطعني وارسل بهم إلى أبي بكر ، فإن طيبهم لك فهم لك .

قال : ما كنت الأطيعك في هذا . شيء أهدى إلى أرسِلُ بهم إلى أبى بكر . فبات ليلته ثم أصبح فقال :

يا بن الخطاب ، ما أرانى إلا مطيعك ، إنى رأيت الليلة فى المنام كأنى أجر ( أو أقاد ) إلى النار وأنت آخذ بحجزتى . فانطلق بهم إلى أبى بكر . فقال : أنت أحق بهم.

فقال أبو بكر : هم لك . فانطلق بهم إلى أهله ، فصفوا خلفه يصلون ، فلما انصرف قال : لمن تصلون ؟

قالوا: لله تبارك وتعالى .

قال : فانطلقوا فأنتم له ) <sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٥٨٥.

لقد طيبهم أبو بكر ، وقال :هم لك ، ومضى سعيداً بهم ، وراح يصلى بهم إمامًا ورآهم خلفه، وأن يأتى معاذ المعدم إلى المدينة. ووراءه بضعة عشر غلامًا . بعد رحلته الميمونة إلى اليمن هو مجال زهو وفخر له ، إذ نعود إلى روايتنا السابقة .

( فقدم معاذ فذكرهم لأبى بكر . فسوَّغه أبو بكر ذلك ، وقضى بقية غرمائه وقال: إنى سمعت رسول الله ﷺ يقول : « لعل الله يجبرك » ) (١) .

فجبره الله ووفى غرماءه . وصاروا حلالا زلالاً له ، يتنقلون وراءه ، ويتسابقون لخدمته . ويتباهى بهم بين صحبه فهو لا يزال فى عنفوان شبابه ، ويريد أن يبنى مستقبلاً زاهراً مشرقًا فى حياته كما يريد شبابنا اليوم . إنه فى سن الثلاثين أو الثانية والثلاثين ، والمستقبل طويل أمامه ، ومبتسم أمامه كذلك . وقد أمضى فى اليمن سنتين عامرتين بالحكم والسياسة والدعوة . وهو محبوب الجميع . واختاره رسول الله عليه اليمن كلها يتنقل بين مخاليفها ، وبإمكانه العودة إليه . وهؤلاء الغلمان لا يملك مثلهم الكثير من الأثرياء فى المدينة ، ونبحث عن المستقبل العريض الذى يريد أن يبنيه ، والمجد والمال الأمثل الذى يريد أن يحصل عليه ، فلو باع بعضهم لأثرى مثلهم أو أشد.

لكننا أمام نموذج يبحث عن مستقبله في الجنة ، لا عن مستقبله على الأرض ، وخاف أن تفتنه الدنيا أو تعجبه نفسه أو يزهو بغلمانه ، أو يقبل الدنيا عروسًا عن الآخرة. فقد جاءته بكامل زينتها . لكنه لما رأى آيات ربه انصرف عنها كما فعل يوسف على وَ قَالَ رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُ إِلَيْ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنُ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَكُن مِّنَ الْجَاهلينَ (٣٠٠ قَاستُجَابَ لَهُ رَبَّهُ فَصَرَفَ عَنهُ كَيْدَهُنَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٠٠ )

[ يرسف ]

قال: لمن تصلون ؟

قالوا: لله تبارك وتعالى .

قال : فانطلقوا فأنتم له .

أعتقهم جميعًا دفعة واحدة . كما فعل أبو بكر وَاللَّيْ وشهد له ربه ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَثْقَى آلَ اللّهِ يَوْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿ وَمَا لَأَحَد عِندَهُ مِن نَعْمَة يُحْزَىٰ ﴿ اللّهِ الْمَعْاءَ وَجَه رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿ وَاللّهِ عَندُهُ مِن نَعْمَة يُحْزَىٰ ﴿ اللّهِ الْمَعْاءَ وَجَه رَبِّهِ اللّهُ عَلَىٰ ﴿ وَاللّهِ اللّهُ عَلَىٰ ﴿ وَاللّهِ اللّهُ عَلَىٰ ﴿ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٥٨٨.

فهذا أبو بكر الأنصار يعتق مواليه جميعًا له . أو ليس هو السمح الكريم الذى لا يُمسك مالًا بيده ؟ وكما وصفه ( من أحسن الناس وجهًا ، وأحسنه خُلُقًا ، وأسمحه كفًا ) .

وطالما أنهم يصلون لله ، فلابد أن يعتقوا لله الذي يصلون له . ولعمري إن هذا هو المجد المبين .

## معاذ الداعية من اليمن إلى الشام

لقد خُلِق معاذ وَلِحْضَى معلمًا قبل أن يكون حاكمًا أو أميرًا . ومن أجل ذلك عندما تتعارض الإمرة والدعوة عند شابنا العظيم تكون الدعوة هي المقدَّمة . فقد توزع اليمن ابتداءً مع أبي موسى وَلِحْشِي كل واحد منهما بمخلاف . فاليمن العليا لمعاذ والسفلي لأبي موسى ، لكن عندما توزع الأمراء العشرة حكم اليمن . لم يوجد العالم الذي يسد ثغرة الأمة في تفقيهها غيره ، ولذلك أوكل رسول الله علي له أمر تفقيه الناس في اليمن كلها وتعليمهم دينهم ، وها هو يتجه إلى الشام بأمر أمير المؤمنين عمر وَلِحْشِي ، ويتنقل بين مدنها يدعو إلى الله ، ويفقه الناس في دينهم ، ونُقل لنا من هذا التطواف صورتان أو ثلاثة تبرز شخصية معاذ وَلَّمُ من خلالها ، حيث كان قد تجاوز الثلاثين من عمره بسنة أو أكثر . وهو حيثما يجلس يعرف ، وأوسمته النبوية أينما حل معه .

هذا أبو إدريس الخولاني ينقل لنا لقاءً له مع معاذ في مسجد دمشق يقول :

( دخلت مسجد دمشق ، فإذا فتّى براق الثنايا ، وإذا ناس معه إذا اختلفوا فى شيء أسندوه إليه ، وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقالوا : هذا معاذ بن جبل .

فلما كان من الغد هجّرت فوجدته قد سبقنى بالتهجير، فوجدته يصلى ، فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قِبَل وجهه ، فسلمت عليه وقلت له :

والله إنى لأحبك في الله ) .

لقد فوجئ معاذ بهذه المعرفة من إنسان لم ير وجهه قبل اليوم ، وهو منهمك فى خلوته مع ربه ، وقلبه خاشع لله مخبت له ، وصوت جهورى ، ما راعه إلا هذا الفتى يقول له : والله إنى لأحبك فى الله .

قال: الله؟ الله؟ الله؟

فأخذ بحُبوة ردائي فجبذني إليه ) .

ولم يدرك الحولاني سرًّ هذه الجذبة حتى أقر معاذ عينه بما وراءها .

( قال: أبشر، فإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ قال الله تبارك وتعالى : وجبت رحمتي للمتحابين في ً ، والمتجالسين في ً ، والمتباذلين في ً ، والمتزاورين في ً ، (١) .

وهذه صورة له في مسجد حمص ينقلها لنا شهر بن حوشب عن رجل :

( أنه دخل مسجد حمص فإذا بحلقة فيهم رجل آدم جميل ، وضاح الثنايا ، وفى القوم من هو أسنُّ منه ، وهم مقبلون عليه يستمعون حديثه قال : فسألته : من أنت ؟ قال : أنا معاذ بن جبل ) (٢) .

وهذه الصورة الثالثة التي نلتقطها له في حمص عن أبي مسلم الخولاني ، وإن كانت الأولى عن أبي إدريس الخولاني في دمشق .

يقول أبو مسلم: ( ودخلت مسجد حمص فإذا فيه نحوًا من ثلاثين كهلاً من أصحاب النبي ﷺ وإذا فيهم شاب أكحل العينين ، براق الثنايا ، ساكت لا يتكلم ، فإذا امترى القوم في شيء أقبلوا عليه فسألوه ، فقلت لجليس لي : من هذا ؟

قال : معاذ بن جبل ) <sup>(٣)</sup> .

فصحابة رسول الله على الفحول الكهول هم مصابيح الدجى لهذه الأمة ، وعنهم تتلقى الأمة دينها وهم يتدارسون العلم بينهم ، ويعلمون الناس . لكن البدر فيهم هو ذلك الشاب الجميل أكحل العينين ، براق الثنايا ، أبيض ، يتحلقون حوله ، ويصدرون عن رأيه ولا يتجاوزون فتواه وهو أصغرهم سنًا ، فهو ربيب رسول الله على .

وقرة عينه الذي نهل منه وغرف . حتى أصبح في أمة الإسلام في الأرض ، أحد المفتين الكبار .

وقد دخل دار الإفتاء في عهد النبي على ، وكان واحدًا من ستة فقط هم الذين تخرجوا في عهد النبي على ، وكان واحدًا من المفتين السبعة بعد وفاته على ويمتد مجده مخترقًا الآباد والقرون . لا ليكون على مستوى عصره فقط ، إنما على مستوى الأمة كلها بلا استثناء .

(وأعلم أمتى بالحلال والحرام معاذ بن جبل).

<sup>(</sup>١، ٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٥٨٧ . (٣) المصدر السابق ٣/ ٥٩٠.

وقُلَد هذه القلادة وهو في الخامسة والعشرين من عمره ، فكيف وهو يدلف نحو الواحدة والثلاثين . إنه علم الأمة وعالمها، وصحابة رسول الله على يصدرون عن رأيه .

هذا الجانب البارز من حياة معاذ وطاقيت يقودنا إلى الجانب المخفى من حياته ، جانب عبادته وطاعته . فلقد كان جاداً في طاعة الله كما كان جاداً في تلقى علمه عن رسول الله على يصل إلينا شعاع منها ينقله ثور بن زيد ـ رحمه الله ـ فينقل لنا مقولته في تهجده . يقول :

( كان معاذ إذا تهجد من الليل قال :

اللهم نامت العيون ، وغارت النجوم ، وأنت حى قيوم ، اللهم طلبى الجنة بطىء ، وهربى من النار ضعيف ، اللهم اجعل لى عندك هدى ترده إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ) (١) .

ولما وقع الطاعون بالشام ، ماذا كانت أحلامه؟ أن يفر بأهله وجلده منها ؛ها هى أحلامه ينقلها لنا ابن الأثير ( لما وقع الطاعون بالشام قال : اللهم أدخل على آل معاذ نصيبهم من هذا ) (٢) .

## الأمير الشاب الشهيد

لا يزال أميرنا أبو موسى الأشعرى غائبًا عن الساحة ، وسنعود إليه بعد وداع أميرنا معاذ فولي الله بعد وداع أميرنا معاذ فولي . لكنه يحضر معنا هنا ؛ لأنه حضر وفاة معاذ فولي صديقه وشريكه في إمرة اليمن .

فعن طارق بن شهاب البجلي قال : ( أتينا أبا موسى وهو في داره بالكوفة لنتحدث عنده . فلما جلسنا قال :

لا عليكم أن تخفُوا . فقد أصيب إنسان في الدار بهذا السقم . ولا عليكم أن تنزَّهوا القربة . فتخرجُوا إلى فسيح بلادكم ونَزِهها حتى يرفع هذا الوباء .

إنه الطاعون الذى لا علاج لـه فى ذلك الوقـت إلا انتظار الموت . وقـد وضع رسول الله على نظام الحجر الصحى للأمة بسببه ، كما روى عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله على قوله :

<sup>(</sup>١، ٢) أسد الغابة لابن الأثير ٤/ ٣٧٧.

إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع وأنتم به فلا تخرجوا فراراً منه » (١) .

وقد كان شباب الأمة في حيرة في الجمع بين هذا الحديث وحديث : ﴿ لَا عدوى وَلَا طَيْرَةٍ ﴾ .

وحيث قد أصيب شاب في بيت أبى موسى ، فهل ينطبق عليهم حديث : الا تخرجوا فرارًا منه » وهم ضيوف أبى موسى الأشعرى وطيع . وأبو موسى الفقيه المثالي بعد معاذ ، هو الذي يخرج المسائل ويقيسها فهو الولاج الخراج .

صحيح أنهم لم يسألوه تحرجًا . لكنه أجابهم تفقهًا وعلمًا .

( قال : سأخبركم بما يكره مما يُتقى ) . أى :متى يقع فى الكراهة إذا اتقى هذا المرض.

( من ذلك أن يظن من خرج أنه لو أقام مات ، ويظن من أقام فأصابه ذلك لو أنه خرج لم يصبه . فإذا لم يظن المرء المسلم فلا عليه أن يخرج وأن يتنزه عنه ) .

فهم في حالة يمكنهم فيها الخروج ، والتفسح في الأرض بعيدًا عن الكوفة .

ونتساءل : من أين جاءه هذا الفقه الولاج الخراج ، إنه هو الذي يجيبنا ، حيث تتداعى ذكرياته عن أيامه في الشام مع أميره أبي عبيدة وأميره معاذ .

يقول رضوان الله عليه : إنى كنت مع أبى عبيدة بالشام عام طاعون عمواس . فلما اشتعل الوجع وبلغ ذلك عمر كتب إلى أبى عبيدة ليستخرجه منه :

أن سلام عليك . أما بعد فإنه قد عرضت لى إليك حاجة أريد أن أشافهك فيها ، فعرف أبو فعرمت عليك إذا نظرت فى كتابى هذا ألا تضعه من يدك حتى تقبل إلى ، فعرف أبو عبيدة أنه إنما أراد أن يستخرجه من الوباء . قال :

يغفر الله لأمير المؤمنين . ثم كتب إليه :

يا أمير المؤمنين ، إنى قد عرفت حاجتك إلى . وإنى فى جند من المسلمين لا أجد نفسى رغبة عنهم . فلست أريد فراقهم حتى يقضى الله في وفيهم قضاءه . فحللنى من عزمتك يا أمير المؤمنين ودعنى فى جندى .

<sup>(</sup>١) المسند الجامع ١٢/٥٥٦.

فلما قرأ عمر الكتاب بكى . فقال الناس: يا أمير المؤمنين ، أمات أبو عبيدة ؟ قال: لا . وكأن قد ) (١) .

لقد قدَّم أبو موسى وَلِحَيْثِ لضيوفه الدليل على صحة موقفه . وكيف أن أمير المؤمنين عمر وَلِحَيْثِ حاول استنقاذ أبى عبيدة من وباء الطاعون . واستدعاه على عجل ، وأدرك الأمير أبو عبيدة هدف هذا الاستدعاء وهو إنقاذه من مرض الموت ، فرفض التخلى عن جنده وتركهم ، وربط مصيره بمصيرهم . واستعفى أمير المؤمنين من تلبية دعوته . وعرف أمير المؤمنين أن صديقه أبا عبيدة آثر إخوانه على حياته . فدمعت عيناه . وهو يرى أنه على وشك الهلاك . وحين رأى عمر وَلِحَيْثِ أن المعالجة الفردية لا تجدى . أصدر أوامره إلى تغيير موقع الجيش كله في محاولة أخيرة لإنقاذه . فكتب إلى عبيدة :

( سلام عليك أما بعد ، فإنك أنزلت الناس أرضًا عميقة . فارفعهم إلى أرض مرتفعة نزهة .

فلما أتاه كتابه دعانى فقال: يا أبا موسى، إن كتاب أمير المؤمنين قد جاءنى بما ترى، فاخرج فارتد للناس منزلاً حتى اتبعك بهم . فرجعت إلى منزلى لارتحل فوجدت صاحبتى قد أصيبت . فرجعت إليه فقلت له : والله لقد كان فى أهلى حدث . فقال : لعل صاحبتك قد أصيبت ؟ قلت : نعم . فأمر ببعيره فرُحُّل له . فلما وضع رجله فى غرزه طعن . فقال : والله لقد أصبت . ثم سار بالناس حتى نزل الجابية ، ورفع عن الناس الوباء ) (٢) .

ما يقدمه لنا أميرنا أبو موسى فطي الأوامر التى صدرت له بارتياد مكان مناسب لانتقال الجيش إليه . لكن شغله بزوجته التى طعنت أشغله عن كل ما حوله . وراح ينتظر قدر الله تعالى فيها ، فنبحث عن مذيع آخر يحدثنا عن تتمة الجولة مع الأمراء والمسلمين . ونجد هذا الراوية هو أحد الأشعريين الذين شهدوا تتمة المشهد .

# اللحظات الأخيرة والوداع

نمسك بالرواية من حيث تركنا أبو موسى ولطفي حيث نقل لنا أن أبا عبيدة لما وضع رجله في غرز بعيره طعن . فيقول راويه لنا :

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢/ ٤٨٨ ، ٤٨٨ .

لما اشتعل الوجع قام أبو عبيدة خطيبًا فقال :

أيها الناس ، إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم محمد ﷺ ، وموت الصالحين من قبلكم ، وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقحم له منه حظه . فطعن فمات .

واستُخلف على الناس معاذ بن جبل قال : فقام خطيبًا بعده فقال :

أيها الناس، إن هذا الوجع رحمة ربكم ، ودعوة نبيكم ، وموت الصالحين قبلكم. وإن معاذًا يسأل الله أن يقسم لآل معاذ منه حظهم ، فطعن ابنه عبد الرحمن بن معاذ فمات . ثم قام فدعا به لنفسه ، فطعن في راحته ، فلقد رأيته ينظر إليها ، ثم يقبل ظهر كفه ، ثم يقول : ما أحب أن لي بما فيك شيئًا من الدنيا .

فلما مات استُخلف على الناس عمرو بن العاص ، فقام خطيبًا فى الناس فقال : أيها الناس ، إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار فتجبلوا منه فى الجبال فقال أبو واثلة الهذلى :

كذبت ، والله لقد صحبت رسول الله ﷺ وأنت شر من حماري هذا .

قال : والله ما أرد عليك ما تقول ، وايم الله لا نقيم عليه .

ثم خرج وخرج الناس فتفرقوا ، ورفعه الله عنه . فبلغ ذلك عمر بن الخطاب من رأى عمرو بن العاص . فوالله ما كرهه .

إنهما مدرستان فى هذه القيادة ، مدرسة تربوية ، ومدرسة إدارية سياسية . مثّل المدرسة الأولى : أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة ، ومعاذ بن جبل عالم الأمة . ومثل المدرسة الثانية : عمرو بن العاص الداهية الأريب .

وكل مدير مدرسة نظر إلى الطاعون فيما يخصه .

فالأمراض ابتلاء . والمسلم صابر على الابتلاء . يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، ولذلك حدد إلى الطاعون ثلاث مهمات رئيسية :

أ\_رحمة ربكم

ب ـ ودعوة نبيكم ﷺ .

جـ \_ وموت الصالحين من قبلكم .

ومثل هذه المهمات . هل يتقاعس الناس ، أم يشتاقون إليها ؟

ومع ذلك فبعض طلاب هذه المدرسة أشكل عليهم أن يكون الطاعون رحمة من الله . ودعوة من النبى على . وبعد المدارسة والمطالعة أمكن تعليل الرحمة بقول الله عز وجل :

﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ( اللَّهِ عَلَيْهِم صَلَوَاتٌ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ( اللَّهِ ) ﴿ [ البقرة ] (١) .

وحدثنا أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمى عن هذه المعضلة وكيف لقى لها حلاً شافيًا عند رسول الله ﷺ ، يقول رلط الله عليها :

بلغنى هذا من قول أبى عبيدة وقول معاذ بن جبل : إن هذا الوجع رحمة ربكم ، ودعوة نبيكم ، وموت الصالحين قبلكم ، فكنت أقول : كيف دعا به رسول الله عليه لامته حتى حدثنى بعض من لا أتهم عن رسول الله أنه سمعه منه ، وجاءه جبريل عليه فقال :

إن فناء أمتك يكون بالطعن أو الطاعون » فجعل رسول الله عليه يقول : « اللهم فناء الطاعون . فعرفت أنها التي كان قال أبو عبيدة ومعاذ » ) (٢) .

#### اللحظات الأخيرة :

ومعاذ رَخِاشِيُّك مات أميرًا بعد استخلاف أبي عبيدة بن الجراح له على المسلمين .

ولجأ الناس إلى أميرهم الصالح يرجونه الدعاء إلى ربهم لرفع البلاء ، فهو أمير مبارك ، ومرضى عند رسول الله على غير مبارك ، ومرضى عند رسول الله على غير ما يهوى الناس من الدعاء بالعافية ، ووضع أطرًا لفقه الحياة والموت عند المسلم ، نستمع معًا إلى خطيبنا عنها :

( لما أصيب أبو عبيدة بن الجراح في طاعون عمواس استخلف معاذ بن جبل ، واشتد الوجع فقال الناس لمعاذ : ادع الله يرفع عنا هذا الرجز .

قال : إنه ليس برجز . ولكنه دعوة نبيكم ﷺ ، وموت الصالحين قبلكم ، وشهادة يختص بها الله من يشاء منكم ) .

وبعد أن قدم الإيجابيات الأربع للطاعون حدثنا عن تشريع الموت هربًا من مخاطر أربع تواجه المسلم في حياته والأحسن له أن يستشهد قبل وقوعها .

<sup>. (</sup>١، ٢) تاريخ الأمم والملوك للطبرى ٢/ ٤٨٨.

( أيها الناس ، أربع خلال من استطاع ألا يدركه شيء منهن فلا يدركه .

قالوا: وما هي ؟

قال : يأتى على الناس زمان يظهر فيه الباطل ويصبح الرجل على دين ويمسى على آخر .

ويقول الرجل: والله ما أدرى على ما أنا، لا يعيش على بصيرة، ولا يموت على بصيرة، ويُعطى الرجل المال من مال الله على أن يتكلم بكلام الـزور الذى يسخط الله، فهو رَحْقَيْكِ في عهد الحلافة على عهد النبوة. ونذر الفتنة في هذا العهد قائمة لتلد عهدًا جديدًا هو عهد الملك. وهو يضع معالم المجتمع الوليد الجديد:

١ \_ زمان يظهر فيه الباطل .

۲ \_ يصبح الرجل على دين ويمسى على آخر .

٣ ـ ويقول الرجل: والله ما أدرى على ما أنا ، لا يعيش على بصيرة ، ولا يموت
 على بصيرة .

٤ ـ ويعطى الرجل المال من مال الله على أن يتكلم بكلام الزور الذي يسخط الله.

فسيادة الباطل تزلزل العقائد عند الضعفاء . فيتبدلون بين الصباح والمساء الصالح ، والضعيف لا يدرى ما هو عليه أحق أم باطل ، والذى يبيع دينه بمال فيقول كلام الزور الذى يسخط الله ، وإن كان قد رأى هذه المعالم تلتمع على الأفق . فكان دعاؤه :

( اللهم آت آل معاذ نصيبهم الأوفى من هذه الرحمة ) . واستجاب ربه دعاءه لتوه فطعن ابناه فقال : كيف تجدانكما ؟

(قالا : يا أبانا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ) .

إنهما يدعوانه إلى قبول الحق ، وقبول الرحمة ، وإلى الصبر على فراق الولد ، فقال : ( وأنا ستجداني إن شاء الله من الصابرين .

ثم طعنت امرأتاه فهلكتا).

إنه يرجو ربه لآل معاذ النصيب الأوفى ، فاستجاب له ربه ، وأصيب آل معاذ جميعًا من هذه الرحمة الجزاء الأوفى ؛ امرأتاه وابناه .

و جاء دوره .

( وطعن في إبهامه فجعل يمسها بفيه يقول : اللهم إنها صغيرة فبارك فيها ، فإنك تبارك في الصغير ). فهو يخشى ألا يمسه هذا الطعن والطاعون ، فيدعو بالمباركة بالطعن حتى يكبر . ( حتى هلك ) .

واستجاب له ربه . وانتشر الطعن في جسده فهل تغير بعده ؟

يحدثنا الحارث بن عميرة الزبيدى عن لحظات موته هذه وتقلبه في فراشه يغمى عليه تارة ويصحو أخرى فيقول: ( إنى لجالس عند معاذ بن جبل وهو يموت. فهو يغمى عليه مرة ويفيق مرة ، فسمعته يقول عند إفاقته : أخنق خَنقَك . فوعزتك إنى لأحبك ) (١) .

لقد ذاق الألم ، ومرارة الطعن ، ولا يزال على العهد فلم يغير رأيه . إنه يُخنق من ربه الذي يحبه ويقول مشهداً ربه كما روى سلمة بن كهيل ( أخذ معادًا الطاعون في حلقه فقال :

يا رب إنك لتخنقني وإنك لتعلم أني لأحبك ) (٢) .

وها هو رَطِيْتُك يعيد وصيته . وحبه للموت قبل الفتن المقبلة كقطع الليل المظلم .

فعن داود بن الحصين قال : إنه بلغه :

( لما وقع الوجع عام عمواس قال أصحاب معاذ :

هذا رجز قد دفع .

فقال معاذ: أتجعلون رحمة حفَّكم الله بها عليهم ؟ إنما هي رحمة حفَّكم الله بها . وشهادة حفَّكم الله بها ) (٣) .

ومقابل هذه الرحمة . فالدعوة من ربه، تصيبه وأهله هذه الرحمة .

ويبدو الإلحاح عنده حتى على الموت عجيبًا . حتى ليحث عليه : ( اللهم أدخل على معاذ وأهل بيته من هذه الرحمة ؛ من استطاع منكم أن يموت فليمت من قبل فتن ستكون ) (٤) .

ما هذه الفتن التي يراها بعين بصيرته ؟

( ١ \_ من قبل أن يكفر المرء بعد إسلامه .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٥٨٨، ٥٨٩. (٢ ـ ٤) المصدر السابق ٣/ ٥٨٩.

- ٢ ـ أو يقتل نفسًا بغير حلها .
  - ٣ \_ أو يظاهر أهل البغى .
- ٤ \_ أو يقول الرجل ما أدرى على ما أنا إن أنا مت أو أنا عشت ، أعلى حق أو على باطل ) (١) .

فقد تشابهت مستويات هذه الفتن عنده .

( من قبل أن يكفر بعد إسلامه ) : أو ليس ما ذكره رسول الله على عمن يذوق طعم الإيمان : ( أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار » .

( أو يقتل نفسًا بغير حق ) : أو ليست هي معبر جهنم ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَازُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ( TP ﴾ [ النساء ] .

( أو يظاهر أهل البغي ) : ويكون نصيرًا للظالمين ، خوفًا على نفسه ﴿ وَلا تَرْكُنُوا إِلَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ ۚ ۚ ۖ ۚ ۗ ۗ ١ مود ].

( أو يقول الرجل ما أدرى على ما أنا عليه إن مت أو عشت ، أعلى حق أم على باطل): فالإصرار على الباطل ومظاهرة أهل البغى عنده تعادل ذلك الضياع لمعالم الحق، والمواقف المبنية عليها ، أهى حق أو باطل .

وهذا منظر رابع من مناظر وفاته وَطُغْيُك :

( قال عمرو بن قيس : إن معاذ بن جبل لما حضره الموت قال : انظروا، أصبحنا ؟ فقيل : لم نصبح ، حتى أتى فقيل : أصبحنا . فقال :

أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار .

فهو لا ينتظر الصبح جزعًا ، ولا تبرمًا إنما يسأل عنه خوفًا أن يكون صباح هذا اليوم إلى النار .

فماذا يقابله من كل أصبحة الدنيا . وحتى لا يفسر مشيعوه قوله بانتظار الصباح جزعًا من الموت عاد فرحَّب بالموت ، وأحسن استقباله فقال :

( مرحبًا بالموت ، مرحبًا زائر حبيب ، جاء على فاقة ) .

لقد كان خوف الموت ديدنه طيلة حياته ، وخوف ربه ؛ لأنه كيس عاقل .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٨٩٥.

الكيس من دان نفسه ، وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسه هواها ،
 وتمنى على الله الأمانى » .

( اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك ، وأنا اليوم أرجوك ) .

وهذا سمة المؤمنين في الحياة ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ ﴾ [المؤمنون: ٦٠]. يقدمون كل الطاعات والجهاد والبر والعبادات. وقلوبهم خائفة ألا يقبلها الله تعالى منهم، وقلوبهم وجلة فحق الله أكبر بكثير من جهدهم.

إنه أحد أساتذة الدنيا في فقه التعامل مع الله ، والذي تلقاه من حبيبه المصطفى عَلَيْهُ ؛ الخوف رائده في الحياة . أما عند الموت . فالرجاء يغلب .

﴿ أَنَا عَنْدُ حَسِنَ ظُنْ عَبْدَى بِي ، فَلَيْظُنْنُ بِي عَبْدَى مَا يَشَاءَ ﴾ .

« من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » .

فهو يرحب بالموت الزائر الحبيب ، ويضرع إلى الله تعالى أن ينزل به الطاعون ، فهو رحمة الله تعالى بهذه الأمة ، وهو حريص على أن ينال نصيبه من هذه الرحمة .

وكان يحب الدنيا . فالمؤمنون والفاسقون والكافرون يحبون الدنيا . لكن لماذا يحبونها ؟ ومن حقه ، ومن واجبه أن يعلم الأمة لماذا يحب الدنيا ، أو ليس هو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام ؟ ( إنى لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكرى الأنهار ولا لغرس الأشجار ؛ ولكن لظمأ الهواجر ، ومكابدة الساعات ، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر ) .

إن الدنيا مركب للطائع والعاصى ، وكل منهما يتزود ما يشاء على هذا الركب الذى يوصل إلى الموت ـ المحطة الأولى ، من محطات الآخرة ـ ثم إلى الآخرة .

إنه لا يحبها ليتزود منها ، إنما يحبها ليتزود بها إلى الآخرة .

يحب الدنيا لظمأ الهواجر ، حيث يحرم من الطعام وهو أحب ما يكون إليه ويحرم من الشراب، وهو القتيل من الظمأ في حر الهاجرة . يتلذذ بهذا الحرمان صومًا طاعة لله تعالى ، واستعلاءً على هذه الدنيا بحب الدنيا ، لمكابدة الساعات ، لكن ليس في كرى الأنهار وغرس الأشجار ، إنما للصبر على طلب العلم ، ومراجعته ، وحفظه ، ونشره، والذين يكابدون الساعات من أجل الدكتوراه والمناصب العلمية كثيرون ، أما مكابدة الساعات عنده لينقل دين الله تعالى إلى هذه الأمة وهو يعرف أن الشباب طاقة ؛ طاقة

هائلة صخمة مذخورة . فلابد أن يستغل هذا الشباب في الملذات ؛ ملذات طلب العلم والتفقه في الدين ، فإن لم يوف الشباب حقه من العلم . فلن يزاحم على الركب .

يحب الدنيا لمزاحمة العلماء بالركب . فيجثو بين يديهم يتعلم منهم ، ويتلقى منهم، ويذكر معهم ، ولا يفوته ذكر لله في علم من علوم هذا الدين ، ففي كل حلقة علم ذكر ، وفي كل حلقة ذكر علم . يبحث عن عمر إضافي كي لا يفوته شيء من هذا المجد عند الله تعالى . ولاجل هذا نال هذه الأوسمة التي ذكرناها ابتداء قبل الثامنة والعشرين من عمره ، فهو قبل الثامنة والعشرين أعلم الأمة بالحلال والحرام ، وهو قبل الثامنة والعشرين يتقدم العلماء برتبة ، ومن أجل هذا جعله رسول الله على أميراً ومعلماً. ورشحه عمر فوا خلية للمسلمين كافة ؛ لانه متقدم على العلماء .

هذه الدنيا التي أحبها معاذ وفتن فيها . فأخرجت منه عبقرى الأمة في العلم والفقه والفتوى والإدارة والسياسة . ولما يتجاوز الثلاثين من عمره .

ها هو رَجْائِنِي على فراش الموت يبكى .

ترى ، هل يبكى لفراقه الدنيا ، ومغادرته لذاتها من الشهوة والمال والشهرة ؟

لا ندرى، نسأله رَطِيْنُكُ فيجيب:

( وقال الحسن : لما حضر معادًا الموت ، جعل يبكى ، فقيل له :

أتبكى وأنت صاحب رسول الله ﷺ ؟ وأنت ، وأنت ؟

فقال : ما أبكى جزعًا من الموت إن حل بى ، ولا دنيا تركتها بعدى ، ولكن إنما هى القبضتان فلا أدرى من أى القبضتين أنا ؟ ) (١) .

لقد بلغه حديث رسول الله ﷺ .

فدموعه الحرى الآن أنه لا يدرى من أى القبضتين من قبضتى الرحمن ؛ أهل الجنة أم أهل النار .

إنه يودعنا فَطَيُّنيك وهو ماضٍ إلى الأشد من عمره ، فلم يبلغ الأربعين .

( توفى فى طاعون عمواس سنة ثمان عشرة \_ وقيل سبع عشرة \_ والأول أصح وكان عمره ثمانيًا وثلاثين سنة ، وقيل ثلاث وقيل أربع .

رحم الله معادًا معلم الأمة وفقيهها ، ورضى الله عنه في عليين .

<sup>(</sup>١) أسد الغابة لابن الأثير ٤/٣٧٨.

## أبو موسى أمير البصرة

بقى أبو موسى فرطي حنديًا وداعية فى أرض الشام بعد وفاة معاذ أخيه ، وهو يعلم الناس الخير . لكن عمر أمير المؤمنين، خبير الرجال العظام ، وقد أهمه أمر البصرة، وابتداء الفتن فيها . فتوجه نظره إلى الشام التى كان يرى القيادات فيها تملأ الساحة . فله قولته المشهورة :

( إن بالشام أربعين رجلاً ما منهم رجل كان يلى أمر الأمة إلا أجزأه ) . فأرسل إليهم فجاء رهط منهم فيهم أبو موسى الأشعرى فقال له :

إنى أرسلت إليك لأرسلك إلى قوم عسكر الشيطان بين أظهرهم .

قال: فلا ترسلني .

قال : إن بها جهادًا ، وإن بها رباطًا .

قال: فأرسله إلى البصرة.

لقد رضى بالولاية؛ لأن بها رباطًا وجهادًا ، رغم أن الشيطان باض فيها وفرخ. وكان هذا وهو فى السابعة والثلاثين من عمره . ( وكانت البصرة حينذاك من أكبر قواعد المسلمين ؛ منها تسير الجيوش لفتح المشرق . فجمع أبو موسى قواته ودفعها إلى مدينة الأهواز ففتحها . كما شهد فتح مدينة السوس . . وسار أبو موسى إلى تُستَر على رأس أهل البصرة فشهد فتحها . ولكن عمر بن الخطاب رده إلى البصرة . . . وشهد أبو موسى على رأس أهل البصرة معركة نهاوند الحاسمة تحت لواء النعمان بن مقرِّن المزنى . فلما فتحها المسلمون غادر أبو موسى نهاوند ، فمر بالدينور وأقام عليها خمسة أيام ، فصالحه أهلها على الجزية كما صالح أهل ماسباذان وسيروان على الجزية أيضًا ، ولما بعث عمر ابن الخطاب عبد الله بن عبد الله أصبهان أمدًه بأبى موسى فدخل عبد الله ابن ياسر فبقى فيها سنة ، ثم صرفه عمر إلى البصرة ففتح هو وعثمان بن أبى العاص المثقفى مدينة شيراز وأرجان ، وفتحا سينيز على الجزية ، كما فتح قُم وقاشان . كما أنه استعاد فتح نيسابور بعد نقضها العهد) (١) .

<sup>(</sup>١) قادة فتح بلاد فارس للواء محمود شيت خطاب ص ١٨١ ـ ١٨٣.

لقد فتح أبو موسى بلادًا شاسعة جدًا من أرض فارس وشهد كثيرًا من فتح الجزيرة · وأرض الشام .

لقد أمضى سنى ولايته فى البصرة بين الرباط والجهاد . فى عهد عمر فراه ، وصدق ما عاهد الله عليه . وجاء عثمان فواه في البصرة سنته . وأعفاه عنها ، ثم عاد فولاه الكوفة بطلب من أهلها ، وبقى عليها حتى خلافة على فواه ، حيث اختاره للتحكيم بعد صفين ، ولم يتفق مع عمرو بن العاص فواه على رأى ولم يتم التحكيم . وعاش ردحًا من عمره فى خلافة معاوية . حيث كان مبجلاً عنده ووافاه أجله عام اثنتين وخمسين للهجرة .

لقد كان إمامًا في العلم ، وإمامًا في الإمارة ، وإمامًا في القيادة ، وإمامًا في الورع والعبادة ، ومثلاً يحتذى للأمة على مدار التاريخ .

ولنشهد نماذج من إمامته في ذلك رُواليُّكِي .

## كان إمامًا في العلم:

## 1\_من اصحاب الفتيا من الصحابة:

بين عشرات الألوف من الصحابة . كان أبو موسى الأشعرى فطي أحد العشرين الأوائل الذين كانوا يفتون في عهد النبي ﷺ ومن بعده .

يقول الإمام ابن حزم في كتابه ( جوامع السيرة ): باب في تسمية من روى عنهم من أصحاب رسول الله ﷺ على مراتبهم في كثرة الفتيا فقط (١).

وقد قسمهم ابن حزم أقسامًا ثلاثة :

( المكثرين وهم السبعة الأوائل : عائشة أم المؤمنين ، عمر بن الخطاب ، على بن أبى طالب ، ابن مسعود ، ابن عمر ، زيد بن ثابت ، عبد الله بن عباس .

والمتوسطين وهم: أبو بكر الصديق ، وأم سلمة ، وأنس بن مالك ، وأبو سعيد الحدرى ، وأبو هريرة ، وعثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعبد الله ابن الزبير ، وأبو موسى الأشعرى ، وسعد بن أبى وقاص ، وسلمان الفارسى ، وجابر ابن عبد الله ، ومعاذ بن جبل . فهؤلاء ثلاثة عشر يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير جداً .

<sup>(</sup>١) جوامع السيرة لابن حزم ص ٣١٩.

ويضاف إليهم طلحة ، والزبير ، وعبد الرحمن بن عوف ، وعمران بن حصين ، وأبو بكرة ، وعبادة بن الصامت ، ومعاوية بن أبي سفيان .

والباقون منهم مقلون فى الفتوى لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والزيادة اليسيرة على ذلك ، ويمكن أن يجمع من فتوى جميعهم جزء صغير فقط بعد التقصى والبحث ) (١) .

## ب ـ من علَّمه الله علمًا فليعلمه:

( عن أبى المهلب قال : سمعت أبا موسى على منبره وهو يقول : من علَّمَهُ الله علمًا فليُعلَّمهُ. ولا يقولن ما ليس له علم. فيكون من المتكلفين، ويمرق من الدين ) (٢) .

فهو يرى فرض نقل العلم ، ويرى فتوى الجاهلين تقود إلى المروق من الدين . فهو مذهبه النظرى وهو سلوكه العملي في ذلك .

#### جـ احفظ كما حفظت:

(عن أبى بردة بن أبى موسى قال:كان لأبى موسى تابع فقذفه فى الإسلام فقال لى (المتحدث ابن أبى موسى): يوشك أبو موسى أن يذهب ولا يحفظ حديثه فاكتب عنه.

قال : قلت : نعم ما رأيت . قال : فجعلت أكتب حديثه .

قال : فحدَّث حديثًا فذهبت أكتبه كما كنت أكتب . فارتاب بي وقال :

لعلك تكتب حديثى ، فقلت : نعم . قال : فأتنى بكل شيء كتبته . قال :

فأتيته به فمحاه ثم قال : احفظ كما حفظت ) (٣) .

#### د ـ الثالث عشر في رواية الحديث:

ومع أن أبا موسى فطي محاكل ما كتبه ابنه أبو بردة عنه . وطالبه بالحفظ كما حفظ . فقد كان الثالث عشر في ترتيب رواة الحديث عن رسول الله على . فقد سبقه أربعة من الصحابة وهم رواة الألوف ، وثلاثة آخرون هم رواة الألف ، وكان ترتيبه بين رواة المثين من الأحاديث السادس . فقد روى ثلثمائة وستون حديثًا (٤) عن رسول الله عن بين ما ينوف عن الألف من الرواة (٥) .

(٣) المصدر السابق ١١٢/٤.

<sup>(</sup>۱) جوامع السيرة لابن حزم هامش ص٣١٩ . (٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ١١٠، ١١٠ .

<sup>(</sup>۵، ٤) مسئد بقی بن مخلد ص۸۱.

#### هـ فقهه في الإمرة والملك :

عن مسروق بن الأجدع قال : كنت مع أبى موسى أيام الحكمين وفُسطاطى إلى جانب فسطاطه فأصبح الناس ذات يوم قد لحقوا بمعاوية من الليل، فلما أصبح أبو موسى رفع طرف فسطاطه فقال :

يا مسروق بن الأجدع . قلت : لبيك يا أبا موسى . قال :

إن الإمرة ما أوتمر فيها ، وإن الملك ما غُلب عليه بالسيف .

#### و\_فقهه في الفتنة:

( دخل المغيرة بن شعبة على أبى موسى الأشعرى . قبل التحكيم فقال له : أخبرنى يا أبا موسى عما أسألك عنه ، كيف ترانا نحن معشر المعتزلة فإنا قد شككنا في الأمر الذي تبين لكم من هذا القتال ، ورأينا أن نستأنى ونتثبت حتى تجتمع الأمة . فقال: أراكم أثبت الناس رأيًا فيكم بقية المسلمين ) (١) .

## ز\_فقهه في التحكيم:

لخص ابن كثير فى البداية والنهاية ما اقتنع به من خلال الروايات فقال: ( فلما اجتمع الحكمان تراوحا على المصلحة للمسلمين ، ونظرا فى تقدير أمور ، ثم اتفقا على أن يعزلا عليًا ومعاوية ثم يجعلان الأمر شورى بين المسلمين ليتفقوا على الأصلح لهم منهما أو من غيرهما ) (٢).

#### ح \_ فقهه في البيعة :

(عن أبى بردة قال : قال أبو موسى: كتب إلى معاوية : سلام عليك ، أما بعد ، فإن عمرو بن العاص قد بايعنى على الذى بايعنى عليه ، وأقسم بالله لئن بايعتنى لأبعثن ابنيك ؛ أحدهما على البصرة ، والآخر على الكوفة ، ولا يُغلق دونك باب ، ولا تقضى دونك حاجة . . . فكتب إليه مثل العقارب : أما بعد فقد كتبت لى في جسيم أمة محمد على الحاجة لى فيما عرضت على . . . ) .

#### وكان إمامًا في الإمارة:

أ\_ لقد كان عند عمر فرائي أهلاً للخلافة العظمى . فهو أحد الذين قال عنهم عمر: ( بالشام أربعون رجلاً ما منهم من رجلٍ كان يلى أمر هذه الأمة إلا أجزأه ) .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری . (۲) الطبقات الکبری ۱۱۲/۶.

فأرسل إليهم فجاء رهط منهم فيهم أبو موسى الأشعري ) (١) .

#### ب\_مذهبه في القضاء:

عن قتادة أن أبا موسى قال : ( لا ينبغى للقاضى أن يقضى حتى يتبين له الحق كما يتبين الليل من النهار . فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال : صدق أبو موسى ) (٢) .

#### جــ مساواته مع الرعية:

حدثنا قتادة قال : (بلغ أبا موسى أن قومًا يمنعهم من الجمعة أن ليس لهم ثياب . فخرج على الناس في عباءة ) (٣) .

وذلك حتى لا يستحى الناس من البستهم القديمة وأسمالهم البالية . فالعباءة لباس الأعراب .

#### د-القدوة في السيرة:

عن أنس بن مالك ولحظي قال : (قال الاشعرى وهو على البصرة : جهزنى فإنى خارج يوم كذا وكذا . فجعلت أجهزه . فجاء ذلك اليوم وقد بقى من جهازه شىء لم أفرغ منه . فقال : يا أنس إنى خارج . فقلت : لو أقمت حتى أفرغ من بقية جهازك.

فقال: إنى قد قلت لأهلى: إنى خارج يوم كذا وكذا، وإنى إن كذبت أهلى كذبونى، وإن خنتهم خانونى، وإن أخلفتهم أخلفونى. فخرج، وقد بقى من حواثجه بعض شىء لم يفرغ له) (٤).

## هـــ ثروته التي خرج بها بعد عزله :

( عن أبى بردة الاشعرى قال : حدثتنى أمى ( زوجة أبى موسى ) قالت : خرج أبو موسى حين نزع من البصرة وما معه إلا ستمائة درهم عطاء عياله ) (٥) .

#### و ـ حكمه على من سبه على ملأ من الناس:

عن السميط بن عبد الله السدوسي قال : ( قال أبو موسى وهو يخطب : إن باهلة كانت كراعًا فجعلناها ذراعًا . فقام رجل . فقال : هل أدلك على ألام منهم ؟ قال : من ؟ قال : عك والأشعريون قال : أولئك آبائي يا سابً أميره تعال ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١١٣/٤.

<sup>(</sup>٤، ٥) المصدر السابق ٤/ ١١١.

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ۱۰۹/۶.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١١٢/٤.

ولم يقض عشرين عامًا في السجن لا يعرف أحد مصيره ، أو يخرج من السجن بعدها مسلولاً أو مشلولاً أو مجنونًا لتعرضه لذات الحاكم ، ونسبه الشريف على الملاً . إنما كان سجنه ( قال : فضرب عليه فسطاطًا ، فراحت عليه قصعة ، وغدت أخرى . فكان ذلك سجنه ) (١) .

## ز ـ فرد من الأمة يصيبه ما أصابهم:

( عن أبى بردة بن قيس قال : قلت لأبى موسى الأشعرى فى طاعون وقع : أخرج بنا إلى دابق نبدو بها . فقال أبو موسى : إلى الله آبقٌ لا إلى دابق ) (٢) .

## ح ـ يشارك في إنقاذ الأمة من الجوع:

( عن عبد الله بن عمير أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى موسى الأشعرى : إن العرب هلكت . فابعث إلى بطعام . فبعث إليه بطعام وكتب إليه : إنى قد بعثت إليك بكذا وكذا من الطعام ، فإن رأيت يا أمير المؤمنين أن تكتب إلى أهل الأمصار فيجتمعون في يوم فيخرجون فيه فيستسقون .

فكتب عمر إلى أهل الأمصار . فخرج أبو موسى فاستسقى ولم يصل ) (٣) .

#### طـشهادة عمر نطي في كفاءته:

فقد توفى وأبو موسى أميرًا على البصرة ( وعن الشعبى قال : كتب عمر فى وصيته ألا يقر لى عامل أكثر من سنة ، وأقروا الأشعرى أربع سنين ) (٤) .

#### ى ـ وعظ الأمة وتعليمها :

( عن قسامة بن زهير أن أبا موسى خطب الناس بالبصرة فقال : أيها الناس ، ابكوا ، فإن لم تبكوا فتباكوا . فإن أهل النار يبكون الدموع حتى تنقطع ، ثم يبكون الدماء حتى لو أجرى فيها السفن لسارت ) (٥) .

( وعن أبى لبيد قال : ما كنا نشبه كلام أبى موسى إلا بالجزار الذى لا يخطئ المفصل ) (٦) .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١١٣/٤. (٢) المصدر السابق ١١١٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٤ / ١١٠.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد للهيثمي وقال فيه: إسناده حسن ٩/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى لابن سعد ٤/ ١١٠. (٦) المصدر السابق ١١١/٤.

( وعن أنس بن مالك قال : بعثنى الأشعرى إلى عمر . فقال عمر : كيف تركت الأشعرى ؟ قال: تركته يعلم الناس القرآن، قال: أما إنه كبير ولا تسمعها إياه. . . ) (١).

#### ك ـ هكذا يكون من كان مستشاروه الصحابة :

( . . . فبعث عمر إلى أبى موسى فقال : يا أبا موسى ، إنى مستعملك ، إنى أبعثك إلى أرض قد باض فيها الشيطان وفرخ فالزم ما تعرف ، ولا تستبدل فيستبدل الله بك .

فقال : يا أمير المؤمنين ، أعنى بعدة من أصحاب رسول الله على من المهاجرين والأنصار . فإنى وجدتهم في هذه الأمة وهذه الأعمال كالملح لا يصلح الطعام إلا به .

قال : فاستعن بمن أحببت . فاستعان بتسعة وعشرين رجلاً منهم أنس بن مالك ، وعمران بن حصين ، وهشام بن عامر ، ثم خرج فيهم أبو موسى حتى أناخ بالمربد . . . ) (٢) .

#### وكان إمامًا في القيادة:

وندع هذه الشهادة لرجل الاختصاص العظيم اللواء محمود شيت خطاب رحمه الله يقول :

( القائد: كان أبو موسى من أشجع الشجعان ، وحسبنا أن نذكر قول الرسول القائد فيه : «سيد الفوارس أبو موسى » . وأن نذكر أنه قتل في معركة واحدة تسعة إخوة من المشركين . فكان يضرب لجنوده في القتال أروع الأمثال .

لقد كانت الحروب القديمة تحتاج إلى قائد يعمل بعقله وبسيفه ؛ يعمل بعقله لإعداد الخطط العسكرية وتنفيذها ، وإدارة دفة المعركة ، ويعمل في المعركة؛ يبارز بسيفه الأبطال، ويصاول الرجال .

والحق: إن أبا موسى كان مثالاً رائعاً للقائد الممتاز الذى يعمل بعقله وبسيفه معاً فى آن واحد لذلك انتصر فى كل المعارك التى خاضها ، ولم ينكص له لواء واحد طيلة حياته العسكرية الطويلة . كانت له قابلية بدنية ممتازة تعينه على تحمل المشاق العسكرية . وكان متقشفاً بطبعه ، لا يميل إلى الراحة والدعة ولذيذ العيش . وكانت له طاقة نفسية

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٨/٤. (٢) تاريخ الأمم والملوك للطبرى ٢/ ٤٩٣.

عجيبة في الصبر على المكاره . كل ذلك جعله يفضل دائمًا أن يكون في ساحات القتال على أن يكون بين أهله آمنًا مطمئنًا . لهذا نراه قضى أكثر حياته مجاهدًا ؛ لأنه كان يعتبر الجهاد في سبيل الله من أعظم العبادات . لا يبالى في جهاده أن يكون قائدًا عامًا أو قائدًا مرؤوسًا يضع نفسه بإمرة غيره من القادة، حتى القادة الذين أرسلهم هو بنفسه إلى ساحات الجهاد. وهذا ما لا يقدر عليه إلا المجاهدون الصابرون والمؤمنون الصادقون.

لقد كان صحيح القرار ذا إرادة قوية وشخصية رصينة ، يتحلى بجزايا الضبط ، ويؤمن بمبادئ الطاعة ويتحمل المسؤولية إلى الحدود التى لا مخالفة فى تحملها . إذ هو لا يطيق الخلاف لأولى الأمر، فهو من هذه الناحية قائد ( متبع ) وليس قائداً ( مبتدعاً ) له نفسية لا تتبدل فى حالتى الرخاء والشدة ، يعرف نفسيات رجاله وقابلياتهم ويثق بهم ويحبهم ويثقون به ويحبونه ثقة وحبًا لا مزيد عليهما . . وعند مقارنة أعماله العسكرية بمبادئ الحرب نجد أنه يختار مقصده ويديمه دائماً ولا يحيد عنه . كل معاركه ( تعرضية ) يحاول أن ( يباغت ) بها عدوه كلما وجد إلى ذلك سبيلا . وكان يعمل على ( تحشيد توته ) قبل المعركة و( يقتصد بالمجهود ) فلا يعطى خسائر فى الأرواح دون مبرر، وكان (يتعاون) تعاوناً وثيقاً مع غيره من القادة . كما أنه كان يحمل قواته على التعاون فيما بينها تعاوناً وثيقاً و( يديم معنويات ) قواته بشجاعته الشخصية ، وقيادته الحكيمة وبتوالى انتصاراته . . لقد كان قائداً مثالبًا من كافة الوجوه ) (۱) .

## وكان إمامًا في الورع والعبادة :

#### أ\_شهادة رسول الله ﷺ فيه :

عن ابن بريدة عن أبيه قال : (خرج بريدة عشاءً فلقيه النبي على النبى على المسجد ، فإذا صوت رجل يقرأ ، فقال النبي على : « تراه يراثى » فأسكت بريدة قال : فلما كان من القابلة ، خرج بريدة عشاء ولقيه النبي على ، فأخذ بيده فأدخله المسجد ، فإذا صوت الرجل يقرأ ، فقال النبي على : « تراه يراثى » فقال بريدة : أتقول هو مراء يا رسول الله ؟ فقال النبي على :

• لا ، بل مؤمن منيب . لا ، بل مؤمن منيب ، .

فإذا الأشعرى يقرأ بصوت له في جانب المسجد ، فقال النبي ﷺ : ﴿ إِنَّ الأَشْعَرَى \_ أُو إِنْ عَبِدَ الله بن قيس \_ أعطى مزمارًا من مزامير داود ﴾ .

<sup>(</sup>١) قادة فتح بلاد فارس. للواء محمود شيت خطاب ص ١٨٩. ١٩٠.

فقلت : ألا أخبره يا رسول الله ؟ قال : « بلى فأخبره » . فأخبرته فقال : أنت لى صديق أخبرتني عن رسول الله على بحديث ) (١) .

#### ب ـ يشوق الناس إلى ربهم:

(حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة قال : قال عمر لأبي موسى : شوقنا إلى ربنا ؟ فقرأ . فقالوا : الصلاة . فقال عمر : أو لسنا في صلاة ) (٢) .

#### جــريح الضأن:

( عن أبى بردة عن أبيه قال : قال لى أبى ( يعنى أبا موسى ) : يا بنى ، لو رأيتنا ونحن مع نبينا ﷺ إذا أصابتنا السماء وجدت منا ريح الضأن من لباسنا الصوف ) (٣) .

#### د\_بعده عن الشبهات:

( عـن بـــلال بــن أبــى بــردة عــن أبيــه وعمــه عــن سُرِّيّة لأبى موسى قالت : قــال أبو موسى : ما يسرنى أن أشرب نبيذ الجرولة خراج السواد سنتين ) (٤) .

## هــِــ ورعه عن ظهور عورته خاليًا :

( عن أبى مجلز أن أبا موسى قال : إنى لأغتسل فى البيت المظلم فأحنى ظهرى حياءً من وبى ) (٥) .

( وعن قتادة قال : كان أبو موسى إذا اغتسل في بيت مظلم تجاذب وحنى ظهره حتى يأخذ ثوبه ولا ينتصب قائمًا ) (١٦) .

( وعن عبادة بن نسى قال : رأى أبو موسى قومًا يقفون فى الماء بغير أزر . فقال : لأن أموت ثم أنشر ثم أموت ثم أنشر أحب إلى من أن أفعل مثل هذا ) (٧) .

( وعن أنس بن مالك قال : كان أبو موسى الأشعرى إذا نام لبس ثيابًا عند النوم مخافة أن تنكشف عورته ) (٨) .

#### و ـ ورعه عن المرأة الأجنبية :

( عن أبي عمرو الشيباني قال : قال أبو موسى : لأن يمتلئ منخريٌّ من ربح جيفة

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد للهيثمي ٩/ ٣٥٩ وقال فيه : رواه أحمد. . ورجال أحمد رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٠٩/٤. (٣) المصدر السابق ١٠٨/٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١١٠/٤. (٥ ـ ٧) المصدر السابق ١١٣/٤.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق٤/ ١١٢.

أحب إلىَّ من أن يمتلئ من ربيح امرأة ) <sup>(١)</sup> ( لا تحل له ) .

#### ز\_بعده عن الرياء والسمعة:

( عن سيار بن سلامة قال : انظروا إذا أنا مت فلا تُؤْذُنُنَّ بي أحدًا ، ولا يتبعنّى صوت ولا نار . وليكن ممسى أحدكم بحذاء ركبتي من السرير ) (٢) .

عن صفوان بن محرز قال : ( أغمى على أبى موسى فبكوا عليه فأفاق وقال : إنى أبرأ إليكم مما برئ منه رسول الله ﷺ ، من حلق وخرق وسلق ) (٣) .

## وأخيراً : أصح ما روى في التحكيم :

لما عزل معاوية عمرو بن العاص عن مصر ، ضرب ( الحصين بن منذر راوى الحديث ) فسطاطه قريبًا من فسطاط معاوية . . فبلغ نبأه معاوية . قال . فأرسل إليه فقال : إنه قد بلغنى عن عمرو ( ابن العاص ) بعض ما أكره . فأته فاسأله عن الأمر الذى اجتمع هو وأبو موسى فيه كيف صنعا ؟

قال : فأتيته فقلت : أخبرني عن الأمر الذي اجتمعتما فيه أنت وأبو موسى كيف صنعتما فيه ؟

قال : قد قال الناس: ولا والله، ما كان ما قالوا ، ولكن لما اجتمعت أنا وأبو موسى قلت له : ما ترى في هذا الأمر ؟

قال : أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله ﷺ وهو عنهم راضٍ . قال :

فقلت : أن تجعلني من هذا الأمر أنا ومعاوية ؟

فقال : إن يستعن بكما ففيكما معونة . وإن يستغن عنكما ، فطالما ما استغنى أمر الله عنكما . . . ) .

رحم الله أبا موسى ورضى عنه فى عليين مع الأنبياء والشهداء والصالحين مع من قال فيهم :

غدًا نلقى الأحبة : محمدًا وحزبه

۱۱۲/ ٤ الطبقات الكبرى ٤ / ۱۱۲ .

|  |  |   | • |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  | • |   |
|  |  |   |   |

أبو بكر رطي الله التاسع للهجرة أمير الحج في العام التاسع للهجرة



# أبو بكر وطين المجرة أمير الحج في العام التاسع للهجرة

لقد انتهى الشرك من بلد التوحيد مكة المكرمة ، ومن جوار بيت الله الحرام إلى غير رجعة ، وذلك بعد فتح مكة .

فعن ابن عباس قال : (دخل رسول الله ﷺ مكة يوم الفتح على راحلته . فطاف عليها ، وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص ، فجعل النبي ﷺ يشير بقضيب في يده إلى الاصنام ويقول : ﴿ جاء الحق وزهق الباطل ، إن الباطل كان زهوقًا ﴾ .

فما أشار إلى صنم منها فى وجهه إلا وقع لقفاه ، ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه . حتى ما بقى منها صنم إلا وقع فقال تميم بن أسد الخزاعى فى ذلك :

وفى الأصنــــام مـعتبر وعــلم لمن يرجو الثواب والعقابا ) (١)

واكتفى رسول الله ﷺ بعمرة الجعرانة هذا العام بعد توزيع مغانم حنين ( فلما فرغ رسول الله ﷺ من عمرته انصرف راجعًا إلى المدينة . واستخلف عتاب بن أسيد على مكة، وخلَّف معه معاذ بن جبل يفقه الناس فى الدين، ويعلمهم القرآن واتبع رسول الله ﷺ ببقايا الفىء. وكانت عمرة رسول الله ﷺ فى بقية ذى القعدة أو فى ذى الحجة .

وحج الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحج عليه ، وحج بالمسلمين تلك السنة عتاب بن أسيد وهي سنة ثمان ) (٢) .

#### \* \* \*

مضى عام كامل ، وأهل الحج فى العام التاسع ، ودنيا العرب قد تغيرت كلها . فقد غزا الإسلام أرض العرب ، وخاصة عرب الشمال . فقد فاء الناس جميعًا إلى هذا الدين . ولابد من تخطيط جديد للحج ، يلغى كل آثار الوثنية فيه ، ويلغى حتى وجود المشركين بشعائرهم فيه . وإذا كان رسول الله على الذى تنتظر العرب لقاءه بعد إسلامها، لم يعد العدة لكى يكون على رأس الحجيج فى مكة . فليتعرف العرب على الخليفة القادم ، على رئيس وزرائه أبى بكر فطي ، ليكون هو أمير الحج لهذا العام ، فهو

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢/٤٦/٤.

رفيقه فى الغار يوم اختاره ليكون معه فى الهجرة . حيث كانت دنيا العرب ، وقيادة مكة تبحث عن محمد على التقتله ، وها هو يختاره صلوات الله عليه ليكون أمير الحجيج للعرب جميعًا والوافدين من كل مكان لتأدية هذه الشعيرة .

ولا ندرى ، فلعل من حكمة الله عز وجل ، ومكث رسول الله على في مكة دون أن يحج ، وبعثته أبى بكر على رأس الحجيج . أن تكون معقودة لذاتها بحيث يتعرف الناس ، والعرب على أبى بكر الذى ادخره القدر ليكون أول خليفة للمسلمين بعد رسول الله على . وسيعود والحجاج إلى قبائلهم . ويتحدثون عن الأمير الذى اختاره رسول الله على لقيادة هذا الحجيج . ويبقى اسمه محفوراً في قلوبهم وذاكرتهم .

## المفاصلة والتميز الإسلامي

فقد جاء حجيج المشركين على منازلهم كما هو الحال في العام الماضى . والجديد اليوم تلك التعليمات الخالدة التي تلقاها الصديق ولخين لاقتلاع جذور الشرك والوثنية وخرج معه ثلاث توجيهات جديدة بالنسبة للمسلمين .

( فاستعمل رسول الله ﷺ أبا بكر على الحج ، فخرج أبو بكر نوائي في ثلاثمائة من المدينة ، وبعث معه رسول الله ﷺ بعشرين بَدَنة ، قلَّدَها رسول الله ﷺ النعال ، وأشعرها بيده في الجانب الأيمن ، واستعمل عليها ناجية بن جندب الأسلمي وساق ، أبو بكر فرائي خمس بدنات ، وحج عبد الرحمن بن عوف فأهدى بُدنًا ، \_ وقومه أهل قوة \_ وأهل أبو بكر فرائي من ذى الحليفة ، وسار حتى إذا كان بالعرج في السحر سمع رغاء ناقة رسول الله ﷺ القصواء . فقال : هذه القصواء ، فنظر فإذا على بن أبي طالب عليها فقال : استعملك رسول الله ﷺ على الحج ؟ قال : لا . ولكن بعثني أقرأ (براءة ) على الناس وأنبذ إلى كل ذى عهد عهده . وقد كان رسول الله ﷺ عهد إلى بكر أن يخالف المشركين .

فيقف بعرفة ولا يقف بجمع .

ولا يدفع من عرفة حتى تغرب الشمس .

ويدفع من جمع قبل طلوع الشمس . . . ) <sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۳/ ۱۰۷٦.

ولا نستطيع أن ندرك أهمية هذه التوجيهات إلا إذا عرفنا واقعها ، وكيف انتشرت في العرب وكيف تحول الحج إلى بيت الله الحرام من شعيرة عبادة خالصة إلى عملية ابتزاز تجارى ، واستعلاء قرشى ، وتفسخ خلقى وطقوس وثنية . بعد أن كان على الحنيفية الخالصة دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام .

فغى بعض الروايات أن الذى منع رسول الله ﷺ من الحج فى هذا العام هو هذه الانحرافات عن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام .

( فقد أخرج ابن أبى شيبة ، وابن جرير ، وابن عبد المنذر ، وابن أبى حاتم عن مجاهد وَطُقِيْ فى قوله : ﴿ بَرَاءَةً مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدَتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ ◘ ﴾ التوبة ] إلى أهل العهد ؛ خزاعة ومدلج ومن كان له عهد وغيرهم . أقبل رسول الله وكل عين فرغ منها فأراد الحج ثم قال :

إنه يحضر البيت مشركون ، يطوفون عراة ، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك . . . ٤ (١) .

ونبحث عن أساس هذه الانحرافات . فنجد جوابها عند ابن إسحاق رحمه الله .

قال ابن إسحاق: وقد كانت قريش ـ لا أدرى أقبل الفيل أم بعده ـ ابتدعت رأى الحمس (٢) رأيًا رأوه وأداروه فقالوا: نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم وولاة البيت، وقطان مكة وساكنها، فليس لأحد من العرب مثل حقنا، ولا مثل منزلتنا، ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا.

فلا تعظموا شيئًا من الحِلِّ كما تعظمون الحرم ، فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمتكم ، فتركوا الوقوف على عرفة ، والإفاضة منها .

وهم يقرون أنها من المشاعر والحج ودين إبراهيم ﷺ ، ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليها وأن يفيضوا منها إلا أنهم قالوا :

نحن أهل الحرم ، فليس ينبغى أن نخرج من الحرمة ، ولا نعظم غيرها كما نعظمها نحن الحمس .

<sup>(</sup>١) الدر المتثور للسيوطي ٤/ ١٠/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) الحمس : جمع أحمس والأحمس : المشتد المتصلب في دينه ، وهم أهل الحرم من قريش ، أو من كانت أمهاتهم من قريش من قبائل العرب .

والحمس أهل الحرم ، ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكن الحل والحرم مثل الذي لهم بولادتهم إياهم . ثم ابتدعوا في ذلك أموراً لم تكن لهم حتى قالوا :

لا ينبغى للحمس أن يأتقطوا الإقط (١) ولا يسلئوا السمن (٢) وهم حرم ، ولا يدخلوا بيتًا من شعر ، ولا يستظلوا إذا استظلوا إلا في بيوت الأدم (٣) ما كانوا حرمًا .

ثم رفعوا فى ذلك فقالوا : لا ينبغى لأهل الحِلّ أن يأكلوا من طعام جاؤوا به معهم من الحلّ إلى الحرم إذا جاؤوا حجاجًا أو عمارًا .

ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمس . فإن لم يجدوا منها شيئًا طافوا بالبيت عراة ، فإن تكرَّم منهم متكرم من رجل أو امرأة ولم يجد ثياب الحمس فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل ألقاها إذا فرغ من طوافه . ثم لم ينتفع بها، ولم يمسها هو ولا أحد غيره أبدًا .

فكانت العرب تسمى تلك الثياب اللقى (٤) . فحملوا على ذلك العرب. فدانت به، ووقفوا على عرفات (أى العرب) وأفاضوا منها ، وطافوا بالبيت عراة ، أما الرجال فيطوفون عراة . وأما النساء فتضع إحداهن ثيابها كلها إلا درعًا مفرجًا (٥) عليها ثم تطوف به . فقالت امرأة من العرب وهي كذلك تطوف بالبيت :

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بـدا منه فلا أحـله

فكانوا كذلك حتى بعث الله تعالى محمدًا على فأنزل عليه حين أحكم له دينه ، وشرع له سنن حجه : ﴿ ثُمُّ أَفِيضُوا مِنْ حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وشرع له سنن حجه : ﴿ ثُمُّ أَفِيضُوا مِنْ حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (11) ﴾ [ البقرة ] . يعنى قريشًا والناس: العرب . فرفعهم في سنة الحج إلى عرفات والوقوف عليها والإفاضة منها ) (٦) . وأنزل الله عليه فيما كانوا حرموا على الناس من طعامهم ولبوسهم عند البيت حين طافوا عراة ، وحرموا ما جاؤوا به من الحل في الطعام : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنّهُ لا يُحِبُ الطعام : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴿ تَ قُلُ هِي لِلَّذِينَ آمَنُوا فَي الْحَيَاتُ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقَيَامَة كَذَلِكَ نُفَصِلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣ ﴾ [ الاعراف ] .

<sup>(</sup>١) يأتقطوا الإقط : يصنعونه . (٢) سلأت السمن : إذا طبخته .

<sup>(</sup>٣) الأدم : الجلود . (٤) اللقى : الشيء الملقى .

<sup>(</sup>٥) الدرع المفرج : المشقوق من قدام أو من خلف .

<sup>(</sup>٦) السيرة النبوية لابن هشام ١/١/ ١٦٤.

فوضع الله تعالى أمر الحمس ، وما كانت قريش ابتدعت منه على الناس بالإسلام ) (١) .

لقد تحول الحج في الجاهلية إلى احتكار تجاري كبير .

فطعام قریش هو الذی یؤکل، ولباسها هو الذی یلبس . ولا یحق للناس أن یطوفوا بلباسهم الذی جاؤوا به أو یأکلوا من طعامهم الذی جاؤوا به .

وتحول إلى سوق إباحى ، فيطوف فيه الناس عراة إذا لم يجدوا لباس الحمس أو عجزوا عن شرائه وتطوف النساء عراة بلباس لا يستر سوآتهن .

وتتحول العبادة إلى إثارة الغرائز الهابطة ، والمجون الخليع .

حتى العبادة نفسها وشعيرة الطواف تتحول كذلك إلى رقص وصفير وتصفيق . كما قال تعالى عنهم : ﴿ وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ وَ ﴾ [ الانفال ] .

فماذا بقى من شعيرة الطواف عند بيت الله الحرام ، وفى ظل الأصنام الثلاثمائة والستون إلا الخلاعة والمجون والتهتك واللهو والوثنية .

وجاء الإسلام بإلغاء ذلك كله ، لكنه إلغاء نظرى ، فلم يكن للمسلمين سلطة على المسجد الحرام حتى فتح مكة فى العام الثامن للهجرة ، وحين اعتمر رسول الله ولله في فى القعدة كان الناس قد حضروا إلى الحج ، فقد سقطت الأصنام وكسرت ، لكن من الذى يمنع بقية تقاليد وطقوس الحمس . ومن عظمة هذا الدين أنه لا يعاقب حتى ينذر ويبلغ ويعلن ، ومن أجل هذا مضى أبو بكر وطفي ليحج بالمسلمين جميعًا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، ويعلن إلغاء الشرك ومظاهره وطقوسه ولو كانت قريش هى التي ابتدعتها . فكانت صدر سورة براءة .

لم يحضر رسول الله على وأرسل أبا بكر على رأس الحجيج ليقدم للناس الصورة المشروعة للحج، ويعلن لكل الحجاج أن هذا العام هو نهاية كل طقوس الشرك وتعاليمه، وصوره ومظاهره إنه منهج تربية ، وليس منهج إبادة وعقوبة ، وبعث رسول الله عليًا عليته بصدر سورة براءة وبكل ما فيها من تعليمات وأحكام وقوانين يبلغها ابن عم النبي عليه إشارة إلى أهميتها الخالصة . فأمير الحج العام أبو بكر والحي له قيادة الحجيج

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ١/١/١٦٥.

جميعًا. وهو الذى يعلم الناس الصورة الصحيحة لهذه الشعائر نظريًا وعمليًا . بينما يقوم على رَجَالِاتِه وطقوسه وعاداته ومقدساته . ولو كانت ميزة لقريش على العرب ، فقد ألغيت هذه الامتيازات كافة .

فلابد من الإبلاغ العام للأوامر الربانية بحيث لا يعتذر أحد بالجهل بعد اليوم .

أخرج ابن أبى حاتم عن سعد بن أبى وقاص وَطَّ أَن رسول الله ﷺ بعث عليًا وَطُنْ بِهِ أَن رسول الله ﷺ بعث عليًا وَطُنْ بِارْبِع :

- ـ لا يطوفن بالبيت عريانًا .
- ـ ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم .
- ـ ومن كان بينه وبين رسول الله ﷺ عهد فهو إلى عهده .
  - ـ وأن الله برىء من المشركين .

وروى ابن جرير بسنده عن أبى الصهباء البكرى قال : سألت عليًا رَجْ عن يوم الحج ، الحج الاكبر فقال : إن رسول الله عليه بعث أبا بكر بن أبى قحافة يقيم للناس الحج ، وبعثنى معه بأربعين آية من براءة ، حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة ، فلما قضى خطبته التفت إلى فقال : قم يا على فأد رسالة رسول الله عليه .

فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من براءة ثم صدرنا فأتينا منى ، فرميت الجمرة ، ونحرت البدنة ثم حلقت رأسى ، علمت أن أهل الجمع لم يكونوا كلهم حضروا خطبة أبى بكر يوم عرفة ، فطفقت بها أتتبع الفساطيط أقرؤها عليهم . فمن ثم أخال حسبتم أنه يوم النحر ، ألا وهو يوم عرفة .

لقد غدت الكعبة بعد هذا الحج صورة لما بنيت له ، تمثل التوحيد الخالص البرىء من الشرك وجميع مظاهره وأشخاصه (ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان) ولا يسمح إطلاقًا بشعائر تتنافى مع شعائر إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا للحمس ولا لغيره . وكما حدثنا على وطفي أن أهل جَمْع ( وجمع هى المزدلفة ) ، لم يشهدوا خطبة عرفة لانهم لا يخرجون إلى عرفة ، وهم أهل الحمس . صحيح أن أمر الحج كان لأبى بكر . لكن تنفيذ هذه التعليمات على جميع الحجيج . لم يكن في هذه اللحظة . لابد من الإعلان الكامل .

وحيث إن الحمس قد فاتهم سماع تلاوة آيات براءة الأربعين وأحكامها ، فقد قام على رُطَّيْنِهُ المسؤول الشخصى عن تبليغها فراح يدخل خيام الحجيج كلهم . ويبلغهم الأوامر الربانية ، ويسمعهم ما أنزل الله تعالى في صدر سورة التوبة .

إنها بداية مرحلة جديدة في تاريخ الأمة بلغ من أهميتها أن يبعث رسول الله على اقرب الناس إليه قرابة . ابن عمه أبي طالب وأخاه في الدنيا والآخرة خصيصًا ليبلغ الناس معالم وأبعاد المرحلة الجديدة . والتي تعتبر المرحلة النهائية في أحكام الجهاد الإسلامي حين يكون للمسلمين دولة تملك السلطان في الأرض ، وتمثل الإسلام في الوجود .

وسنمضى مع آيات سورة براءة الأربعين لنشهد ذروة سنام الأمة ( الجهاد ) ، وأين موقعه في دولة الإسلام .

# المقطع الأول : الآيات ( ١ ــ ١٠ )

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم :

﴿ بَرَاءَةٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدَتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ① فَسيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجَزِي الله وَأَنَّ اللهَ مُعْزِي الْكَافِرِينَ ۞ وَأَذَانٌ مِنَ الله وَرَسُولِه إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِ الْآكِبْرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجَزِي الله وَبَشْرِ اللّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ إِلاَّ الذِينَ عَاهَدَتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَأَقْمُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَبَدَا الزَّكَاةَ فَخُلُوا سَبِيلَهُمْ إِنْ اللّهَ يُحِبُ الْمُتَقِينَ ۞ وَإِنْ آحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ السَّعَامُوا الصَلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخُلُوا سَبِيلَهُمْ إِنْ اللّهَ غُورٌ رُحِيمٌ ۞ وَإِنْ آحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارِكَ فَأَجِرْهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللّه ثُمَّ أَلْفِهُمْ أَنْ اللّهَ يُعْدَدُونَ وَاللّهُ لَمُ أَلِكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنْ اللّهَ يُحِبُ الْمُتَقِينَ ۞ كَيْفُ وَكُمْ لَامُسْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللّه وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَ الذِينَ عَاهَدَتُمْ عِندَ اللّه يُحِبُ الْمُتَقِينَ ۞ كَيْفُ وَلِهُمُ مَا أَنْ اللّهَ يُحِبُ الْمُتَقِينَ ۞ كَمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنْ يَلْهُمُ مَا عَلَى اللّهِ يُعْمَلُونَ عَهْدٌ عِندَ اللّه يُحِبُ الْمُتَقِينَ ۞ كَيْفُولُهُمْ وَاكَدُرُهُمْ فَاسْتَقِينَ ۞ وَان يَظْهُرُوا عَلَى اللّهُ يُحْدُلُوا يَعْمَلُونَ عَلَيْهُ إِللّهُ مُؤْمِنِ إِلا قَرَاهُ عَلَى اللّهُ فَكُوا عَمْ اللّهُ فَاسْتَقِيمُ وَانَ هَمْ مَا اللّهُ يُعْمُ وَاللّهُ فَعَدُونَ كَى اللّهُ يُعْمُونَ اللّهُ مُعْمَلُونَ عَلَى اللّهُ يُعْمَلُونَ عَلَا اللّهُ عُلُوا يَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَمُ مَن إِلا فَي مُؤْمِن إِلا وَلَا فَمُ الْمُشْرِكِي اللّهَ عَلَا اللّهُ عَلَالِهُ عَلَاللهُ عَلَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَالَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَامُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَيْمُ وَال

لقد أصبح الحكم النهائي في جزيرة العرب هو قتال كل مشرك لا عهد له كما أخرج ابن المنذر عن قتادة ولحظي قال: (كان عهد بين رسول الله وبين قريش أربعة أشهر بعد يوم النحر كانت تلك بقية مدتهم . ومن لا عهد له إلى انسلاخ المحرم . فأمر الله نبيه والله ينه المحرم ، وعند البيت حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله .

وروى ابن زيد في ﴿ وَاحْصُرُوهُمْ ﴾ قال : ضيقوا عليهم ، ﴿ وَاَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد ﴾ قال : لا تتركوهم يضربون في البلاد ولا يخرجون لتجارة ) (١) .

(وأخرج أبو الشيخ عن قتادة رحمه الله ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزُّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾ قال :

إنما الناس ثلاثة نفر ؛ مسلم عليه الزكاة ، ومشرك عليه الجزية ، وصاحب حرب يأتمن بتجارته إذا أعطى عشر ماله ) (٢) .

﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَامَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ ۚ كَ ﴾ قال : أمَرَ من أراد ذلك أن يأمنه ، فإن قيل وإلا خلى عنه حتى يبلغ مأمنه ، وأمر أن ينفق عليهم على حالهم ذلك (٣) .

(إن هذا يعنى أن الإسلام حريص على كل قلب بشرى أن يهتدى أو يتوب ، وإن المشركين الذين يطلبون الحوار والأمان في دار الإسلام يجب أن يُعطُوا الجوار والإحسان. ذلك أنه في هذه الحالة آمن حربهم وتجمعهم فلا ضير إذن من إعطائهم فرصة سماع القرآن، ومعرفة هذا الدين ، لعل قلوبهم أن تتفتح وتتلقى وتستجيب . . . وحتى إذا لم تستجب فقد أوجب الله لهم على أهل دار الإسلام أن يحرسوهم بعد إخراجهم حتى يصلوا إلى بلد يأمنون فيه على أنفسهم ، ولقد كانت قمة عالية تلك الإجارة والأمان لهم في دار الإسلام . ولكم قمم الإسلام الصاعدة ما تزال تتراءى قمة بعد قمة . وهذه إحداها ؛ هذه الحراسة للمشرك ، عدو الإسلام ، والمسلمين عن آذى المسلمين وفتنهم وعاداهم هذه السنين ، هذه الحراسة له حتى حتى يبلغ مأمنه خارج حدود دار الإسلام .

<sup>(</sup>١) الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ٤/ ١٠/ ٣١.

<sup>(</sup>۲، ۳) المصدر السابق ٤ / ١٠ / ٣٣.

إنه منهج الهداية لا منهج الإبادة ، حتى وهو يتصدى لتأمين قاعدة الإسلام للإسلام ) (1) .

إن الإسلام الذي فض هذه التجمعات المعادية ، وأعلن أنه حرب عليها ، يعلم أن القيادات عندما تنهار ، والسلطان عندما يتحطم تتفتح كثير من العيون ، وتتيقظ كثير من القلوب لترعوى إلى الله بعد أن أعماها السلطان والطغيان . فتفكر في هذا الدين ، وتود لو تعرف حقيقته ، بعيدًا عن الإرهاب ، وبعيدًا عن القوة ، وبعيدًا عن السيف ، هذا شأن القيادات ، فكيف بالجماهير المستضعفة التي كانت صامتة تحت وطأة الإرهاب حكامها أو طغاتها . وقد تكون النفوس لكثير من هذه الجماهير تتشوف إلى الإسلام ، وترغب في التعرف عليه ، وترنو إلى فهم أسراره ، فجاءت هذه الآيات القرآنية في هذا الموقع بالذات بعد الأمر بالقتل والحصر وأخذ كل مرصد للمشركين. بعد هذا الأمر تفتح كل الأبواب على مصاريعها لطالبي الهدى والرحمة ، يتعرفون على الإسلام يسلمون أو يبقون مشركين ، ولهم الأمان لو بقوا على شركهم أن يعيدوهم معززين مكرمين إلى موطنهم ومأمنهم ، وقد يستأنفون من هناك حرب الإسلام ، لا ضير . لكن لابد أن تفتح لهم منافذ المعرفة على الإسلام أملاً بهدايتهم وطمعًا في إسلامهم . فإن أصروا على موقفهم بالانضمام إلى تجمع المشركين ثانية فليتحملوا مسؤولية مواقفهم، فالإسلام لا يغدر ، ولا يطعن من الخلف ، ولا يغرر بالناس فيدعوهم إلى الإسلام ، ثم يفترسهم في أرضه ، بل يعيدهم بحراسة حرابه وجيشه إلى موطن شركهم ، فأي خوف إذن من القدوم للإسلام ؟

\* \* \*

﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدَتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۞ ﴾ .

(عن مقاتل قال: كان النبى ﷺ قد عاهده أناس من المشركين ، وعاهد أناسًا من بنى ضمرة بن بكر وكنانة خاصة، عاهدهم عند المسجد الحرام، وجعل مدتهم أربعة أشهر وهم الذين ذكر الله ﴿ إِلاَّ اللَّذِينَ عَاهَدَتُمْ ﴾ أما السدى فيقول: هم بنو خزيمة ابن فلان ، وقتادة يعيدها على بكر وخزاعة فيقول: هو يوم الحديبية ﴿ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ﴾ قال: فلم يستقيموا ونقضوا العهد، وأعانوا بنى بكر حلفاء قريش على خزاعة

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ٣/ ١٦٠٢/١ ، والدر المنثور للسيوطي ٤/ ١٣٤/١.

حلفاء النبي ﷺ).

﴿ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاَّ وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسَقُونَ ٨٠ ﴾ .

روى عن مجاهد وعكرمة أن ( الإل ) هو الله . وأخرج الطستى عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرنى عن قوله عز وجل : ﴿ إِلا وَلا فِمْةً ﴾ قال : الإل : القرابة، والذمة : العهد . وقال : هل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم أما سمعت قول الشاعر :

جزى الله إلاّ كان بيني وبينهم جــزاء ظلوم لا يؤخر عاجلاً

( وأخرج ابن الأنبارى فى كتاب ـ الوقف والابتداء ، عن ميمون بن مهران وَلِيْكُ أَن نافع بن الأزرق قال لابن عباس وَلِيْكِيْكُ : أخبرنى عن قول الله عز وجل : ﴿ لا يَوْقُبُوا فِيكُمْ إِلاَّ وَلا ذَمَةٌ ﴾ قال : الرحم . وفيه قال حسان :

لعمرك إن إلك من قريش كإل السقب (١) من رال (٢) النعام

وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿ وَٱكْثُونُهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ كَالَ : ذَمَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ اللّ تعالى أكثر الناس ) (٣) .

﴿ اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلاً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 🕤 ﴾ .

يعنى أن المشركين فى نقضهم للعهود بأكلة أطعمهم إياها أبو سفيان . قال مجاهد : ( إنهم استبدلوا بالقرآن الكريم متاع الدنيا ﴿ فَصَدُوا عَن سَبِيلِهِ ﴾ أى أعرضوا: من الصدود ، أو منعوا عن سبيل الله من الصد ) (٤) .

﴿ لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلا ذِمَّةً وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۞ ﴾ .

قال النحاس : ليس هذا تكريرًا. ولكن الأول لجميع المشركين ، والثانى لليهود خاصة . والدليل على هذا .

﴿ اشْتَرُواْ بِآیَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِیلاً ﴾ یعنی: الیهود باعوا حجج الله وبیانه بطلب الریاسة وطمع فی شیء .

<sup>(</sup>١) السقب : ولد الناقة . (٢) الرال : ولد النعامة .

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور ٤/ ١٠/ ١٣٥. (٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٨/٤ .٨.

﴿وَأُولَٰتِكَ هُمُ الْمُعَتَدُونَ ஹ﴾ أى المجاوزون الحلال إلى الحرام في نقض العهد)(١٠).

( لقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين وأهل الكتاب من المسلمين ، فأما أهل الكتاب فندع الحديث عنهم إلى موعده في المقطع الثاني من السورة . وأما المشركون . فقد كان هذا دأبهم مع المسلمين على مدار التاريخ .

وإذا نحن اعتبرنا أن الإسلام لم يبدأ برسالة محمد ﷺ ، إنما ختم بهذه الرسالة وأن موقف المشركين من كل رسول ومن كل رسالة من قبل . إنما يمثل موقف الشرك من دين الله على الإطلاق ، فإن أبعاد المعركة تترامى ، ويتجلى الموقف على حقيقته كما تصوره النصوص القرآنية الخالدة على مدار التاريخ البشرى كله بلا استثناء ) (٢) .

# المقطع الثاني : الآيات ( ١١ ـ ٢٦ )

﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزُّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَات لقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِن نَكُثُوا أَيْمَانَهُم مَّنْ بَعْد عَهْدهمْ وَطَعَنُوا في دينكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَةُ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمَّ لَعَلَهُمْ يَنتَهُونَ 📆 أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نُكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ ٱتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُؤْمِينَ ١٣٠ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بأيديكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْف صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِينَ 🕦 وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَكَيمٌ ۞ أَمْ حَسبتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَم اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنينَ وَليجَةٌ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ 🔞 مَا كَانَ للْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّه شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَٰتِكَ حَبطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالدُونَ 🕜 إِنَّمَا يَهْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزُّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰقَكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۞ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتُورُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدي الْقَوْمَ الطَّالِمينَ 🕦 الَّذينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل اللَّه بأَمْوَالهمْ وأَنفُسهمُ أَعْظُمُ دَرَجَةً عندَ اللَّه وأُولَٰتِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ 🕥 يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنَّهُ وَرِضُوانٍ وَجَنَّاتٍ لِّهُمْ فيهَا نَعيمٌ مُقيمٌ (٣) خَالدينَ فيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عندَهُ أَجْرٌ عَظيمٌ (٢٣) يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَتَّخذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أُولِيَاءَ إِن اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَعَوَلَهُم مَنكُمْ فَأُولَتك هُمُ الظَّالمُونَ (٣٣)

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٨٠ / ٨٠٤. (٢) في ظلال القرآن لسيد قطب ٣ / ١٦١٠ .١٦١٠

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَٱبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشيرَ تُكُمْ وَآمُوالٌ اقْتَرَقْتُمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُ إِلَيْكُم مِّنَ اللّه وَرَسُولِه وَجِهَاد فِي سَبِيلِه فَتَرَبَّصُوا حَتَىٰ يَأْتِي اللّهُ بِأَمْرِه وَاللّهُ لا يَهْدي الْقُومَ الْفَاسِقِينَ آ لَهُ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مُواطِنَ كَثَيْرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ يَاللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لا يَهْدي الْقُومَ الْفَاسِقِينَ آ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مُواطِنَ كَثَيْرَةً وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَنّكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُدْبِرِينَ أَنْ لَا اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ اللّذِينَ كَالْوَرُو وَذَلِكَ جَزَاءُ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ اللّذِينَ كَالْوَرِينَ آنَ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ اللّذِينَ كَفُرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ آنَ ﴾ [التربة] .

منهج قتال الشركين:

﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَمْلَمُونَ ١٠٠ ﴾ .

إن الانتقال من القتل والحصر والآخذ في كل مرصد إلى الآخوة في الدين لهو أمر عجب حقاً في غير هذا الدين لكنه في شريعة الله ، وفي دولة الفكرة يمثل قمة كذلك من قمم هذا الدين العظيم، لأن الدين لله، وليس لأحد من البشر بينه وبين الله رحم. فلا يستطيع أحد أن يزعم أنه أقرب إلى الله لنسبه ، ولا نسب لله إلا طاعته ، ومن أجل هذا عندما ينضم أحد لهذا الدين ، ويؤدي واجباته من الصلاة والزكاة ، وكان من قبل عدواً لهذا الدين ، فقد ملك كل الحقوق التي يملكها المسلم قبله منذ عشرين عاماً أو أكثر ، وهذا ما قاله خالد وطبيع لجرجة قائد الروم في معركة اليرموك وهو يدعوه إلى الإسلام .

( قال جرجة : ما منزلة من يجيبكم ويدخل في هذا الدين ؟

قال : منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا ، شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا .

قال جرجة : كيف يساويكم وقد سبقتموه ؟

فقال خالد: إنا قبلنا هذا الأمر عنوة ، وبايعنا نبينا وهو حى بين أظهرنا تأتيه أخبار السماء ، ويخبرنا بالكتاب ويرينا الآيات ، وحق لمن رأى مثل ما رأينا ، وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع . وإنكم أنتم لم تروا ما رأينا ، ولم تسمعوا ما سمعنا ، فمن دخل منكم بهذا الأمر بحقيقة ونية كان أفضل منا .

قال جرجة : بالله لقد صدقتني ولم تخادعني ؟

قال : بالله لقد صدقتك وإن الله ولى ما سألت عنه .

فعند ذلك قلب جرجة الترس ومال مع خالد وقال : علمني الإسلام ) (١) .

والجزيرة العربية معقل الإسلام ومنطلقه إلى الأرض ، لابد أن يتحول قلبها إلى قاعدة صلبة لهذا الدين ، فلا يبقى فيها جيوب وثنية ، أو تجمعات مشركة أو كافرة ، لابد أن تبقى خالصة للإسلام بعد أن دانت له باختيارها أكثر مما دانت له بقوة السيف . فجميع من قتل في الحرب النبوية لا يصل إلى خمسمائة مقاتل .

وعندما كانت حجة الوداع كان عدد المسلمين الذين انضموا إلى هذا الدين وحضروا هذا المؤتمر ما ينوف عن المائة ألف . فقد كانت الحروب المباشرة بين قريش ورسول الله على التى حسمت الموقف لصالح الإسلام . ثم كان فتح مكة إيذانًا بفتح الجزيرة العربية كلها .

ولاشك أن الردة التي وقعت بعد وفاة الرسول ﷺ هي لأن الإسلام لم يتمكن في القلوب بعد لدى كثير من الزعامات الدينية . . اختلط الأمر بشخص رسول الله ﷺ ، ووفاة الرسول لم تغير من دافع القوة والسلطان شيئًا ، إنما غيرت من الواقع النفسى الذي ربط الإسلام برسول الإسلام ولم تتعمق مفاهيم الوحدانية لله بعد في نفوسه .

وكان لابد لهذه المعانى من فتح باب التوبة للأخُوَّةِ فى الدين أمام الجماهير العربية فى الحج، وبكلام الله عز وجل وتبليغه للعرب على لسان رجل من أهل بيت النبى الله الابد أن يعرف هؤلاء نهاية الخطين الأصليين فى الجزيرة، فإما الحرب وإما الإسلام حتى يهلك أحد الفريقين. لأن الجزيرة لابد أن تبقى المعقل الرئيسي للإسلام فى الأرض . . وإن كان قد اعترف بوجود أهل الكتاب فهو وجود مؤقت ، إنما آل الأمر إلى تنفيذ أمر رسول الله عليه الحدة معالمها عليه الصلاة والسلام يوم وصل إلى أقصاها فى تبوك . وقال :

« ها هنا شام وها هنا يمن » والشام خارج جزيرة العرب حسب ما فهمه الفقهاء؛
 لأن اليهود الذين أجلوا عن خيبر إنما مضوا إلى الشام فأقاموا فيها .

وإذا كان هذا هو الباب المفتوح للتوبة والإسلام والأخوة في الدين فما هو الطريق الثاني الذي يقابله :

﴿ وَإِن نَكُثُوا أَيْمَانَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَثِمَّةَ الْكُفْرِ إِنْهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ يَنتَهُونَ ١٣٠ ﴾ .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير ١٢/٧/٤.

استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين إذ هو كافر. والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق به ، أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين ، لما ثبت من الدليل القطعى على صحة أصوله واستقامة فروعه ، وأما الذمي إذا طعن في الدين أنقض عهده على المشهور من مذهب مالك لقوله: ﴿ وَإِن نُكُتُوا أَيْمَانَهُم ﴾ فأمر بقتلهم وقتالهم وهو مذهب الشافعي رحمه الله وقال أبو حنيفة :

إنه يستتاب ، وإن مجرد الطعن لا يُنقض به العهد إلا مع وجود النكث ، لأن الله تعالى أمر بقتالهم بشرطين أحدهما : نقض العهد ، والثانى طعنهم فى الدين ﴿ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفُو ﴾ المراد : صناديد قريش فى قول بعض العلماء . . وهذا بعيد فإن الآيات فى سورة براءة حين نزلت وقرئت على الناس كان الله قد استأصل شأفة قريش ، فلم يبق إلا مسلم أو مسالم ، فيحتمل أن يكون المراد ﴿ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفُو ﴾ أى من أقدم على نكث العهد، والطعن فى الدين يكون أصلاً ورأسًا فى الكفر، فهو من أثمة الكفر على هذا ، ويحتمل أن يعنى به المتقدمين والرؤساء منهم، وأن قتالهم قتال لاتباعهم وأنهم لا حرمة لهم ﴿ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ ﴾ أى لا عهود لهم ، أى ليست عهودهم صادقة يوفون بها ﴿ لَعَلَمُ مُ يَتَهُونَ ١٤٠٠ ﴾ أى عن الشرك . . . ) (١) .

وما ذهب إليه القرطبي سديد . فحيث كانت ( براءة ) تنزل ، يُعلنُ بها في أرجاء مكة والمشاعر ، كانت دعوة حارة إلى أن تكون الحرب على أساس العقيدة منذ اليوم ، ولم تجر بعد ( براءة ) قرابة سنة أو أكثر شيء من الحروب والمعارك . ولكن كان تطبيق الآية صارخًا بعد الردة لمقاتلة أثمة الكفر العتاة كالأسود العنسي ، وسجاح بنت الحارث، ومسيلمة الكذاب ، الذين ادعوا النبوة ، أو منعوا الزكاة ، أو ارتدوا عن الدين .

وكانت هذه الآيات قد تخمرت في نفوس المسلمين ، ونبت جيل العقيدة ، واختلطت بأرواحهم وأفئدتهم . فما أن شمرت الفتنة والردة عن ساقيها حتى كان المسلمون المجاهدون على رأسهم الصديق وطيح يضون لمقاتلة أثمة الكفر ، وسالت الدماء أنهاراً ، وسقى المسلمون الأرض الذكية بدمهم الطاهر حتى انتهى أثمة الكفر ، فمنهم من قتل ، ومنهم من تاب وارعوى ، ثم انضم بعد إلى الصف الإسلامى ، ودانت الجزيرة بالطاعة والولاء لله ولرسوله .

﴿ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكُثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً

<sup>(</sup>١) مقتطفات من القرطبي ٨١/٨/٤ ـ ٨٥.

أَتَخْشُونْهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ( 1 ) .

ولا شك أن هذه الآية تأتى للذين يتلقون الوحى من فم على تطبي ، وتدعوهم إلى القتال لله وحده ، وهم اليوم فى مكة ، لابد أن يعرف هؤلاء الناس ، أن ما كانت عليه قريش هو كفر بواح ولو كانوا سدنة البيت وحراسه ، وأن الذين يطوفون اليوم عراة ، أو يحجون وهم مشركون على دين قريش قد أفل نجمهم ، وأعطوا أربعة أشهر لإنهاء وجودهم فى حرم الله ، ولابد أن تنتزع من قلوب العرب جميعًا الزعامة الدينية لقريش ، الذين نكثوا أيمانهم ، وحاربوا حزب الله فى أقدس أرضه فى مكة وهموا بإخراج الرسول و ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه » وهم بدؤوا النقض أول مرة . فقادوا الجيش الذى قوامه ألف مقاتل لينهوا المسلمين عن آخرهم ، فقد انتهى ظلمهم وآبوا إلى الله ، ولا وجود لهم على الساحة بعد أن استسلمت مكة وانقادت لرب العالمين ، فعلام يتمسك الكافرون بكفرهم والمشركون بشركهم ، وكل قيادات قريش قد انضوت تحت

هؤلاء الكفار سابقًا ، وأمثالهم لاحقًا لابد من قتالهم وقد كان آخر عهدهم بالنقض قبيل الفتح .

﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَيُذْهِبْ غَيْطَ قُلُوبِهِمْ وَيَثُوبِهِمْ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ ﴾ .

( فانتصار المسلمين قد يرد بعض المشركين قيادات أو أفراداً إلى الإيمان ، ويفتح بصيرتهم على الهدى . حين يرون المسلمين يُنصرون . ويحسون أن قوة غير قوة البشر تؤيدهم ، ويرون آثار الإيمان في مواقفهم ، وهذا ما كان فعلاً . وما إسلام عكرمة وصفوان ومالك بن عوف قائد هوازن ، وثقيف بعد كل تمنعها عن الدين إلا نماذج ممن تاب الله عليهم ، ويتوب عليهم ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ ﴾ عليم بالعواقب المخبوءة وراء المقدمات حكيم بقدر نتائج الاعمال والحركات .

إن بروز قوة الإسلام وتقريرها ليستهوى قلوبًا كثيرة تصد عن الإسلام الضعيف أو الإسلام المجهول القوة والنفوذ ، وإن الدعوة إلى الإسلام لتختصر نصف الطريق حين تكون الجماعة المسلمة بادية القوة ، مرهوبة الجانب ، عزيزة الجناب .

على أن الله سبحانه وهو يربى الجماعة المسلمة بالمنهج القرآنى الفريد ، لم يكن يعدها وهي في مكة ، قلة قليلة مستضعفة مطاردة إلا وعدًا واحدًا هو الجنة ، ولم يكن

يأمرها إلا أمرًا واحدًا هو الصبر .

فلما أن صبرت وطلبت الجنة وحدها دون الغلب ، آتاها الله النصر ، وجعل يحرضها عليه ، ويشفى صدورها به ،ذلك أن الغلب والنصر عندئذ لم يكن لها ، ولكن لدينه وكلمته ، وإن هي إلا ستار لقدرته .

ثم إنه لم يكن بد أن يجاهد المسلمون المشركين كافة ، وأن تنبذ عهود المشركين كافة وأن يقف المسلمون إزاءهم صفًا واحدًا ، لم يكن بد من ذلك لكشف النوايا والخبايا ، ولإزالة الأستار التي يقف خلفها من لم يتجرد للعقيدة ، والأعذار التي يحتج بها من يتعاملون مع المشركين للكسب ، ومن يوادونهم لآصرة من قربي أو مصلحة ، لم يكن بد من إزالة هذه الأستار والمعاذير ، وإعلان المفاصلة للجميع ، ليتكشف الذين في قلوبهم خبثة ، ويتخذون من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجة ، يلجون منها إلى مصالحهم وروابضهم مع المشركين في ظل الصلات غير المتميزة أو الواضحة في المعسكرات المختلفة ) (١) .

#### \* \* \*

﴿ أَمْ حَسَبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾ .

لقد كان فى المجتمع المسلم ـ كما هو الحال عادة ـ فئة تجيد المداورة ، وتنفذ من الأسوار ، وتتقن استخدام الأعذار ، وتدور من خلف الجماعة ، وتتصل بخصومها استجلابًا للمصلحة ولو على حساب الجماعة مرتكنة إلى ميوعة العلاقات ، ووجود ثغرات فى المفاصلة بين المعسكرات فإذا وضحت المفاصلة . وأعلنت قطع الطريق على تلك الفئة ، وتشتت المداخل والمسارب للأنظار .

وإنه لمن مصلحة الجماعة ، ومن مصلحة العقيدة أن تنتهك الأستار ، وتكشف الولائج ، وتعرف المداخل فيمتاز المكافحون المخلصون ، ويكشف المداورون الملتوون ، ويعرف الناس كلا من الفريقين على حقيقته وإن كان الله يعلمهم من قبل ﴿ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٦٠ ﴾ .

ولكنه سبحانه يحاسب الناس على ما يتكشف من حقيقتهم بفعلهم وسلوكهم ،

<sup>(</sup>۱) في ظلال القرآن ٣/ ١٠/١٦٢ .

وكذلك جرت سنته بالابتلاء لينكشف الخبء ، وتتميز الصفوف ، وتتمحص القلوب ، ولا يكون ذلك إلا بالشدائد والتكاليف والمحن والابتلاءات ) (١) .

ولو سرنا بهذه الآية ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتُوكُوا ... ﴾ قدمًا أقل من سنتين لوجدناها واقعًا حيًا يوم وقعت الردة الخبيثة الرهيبة في الأرض العربية ، وحين يسيطر الكفر على القبيلة ، وتسيطر الردة فيكون سيد القبيلة أول المتنبئين والمرتدين . فما هو موقف المسلمين الصادقين في هذه القبيلة ؟

هل ينضمون إلى الردة ويُعذرون لقوة شكيمة الكفار والمشركين فيها ؟ أم أن عليهم أن يجاهدوا ولا يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ؟ لقد جاء الامتحان الصعب لوضع هذه الآية موضع التطبيق ، ولكشف التجاوب معها وتنفيذ مضمونها .

لقد جاءت الأوامر من الخليفة الصديق فطالجين تقول للمسلمين :

( من أبى بكر خليفة رسول الله ﷺ إلى من بلغه كتابى هذا من عامة أو خاصة ، أقام على الإسلام أو رجع عنه .

وقد بلغنى رجوع من رجع منكم عن دينه \_ بعد أن أقر بالإسلام وعمل به \_ اغتراراً بالله وجهلاً لأوامره ، واستجابة للشيطان و . . . وإنى قد بعثت إليكم فلانًا فى جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان ، وأمرته ألا يقبل من أحد إلا الإيمان بالله ، ولا يقتله حتى يدعوه إلى الله عز وجل فإن أجاب وأقر وعمل صالحًا قبل منه وأعان عليه ، وإن أبى حاربه عليه حتى يفيء إلى أمر الله ، ثم لا يبغى على أحد منهم قدر عليه . . ولا يقبل من أحد إلا الإسلام ، فمن اتبعه فهو خير له ، ومن تركه فلن يعجز الله ، وقد أمرت رسولى أن يقرأ كتابى فى كل مجمع لكم والداعية الأذان .

فإذا أذَّن المسلمون فأذنوا وكفوا عنهم ، وإن لم يؤذنوا فسلوهم ما عليهم فإن أبوا عاجلوهم وإن أقروا قُبِلَ منهم وحملهم على ما ينبغى لهم ) (٢) .

وكان الامتحان أعسر وأشد في الخطاب الذي وجهه النبي ﷺ بعد تنبؤ الأسود العنسى إلى عماله في اليمن ، ولم يُترك المسلمون قبل أن يجاهدوا في سبيل الله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة . . .

الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محمد بن عبد الله النبي ﷺ لمن أسلم

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ٣/ ١٦١٢/١. (٢) البداية والنهاية لابن كثير ٦/ ٣٥٦.

من فارس وحمير وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، وقتل المشرك وفارقه ، وأعطى الخمس من المغنم ، فإنه آمن نفسه وماله بذمة الله وذمة محمد ﷺ ، (١) .

\* \* \*

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَيْكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ آنَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزُّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَىٰ أُولَيْكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ١٤ أَجَمَلْتُمْ سَقَايَةَ الصَّلاةَ وَآتَى الزُّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَىٰ أُولَيْكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ١٤ أَجَمَلَتُمْ سَقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لا يَسْتُولُونَ عَمَارَةَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لا يَسْتُولُونَ عَلَيْ اللّهِ لا يَسْتُولُونَ عَلَيْ اللّهِ وَاللّهُ مَ وَاللّهُ مُ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمُ الطَّالِمِينَ آلَ اللّهِ وَالْمُؤْلُونَ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمُوالِهِمْ وَاللّهُ مُ وَاللّهُ مُ وَاللّهُ مُ وَاللّهُ مُ وَاللّهِمْ وَاللّهُ عَندَهُ أَجْرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ بَاللّهِ وَاللّهُ مُ وَاللّهُ مُ وَاللّهُ مُ وَاللّهُ مُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَندَهُ اللّهُ عِندَهُ أَجْرُوا وَجَاهُ أَولُولُ اللّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ مِرْحَمَةً مِنهُ وَرِضُوانِ وَجَنّاتِ لِهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (آ) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (آ) ﴾

وليست هذه الآيات إلا الأسباب والمقدمات لأوامر النبي ﷺ :

الا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان » .

فهذا البيت هو بيت الله عز وجل الذي أقامه لعبادته وتوحيده منذ أن خلق الحلق، والشرك طارئ عليه توارثه الآباء عن الأجداد ، وامتدت المعركة الضاربة بين الإسلام والشرك عشرين عامًا أو تزيد ، حتى سقط المشركون حماة هذه الوثنية ، وسقطت أصنامهم ، وهوت إلى غير رجعة فلا لات ولا عزى بعد اليوم ، وهذا الحج لم يفرغ رسول الله على لإجلاء كل المشركين عنه فلم يرض حضوره ، وحضور مشاعر الوثنية فيه، وبعث إنذاره العام للعرب قاطبة وغيرهم ألا يحج بعد العام مشرك ، فقد انتهى الشرك من أرض التوحيد ، ودانت لله عز وجل ، فلا يعمر مساجد الله الشاهد على نفسه بالكفر ، إنما يعمرها المسلم الصادق الغيور على دينه وإسلامه .

وارتبطت الكعبة ، أول بيت أقيم للناس لعبادة الله ، ومن حولها البيوت التي يذكر فيها اسمه ، ويسبح له بالغدو والأصال عن آمن بالله واليوم الآخر ، وأقام الصّلاة وآتى الزكاة ، ومن الآن فصاعدًا فلن يذكر في بيت الله الحرام إله غير الله ، ولن ترتفع فوقها إلا راية لا إله إلا الله .

<sup>(</sup>١) الوثائق السياسية في العهد النبوى ص ٣٣٤.

ولن تتوازن الكفتان ، فسقاية الحاج ، وعمارة المسجد الحرام دون إيمان بالله ورسوله ، ودون إسلام لله وإقرار له بالربوبية المطلقة ، والرسالة الخاتمة تلغى كل عمل، ولو كان خدمة الحجيج وسقيهم ، وإعمار المسجد الحرام ، وإطعام أهله ، إنها بدون شهادة التوحيد ملغاة محبطة ، وفوقها الخلود في النار ، وذلك ليعرف من تبقى على حالة الشرك أنه مهترئ ومنتن مع ملته وعقيدته ولن يستوى الإيمان والكفر أبداً .

إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله لابد لهم من تكاليف لمقتضيات هذه العقيدة، ومن مقتضياتها أنهم بعد أن آمنوا وهاجروا وانضموا إلى معسكر المسلمين ودار الإسلام وجاهدوا بعد الهجرة وقدموا الثمن غالبًا من دمائهم وأرواحهم وأموالهم ، ولم يكن الجهاد لدنيا يصيبونها ، أو حمى لجاهلية يثأرون لها ، أو رغبة في منصب يتسنمونه ، أو طمعًا في مغنم يتلقونه ، لقد كان جهادًا خالصًا لله وحده لتكون كلمة الله هي العليا ، وكلمة الذين كفروا السفلي .

والذين قدموا هذا الثمن لمقتضى لا إله إلا الله بعد المفاصلة عن المال والولد ، والعشيرة والوطن ، ولم يعد لهم وطن إلا حيث تقوم شريعة الله ، وحاربوا أهلهم وذويهم في سبيل الله .

هؤلاء هم الفائزون الذين يستحقون بشارة الله تعالى بالجنات والنعيم المقيم . وكما أن الفريق الأول حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون .

فالفريق الثاني اثمرت اعمالهم و﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُهُم بِرَحْمَة مِنْهُ وَرِضُوَانٍ ﴾ فقد فازوا برضا الله عز وجل وفازوا برحمته. وفازوا بنعيمه ﴿ وَجَنَّاتٍ لِهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقَيِّمٌ ۚ ۞ ﴾ .

لقد كانت مآثر الجاهلية ومفاخرها التى ذهبت بها قريش عشراً ، وقد وزعت على بطون قريش وكان أعلى هذه المآثر السقاية والرفادة والحجابة . حيث كانت السقاية والرفادة في بنى هاشم وكانت الحجابة في بنى عبد الدار وجاء الإسلام وقال على لسان رسوله على :

الا إن كل مأثرة أو دم من مآثر الجاهلية تحت قدمى هاتين إلا سقاية الحاج وعمارة البيت » (١) .

وانضمت السقاية إلى بني هاشم المسلمين حيث كان العباس عم رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) من حديث رواه أبو داود (٤٥٤٧) وغيره .

يقوم بها فقد أصبحت تنطلق من الإيمان بالله واليوم الآخر ، وانضمت الحجابة إلى بنى عبد الدار المسلمين ، إلى عثمان بن شيبة بن طلحة ، وانطلقت معه من الإيمان بالله واليوم الآخر فقال عليه الصلاة والسلام :

\*خذوها يا بنى طلحة، خالدة تالدة إلى يوم القيامة، لا ينزعها منكم إلا ظالم (۱). وألقيت بقية المآثر والثارات والدماء تحت قدمى رسول البشرية محمد عليه الصلاة والسلام. لقد أبلغت هذه المعانى إلى حجيج العام التاسع الذى كان على رأسه الصديق. وكان وزير إعلامه عليًا وَطُخْتُ الذى يبلغ ( براءة ) فى المحافل والمجالس والمنتديات والفساطيط . وكان لا بد مع هذا الإعلان كذلك أن يسمع الناس كما قال عليه الصلاة والسلام لأهل مكة : ﴿ إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء ، كلكم لآدم وآدم من تراب . لا فضل لعربى على أعجمى ولا لاحمر على أسود إلا بالتقوى أو بعمل صالح » (۲) .

فجاءت آيات ( براءة ) لتعلن قيام دولة العقيدة ، وسقوط دولة العصبية والحمية والمقومية جاءت آيات ( براءة ) لتعلن أن رابطة العقيدة والدين فوق كل رابطة .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الطَّالِمُونَ (٣٣ ﴾ [النوبة].

لقد نزلت هذه المعانى فى آيات شبيهة عقب بدر فى ذلك المجتمع الإسلامى الصغير الذى كان جيشه لا يربو على ثلاثمائة إلا قليل ، وها هى الآيات تترى هنا فى كل أصقاع الأرض العربية لتعلن انتهاء دولة رابطة القبيلة والعشيرة .

وأحيانًا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا

وانتهت الولاية على أساس القبيلة :

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا

لتقوم دولة رابطة العقيدة والإيمان في أرض التوحيد :

﴿ وَمَن يَتُولُّهُم مَنكُمْ فَأُولَئكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 📆 ﴾ .

ولم تأت هذه الآية لتبت كل الروابط الأخرى من روابط الدم والأهل والوطن والمصالح ، إنما جاءت لتجعل رابطة العقيدة فوق هذه الروابط جميعًا ، ولا يعلو عليها

<sup>(</sup>١، ٢) المغازي للواقدي ٢/ ٨٣٨.

راية ، ولا يسمو فوقها رابطة فهي الأحب والأوجب من كل رابطة أخرى .

إن بالإمكان أن تبقى كل تلك الروابط إذا لم تتعارض مع رابطة العقيدة ومقتضيات الجهاد في سبيل الله ، وكانت ردفًا لها ، أما إذا تعارضت فتسقط أمام الرابطة العليا .

﴿ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَقْتُمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمُسَاكِنُ تَرْضُونُهَا أَحَبُ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبُّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللّهُ بَأَمْرِهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ① ﴾ [التوبة].

فالجهاد والعقيدة وحب الله ورسوله فوق حب الأب والأم والأخ والزوج ، وفوق مصلحة المال والتجارة ، وفوق حب الوطن ، إنه يحكم هؤلاء جميعًا إذا اقتضت المصلحة ذلك ، وتبقى لهذه الروابط دورها دون أن تعطل الجهاد أو ترتفع فوق قدرها الذي أعطاها الله .

إنها مواصفات هذا الجيل الذي يعد لمواجهة أمم الأرض ، ولدعوة أمم الأرض إلى هذا الدين ، وعليه أن ينطلق بتميزه ومفاصلته وإخلاصه وولائه لله ورسوله . وبيع نفسه وماله لله عز وجل . لا ينطلق بعصبية وحمية الجاهلية واستعلائه القومي ليستعمر الأمم الأخرى . إنه الجيل الرباني النبوى الذي صُنع على عين الله ، ورعاه رسول الله عني أثمر وأينع، فكان معدًا لتغيير الأرض وتحرير الإنسانية، وأثبت بتربيته الجهادية العالية أنه خير جيل، وخير أمة أخرجت للناس ﴿ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُومْنُونَ بِاللّهِ ﴾ [ آل عمران : ١١٠ ] فتحقق به موعود الله في الأرض ، ولن يتحقق هذا الموعود من جديد ، وفي ظلال الحركة الإسلامية اليوم إلا بهذه المواصفات ، وعلى ضوء هذا المنهج ، وعلى آثار ذلك البناء .

( ومفرق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع ، وأن تكون الكلمة الأولى للعقيدة أو لعرض من أعراض هذه الأرض ، فإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه خالص لعقيدته ، فلا عليه بعدها أن يستمتع بالأبناء وبالإخوة ، وبالزوج والعشيرة ، ولا عليه أن يتخذ الأموال والمتاجر والمساكن ولا عليه أن يستمتع بزينة الله، والطيبات من الرزق من غير سرف ولا مخيلة \_ بل إن المتاع بها حينئذ لمستحب ، باعتباره لونًا من ألوان الشكر لله الذي أنعم بها ليتمتع بها عباده وهم يذكرون أنه الرزاق المنعم الوهاب ) (١) .

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ٣/ ١٠/ ١٦١٥، ١٦١٦.

( وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده ، إنما تطالب به الجماعة المسلمة ، والدولة المسلمة ، فما يجوز أن يكون هناك اعتبار لعلاقة أو مصلحة ترتفع على مقتضيات العقيدة في الله ، ومقتضيات الجهاد في سبيل الله ، وما يكلف الله الفئة المؤمنة هذا التكليف إلا وهو يعلم أن فطرتها تطيقه \_ فالله لا يكلف نفسًا إلا وسعها \_ وإنه لمن رحمة الله بعباده أن أودع فطرتهم هذه الطاقة العالية من التجرد والاحتمال ، وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك التجرد ، لا تعدلها لذائذ الأرض كلها ؛ لذة الشعور بالاتصال بالله ، ولذة الرجاء في رضوان الله ، ولذة الاستعلاء على الضعف والهبوط ، والخلاص من ثقلة اللحم والدم . والارتفاع إلى الأفق المشرق الوضىء ، فإذا غلبتها ثقلة الأرض ، ففي التطلع إلى الأفق ما يجدد الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك ) (١) .

## المقطع الثالث: الآيات ( ٢٥ ـ ٣٥ )

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةً وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تَغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَصَافَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمْ وَلَيْتُم مُدْبِرِينَ ۞ ثُمُّ أَنزلَ اللهُ سكينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُوْمِنِينَ وَأَنزلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَدَّبِ اللّهِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۞ ثُمَّ يُتُوبُ اللّهُ مِنْ بَعْدُ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۞ يَا أَيُّهَا اللّهِينَ آمَنُوا إِنْمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا مِنْ بَعْدُ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۞ يَا أَيُّهَا اللّهِينَ آمَنُوا إِنْمَ اللّهُ مِن فَعَنلِهِ إِن شَاءَ إِنْ اللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَىٰ مَن فَعَلِهِ إِن شَاءَ إِنْ اللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَىٰ مَن فَعَنلِهِ إِن شَاءَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلا يَدْبُونَ وَيَ اللّهُ مِن فَعَنلِهِ إِن شَاءَ إِنْ اللّهُ عَلَىٰ وَلَوْ الْكَتَابَ حَتَىٰ يُعْقُلُوا الْجَزِيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ وَرَسُولُهُ وَلا يَدْبُونَ وَيَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن يَدُونَ اللّهِ وَقَالَتِ النّصَارَى الْمُسَيحُ ابْنُ اللّه ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِالْوَاهِمِ وَوَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلْولَهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ وَالْمَالِينَ كَفُرُوا مِن قَبْلُ قَالُومُ اللّهُ الْمُولُونَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ

<sup>(</sup>۱) في ظلال القرآن ۳/ ۱۰/ ١٦١٥، ١٦١٦.

بِمَذَابِ أَلِيمِ [T] يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لَأَنفُسكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنزُونَ (T) ﴾ [التربة] .

\* \* \*

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَة وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَحَنَاقَتْ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى وَحَنَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمُّ وَلَيْتُم مُدْبِرِينَ (٣٠ ثُمُّ أَنزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَآنزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ وَآنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَدَّبَ اللّٰهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رُحِيمٌ (٣٠) ﴾ .

لا نزال مع على فطفي وهو يقرأ على المسلمين آيات ( براءة ) وفيهم أفراد كثيرون من المشركين .

والحديث عن حنين ؛ ضرورى لأنه مثل نموذجاً من نماذج المواجهة الكبرى بين المشركين والمسلمين فهوازن من أكبر قبائل العرب ، صممت أن تواجه الإسلام ونبى الإسلام ، بعدد يبلغ ثلاثة أضعاف المسلمين ، وماذا كانت نتيجة المواجهة ؟ كانت التيجة أن أصبحت هوازن غنائم وسبايا للمسلمين والتذكير هنا مهم لهذا الحدث ، بأن من يفكر بمواجهة الإسلام فسيلقى هذه التيجة مهما كان عدده وعدته ، ولابد أن يسمع المشركون الوافدون من أصقاع الجزيرة بهذا الحدث ، وهم يعرفون من هوازن لينقلوا إلى قبائلهم ما سمعوه ، ومع أن معظم القبائل العربية قد دخلت في الإسلام في شمالي الجزيرة . في السنة التاسعة ، لكن بعضها القليل لا يزال متربص على شركه ، وخاصة بنو حنيفة في اليمامة ، الذين تاخر وفدهم على رسول الله

فعن مجاهد قال: (هذه أول آية نزلت من براءة يذكر الله تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله، وأن ذلك من عنده تعالى وبتأييده وتقديره لا بعددهم ولا بعددهم، ونبههم على أن النصر من عنده سواء قل الجمع أو كثر فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم، ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئًا، فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه) (١).

وحيث ابتدأت براءة . ببراءة الله تعالى ورسوله من المشركين ، وأعلنت لهم أنهم غير معجزى الله ، وبشرت الذين كفروا بالعذاب الأليم ، فكان من المناسب ذكر حنين التى مثلت صورة جلية عظمى عن نصر الله لعبده ورسوله محمد على المشركين

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ۲/٣٤٣.

رغم جحافلهم الكبرى وجيوشهم الضخمة ( وذلك لما فرغ ﷺ من فتح مكة ، وتمهدت أمورها ، وأسلم عامة أهلها وأطلقهم رسول الله ﷺ ، فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه ، وأن أميرهم مالك بن عوف النصرى ، ومعه ثقيف بكمالها وبنو جشم وبنو سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال وهم قليل ، وناس من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر ، وقد أقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاء والنَّعُم وجاؤوا بقضهم وقضيضهم ، فخرج إليهم رسول الله ﷺ في جيشه الذي جاء معه للفتح وهو عشرة آلاف مقاتل من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في ألفين، فسار بهم إلى العدو ، فالتقوا بوادِ بين مكة والطائف يقال له حنين ، فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غلس الصبح . انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن ، فلما تواجهوا ، لم يشعر المسلمون إلا بهم قد بادوهم ، ورشقوا بالنبال ، وأصلتوا السيوف ، وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم ، فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل ، وثبت رسول الله ﷺ وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدو والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن ، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركابها الأيسر يثقلانها لئلا تسرع السير وهو ينوِّه باسمه عليه الصلاة والسلام ، ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول: ﴿ إِلَيُّ عباد الله إليُّ أنا رسول الله ، ويقول في تلك الحال:

#### أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب

وثبت معه أصحابه قريب من مائة ، ومنهم من قال ثمانون ، فمنهم أبو بكر وعمر ولله وثبت معه أصحابه قريب من مائة ، ومنهم من قال ثمانون ، فاعدت وأيمن بن أم أيمن ، والعباس وعلى، والفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث، وأيمن بن أم أيمر على عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادى بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة \_ يعنى شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها \_ على ألا يفروا عنه ، فجعل ينادى بهم :

يا أصحاب السَمرَة، ويقول تارة: يا أصحاب سورة البقرة. فجعلوا يقولون: يا لبيك، يا لبيك، وانعطف الناس، فتراجعوا إلى رسول الله على حتى أن الرجع منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع، لبس درعه ثم انحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه إلى رسول الله على أن فلما اجتمعت شرذمة منهم عند رسول الله على فأمرهم رسول الله على أن يصدقوا الحملة، وأخذ قبضة من تراب بعدما دعا ربه واستنصره وقال: ﴿ اللهم انجز لى ما وعدتنى ﴾ ثم رمى القوم بها ، فما بقى منهم إنسان إلا أصابه منها في عينيه وفي فمه ما يشغله عن القتال ثم انهزموا فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون ، وما تراجع

\* \* \*

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسَّ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خَفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٦) قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٦) ﴾ .

( أمر الله تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينًا وذاتًا بنفى المشركين الذين هم نجس عن المسجد الحرام وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية ، وكان نزولها فى سنة تسع ، ولهذا بعث رسول الله عليًا صحبة أبى بكر وظيئًا عامئذ ، وأمره أن ينادى فى المشركين ألا يحج بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، فأتم الله ذلك وحكم به شرعًا وقدرًا . . . وقوله : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضَلّهِ ﴾ . قال محمد بن إسحاق : وذلك أن الناس قالوا: لتقطعن عنا الاسواق، ولتهلكن التجارة، وليذهبن عنا ما كنا نصيب من المرافق فانزل الله : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ الله مِن فَصْلهِ ﴾ من وجه غير ذلك ﴿ إِنْ شَاءَ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَهُمْ صَاغِرُونَ ١٣٠ ﴾ أى هذا عوض ما تخوفتم به من قطع تلك الاسواق ، فعوضهم الله عما قطع أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية ، وهكذا روى عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ، وقتادة والضحاك وغيرهم ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلِيمٌ ﴾ أى: بما يصلحكم ﴿ حَكِيمٌ ١٨٠ ﴾ أى : فيما يأمر به وينهى عنه ) (٢) .

وقد شرع الله تعالى الجزية لأهل الكتاب ولم يشرعها لمشركى العرب حيث لا يقبل منهم إلا الإسلام، فقاعدة الإسلام لابد أن تبقى خالصة للتوحيد الخالص ، والتى ينطلق منها هذا الدين فى الأرض . ونشير إلى أن القبائل العربية فى شمال الجزيرة كانت قد دخلت كلها فى الإسلام قبيل هذا الإعلان الربانى ، ولم يتم إسلامها خوفًا من السيف . وقبائل اليمن أتت وفودها لتملن إسلامها فى نهاية العام التاسع وطيلة العام العاشر ، وقبلت الجزية من نصارى نجران ، وقبلت من يهود خيبر ، ولم تكن غزوة تبوك التى سبقت ( براءة ) إلا حملة وصلت أقصى جزيرة العرب ، ولم يقتل فيها مسلم واحد . بينما تمت مواثيق الصلح على الجزية مع أهل الكتاب جميعًا المجاورين والبعيدين . فقد

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۲/ ۳۳۴، ۳۳۰.

عاهدت دومة الجندل وتيماء وأيلة على الجزية ، وكذلك أهل مقنا وأهل جرباء وأذرح ، ولم يقد رسول الله على معركة بعد فتح مكة ، وكل ما نزلت به هذه الآيات وسورة براءة هي منع أفراد المشركين الذين بقوا على شركهم أن يعلنوا شعائرهم في أرض التوحيد . بينما أخذت التجمعات المجاورة كلها طريقها إلى الإسلام أو الجزية ، وحتى فتح مكة ، والتي صارت قريش كلها بين يدى رسول الله وله ولم تدخل في دين الله، لم تخير بين الإسلام أو القتل ، إنما قال رسول الله الله الهم : ﴿ ثم قال : يا معشر قريش ، ما ترون أنى فاعل بكم ؟ ، قالوا : خيراً . أخ كريم ، وابن أخ كريم . قال : وأبي أقول لكم كما قال يوسف الإخوته : ﴿ لا تَشْرِيبُ عَلَيْكُمُ الْيُومَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحُمُ الرَّاحِمِينَ (١٠) ﴾ [ يوسف ] اذهبوا فأنتم الطلقاء » .

وأطلق سراحهم دون أن يفرض عليهم الإسلام ، ولكنهم اعتنقوا هذا الدين جميعًا عن طواعية ورضا ، وحضر العديد منهم حنين مشركًا ، ثم أسلموا جميعًا لله بدون استثناء ، وبعد عام أو أكثر نزلت آيات سورة ( براءة ) . ونستطيع أن نقول مطمئنين : إنه لم يسلم واحد خوفًا من السيف ، لكن لا ننفى أن بقى بعض المشركين على شركهم فى السر ولم يعلنوه ، ومنعوا من ممارسة شعائرهم الجاهلية داخل بيت الله الحرام ، ولم يبق تجمع قبلى من عرب الشمال إلا وأرسل وفده للإسلام قبيل آيات براءة .

. . .

وحتى يتضح كفر أهل الكتاب دون لجلجة وهم الذين كانوا يبرزون في العهود الأولى للمسلمين أنهم حلفاؤهم ضد المشركين . جاء القرآن ليعلن للدنيا كفرهم الصريح. وعلى لسان على فطفي مبعوث نبى رب العالمين .

﴿ وَقَالَتَ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُصَاهِئُونَ قَوْلَ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم وَرُهْبَانَهُم اللهُ أَنِّى يُؤْفَكُونَ ۞ اتَّخَذُوا أَخْبَارَهُم وَرُهْبَانَهُم أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبَدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُو سُبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ۞ يُرِيدُونَ أَن يُطْفُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۞ هُو اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۞ هُو اللّهِ بِأَفْوَاهُ بِاللهُ يَعْفُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهُهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۞ هُو اللّهِ بِأَفْواهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ النَّهُ اللهُ بِأَفْواهِمْ لَكُونَ لِكُونَ اللهُ يَن اللهُ يَعْفُوا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِمْ لِي اللّهُ لِلهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ يَعْفُوا عَلَى اللهُ إِلْكُونَ وَهُمْ يُشْوِرُهُ عَلَى اللهُ يَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُورَةُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

لأول مرة يعلن في جزيرة العرب ، وعلى العرب كافة أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى كفار مثل المشركين، حتى تنقل هذه المعلومة إلى أقصى الأرض ، فلا دين حقًا إلا الإسلام الذي جاء ليصحح كل العقائد والأديان التي سبقته ، ودليل كفرهم ابتداءً .

﴿ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الله، الْحَقِيّ وإن ادْعُوا أَنهم يؤمنون بالله، فادعاؤهم أن عزيرًا ابن الله، والمسيح ابن الله، يخرجهم من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، فهم يضاهئون قول الذين كفروا، ولا يختفون بذلك، بل يتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله، واتخذوا المسيح ابن مريم ربًا مع الله، فهم كفرة ومشركون بالله.

ولم يكن النصارى واليهود يعتبرون أنفسهم كذلك . فهم أهل الكتاب الذين انتهى عندهم علم الله ، وخزائن أسراره وكلام أنبيائه . ولا يستطيع أحد أن يواجه ادعاءهم هذا الشيء . وجاء النبى الخاتم ، وجاءت الرسالة الخاتمة لتضع الأمور في نصابها ، وتقرر أن كل من لا يؤمن بـ لا إله إلا الله . محمد رسول الله ، هو كافر ، مهما كان انتسابه لاية ملة كانت . فالدين عند الله الإسلام ﴿ وَمَن يَيْتَغِ غَيْرَ الإسلام دِينًا فَلَن يُقْبَلَ التسابه لاية ملة كانت . فالدين عند الله الإسلام ﴿ وَمَن يَيْتَغِ غَيْرَ الإسلام دِينًا فَلَن يُقْبَلَ

حتى أن النصارى ، وإن لم يجادلوا بالوهية عيسى ، وراحوا يفلسفون أقوالهم بالأب والابن وروح القدس إله واحد آمين ،لم تمض هذه الفرية ، وفضحهم الله تعالى فى كتابه ، لكنهم جادلوا باتخاذ الرهبان والأحبار أربابًا من دون الله .

فهذا عدى بن حاتم أحد سدنة النصرانية في جزيرة العرب جاء إلى رسول الله ﷺ ليقف على دينه الجديد ، وندع الحديث له في ذلك :

( فخرجت حتى أقدم على رسول الله على المدينة. فدخلت عليه وهو في مسجده، فسلمت عليه فقال: « من الرجل ؟ » فقلت: عدى بن حاتم. فقام رسول الله على فانطلق بي إلى بيته فوالله إنه لعامد بي إليه ، إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته ، فوقف لها طويلاً تعلمه في حاجتها. قلت في نفسى ، والله ما هذا بملك. ثم مضى بي رسول الله على حتى إذا دخل بي بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفًا فقذفها إلى فقال: « اجلس على هذه » . قلت : بل أنت فاجلس عليها . قال : « بل أنت » . فجلست عليها ، وجلس رسول الله على بالأرض قال: قلت في نفسى: والله ما هذا بأمر ملك. ثم قال: « إيه يا عدى بن حاتم، ألم تكن ركوسيًا ؟ » قال: قلت : بلى . قال : « فإن ذلك لم قال : « أو لم تكن تسير في قومكم بالمرباع ؟ » قلت . بلى . قال : « فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك » . قال : قلت : أجل والله . قال :

وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل . ثم قال :

« لعلك يا عدى إنما يمنعك من دخول هذا الدين ما ترى من حاجتهم ، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم فلا يوجد من يأخذه ، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم ، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخشى إلا الله ، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى الملك والسلطان في غيرهم ، وايم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم السلمت ) (١) .

وإذا كانت رواية عَدى وَلِحْتُ لم تحدثنا إلا عن إسلامه . فهناك رواية أخرى تحدثنا عن لقاء المسجد الأولى الذّى سبق البيت مع رسول الله على . كما يرويه لنا ابن جرير الطبرى : ( أتيت رسول الله على وفي عنقى صليب من ذهب ، فقال : يا عدى ، اطرح هذا الوثن من عنقك ، فطرحته ، وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة . فقرأ هذه الآية :

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ الله ... ﴾ قال : قلت : يا رسول الله ، إنا لسنا نعبدهم . فقال : « اليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ، ويحلون ما حرَّم الله فتحلونه ؟ » قلت : بلى . قال : « فتلك عبادتهم » ) (٢) .

( إن النص القرآنى يسوى فى الوصف بالشرك باتخاذ الأرباب من دون الله بين اليهود والذين قبلوا التشريع من أحبارهم وأطاعوه واتبعوه . وبين النصارى الذين قالوا بالوهية المسيح اعتقاداً ، أو قدموا إليه الشعائر فى العبادة ، فهذه كتلك سواءً فى اعتبار فاعلها مشركاً فى الله ، الشرك الذى يخرجه من عداد المؤمنين ، ويدخله فى عداد الكافرين ) (٣) .

﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمُّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ٣٣ هُوَ الّذِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ٣٣ ﴾ .

إنها حرب بينهم وبين الله ، هم جادون فى وأد هذا الدين ، وإطفاء شعلته ، وخنق نوره ، والله تعالى اقتضت إرادته أن يخرج البشرية من الظلمات إلى النور ، ويعم النور هذه الآفاق ، ويهدى البشرية الضالة التائهة الشرود .

وهذا لا يتم إلا من خلال البشر أنفسهم ، ومن أجل هذا أرسل رسولاً يهدى إلى

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٥٧٨ ـ ٥٨١ . (٢) جامع البيان لتفسير القرآن ٦/ ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن لسيد قطب ٣/ ١٩٤٢.

الحق بإذنه ، ومضى حواريوه وصحبه معه يجاهدون في سبيل الله لنشر هذا الدين ، وإبلاغ هذه العقيدة ، وتمكينها في الأرض . ويريد الإسلام أن يرتفع بآفاق هذه النفوس خارج الأرض العربية ، فالقضية ليست حدود قريش وهوازن . إن المعركة لإطفاء نور الله ، هي خارج هذه الأرض العربية . فهناك قيصر والروم من ورائه الذين يغذون عرب الجزيرة ويمدونهم للقضاء على الإسلام ورسول الإسلام . ولابد أن تستقر هذه المعانى في هذه النفوس جميعًا ، ولدى هذا الجيل الجديد ، والذى اقتضى تجشم على وطفي مشاق السفر واللحاق بالصديق أمير الجيش ، ليبلغ العرب هذه المعانى ؛ لأن كثيرًا من هؤلاء العرب المسلمين رأوا أن الحرب قد انتهت بعد هزيمة هوازن ، وعندما تتضح عالمية المعركة لدى هذا الجيل الذى بدأ يفد إلى الإسلام . سوف يتعبأ نفسيًا ، ويتكيف لهذه المواجهة . وحينما تمتد المعركة لمواجهة الروم بعد العرب ويأتى التأكيد على أن نصر الله المواجهة الإرادة الربانية كذلك . وأن كل الحرب العوان من العدو لإطفاء نور الله هي حرب عاسرة ؛ لأن دين الله لابد أن يظهر على الدين كله .

وهنا تأتى أهمية اللرس الثانى فى إسلام عدى بن حاتم في وهو فرد من هذا الجيل الجديد الذى رأى سلطان الروم ، وسلطان قيصر . وكيف يقتسم نفوذ الأرض مع ملك الملوك كسرى ، وهو الذى حقق انتصارات ضخمة واسترد الصليب المقدس . لابد أن تتغير المفاهيم عنده . وكيف لا تتغير وهو قد زال سلطانه الذى كان فى قومه على يد الفتى العظيم على بن أبى طالب الذى هو فى الثلاثين من عمره . وهو الآن رسول رسول الله على العرب كافة يبلغهم تعليمات رسول الله على المستقبل الجزيرة ثم لمستقبل البشرية .

يقول عدى رَوانيني في رواية ثالثة :

( قال \_ أى رسول الله : ﴿ وَإِنِي أَرَى أَنْ يَمْنَعُكُ خَصَاصَةً تَرَاهًا ثَمَنَ حَوَلَى ﴾ وأن الناس علينا إلبًا واحدًا . هل تعلم مكان الحيرة ؟ ﴾ قال : قد سمعت بها ولم آتها .

قال : « لتوشكن الظعينة أن تخرج منها بغير جوار تطوف بالكعبة ، ولتوشكن كنوز كسرى بن هرمز أن تفتح » .

قلت : کسری بن هرمز ؟ قال : « کسری بن هرمز » قلت : کسری بن هرمز ؟ قال : « کسری بن هرمز » قال : « کسری بن هرمز » ثلاث مرات .

﴿ وليوشكن أن يبتغي من يقبل ماله منه فلا يجد ؟ .

قال عدى : فلقد رأيت اثنتين : قد رأيت الظعينة تخرج من الحيرة بغير جوار حتى تطوف بالكعبة. وكنت في الخيل التي أغارت على المدائن. وايم الله لتكونن الثالثة) (١).

إن الصورة التي يراها عدى هي الصورة التي يراها الجيل الإسلامي الجديد كله ، جيل ما بعد الفتح ، والذي جاء على رلط الله خصيصًا لتبليغها له .

وتتجاوز المعركة بين الإسلام والكفر الآماد والآفاق لتستشرف الزمن كله لا زمنًا محددًا ولا بيئة محددة .

( أخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر عن قتادة وَطَيْنَ فَى قوله : ﴿ لِيُطْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ قال: الأديان ستة: الذين آمنوا ، والذين هادوا ، والصابئين ، والنصارى، والمجوس ، والذين أشركوا .

فالأديان كلها تدخل في دين الإسلام ، ولا يدخل الإسلام في شيء منها . فإن الله قضى فيما حكم ، وأنزل أن يظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون ) (٢) .

﴿ لِيُطْهِرِهُ عَلَى اللهِ يَنْ كُلُهِ ﴾ أى : على سائر الأديان كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه قال : ﴿ إِن الله زوى لى الأرض مشارقها ومغاربها ، وسيبلغ ملك أمتى ما زوى منها ﴾ (٣) .

وقال الإمام أحمد بسنده عن تميم الدارى وَطِيُّتُكُ قال :

سمعت رسول الله على يقول : ﴿ ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين ، يعز عزيزًا ، أو يذل ذليلاً ، عزًا يعز الله به الإسلام ، وذلاً يُذَلُ الله به الكفر ﴾ .

فكان تميم الدارى يقول: قد عرفت ذلك من أهل بيتى ، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد أصاب من كان كافرًا منهم الصغار والجزية . . . ) (٤) .

قال الإمام أحمد بسنده عن المقداد بن الأسود يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول :

﴿ لَا يَبْقَى عَلَى وَجُهُ الْأَرْضُ بَيْتُ مَدْرُ وَلَا وَبِرَ إِلَّا دَخَلْتُهُ كُلُّمَةً الْإِسْلَام، يَعْزُ عَزِيزًا،

<sup>(</sup>١) مسئد الإمام أحمد ٢٧٨/٤.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور للسيوطى ٤/ ١٠/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) مسلم وغيره ٢٢١٥/٤ ( ح ٢٨٨١).

<sup>(3)</sup> Ihmit للإمام أحمد ٥/٣٦٦.

ويذل ذليلاً إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها ، وإما يذلهم الله فيدينون لها؛ ) (١) .

وأقلق عائشة وَطِيْنِيهِا أن يتناقص هذا الأمر وهذا التمكين ذات يوم :

فأخرج أحمد ومسلم والحاكم وابن مردويه عن عائشة ﴿ وَلَيْكُ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ لَا يَذَهِبُ اللَّيلُ وَالنَّهَارَ حَتَى تَعْبُدُ اللَّاتُ وَالْعَزَى ﴾ فقالت عائشة ﴿ وَلَيْهَا :

يا رسول الله ، إنى كنت أظن حين أنزل الله : ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللّهِ بِنُ كُلّهِ ﴾ أن ذلك سيكون تامًا ؟ فقال : ﴿ إِنه سيكون من ذلك ما شاء الله ، ثم يبعث الله ريحًا طيبة ، فيتوفى من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من خير، فيبقى من لا خير فيه ، يرجعون إلى دين آبائهم » (٢) ) (٣) .

(وأخرج سعيد بن منصور والبيهقى فى سننه عن جابر ﴿ وَلِيُّتِنِكُ فَى قُولُه : ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَّينِ كُلُه ﴾ .

قال: لا يكون ذلك حتى لا يبقى يهودى ولا نصرانى صاحب ملة إلا الإسلام، حتى تأمن الشاة الذئب والبقرة الأسد، والإنسان الحية، وحتى لا تقرض فأرة جرابًا، وحتى توضع الجزية، ويُكسر الصليب، ويقتل الحنزير، وذلك إذا نزل عيسى ابن مريم عَلَيْتِهِم) (٤).

( وأخرج عبد بن حميد ، وأبو الشيخ عن أبى هريرة وَطِيْنِكَ فَى قوله : ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَّبِينِ كُلِّهِ ﴾ قال : خروج عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ) (٥) .

## المقطع الأخير: الآيات ( ٣٤ ـ ٤١ )

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْذَينَ يَكْنِزُونَ اللَّهُ مَن الْأَهْبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشَرْهُم بَعَذَابِ أَلِيم عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْذَينَ يَكْنِزُونَ اللَّهُمَّ مَ فَتُكُونَى بَهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لاَنفُسكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنَزُونَ ۞ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ لاَنفُسكُمْ فَلَا تَظْلَمُوا فِيهِنَّ أَنفُسكُمْ وَقَاتِلُوا يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ مَنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌّ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا لِنَسيءُ زِيَادَةٌ فِي الْمُتَقِينَ ۞ إِنَّ عَلَمُوا أَن اللَّهَ مَعَ الْمُتَقِينَ ۞ إِنَّ عَلَمُ وَقَاتِلُوا فَيهِنَ أَنفُسكُمْ وَقَاتِلُوا اللَّهُ مَعَ الْمُتَقِينَ ۞ إِنَّ عَلَامُ النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي

 <sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۸۷.
 (۲) مسلم (ح ۲۹۰۷).

<sup>(</sup>٣) الدر المتثور للسيوطي ٤/ ١٠/ ١٧٥. (٤، ٥) الدر المتثور ٤/ ١٧٦/١٠.

الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواَطِّتُوا عِدَّةً مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُوا مَا حَرَّمَ اللّهُ زَيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ (٣) إِلاَ تَنفرُوا يُعَدَّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدُلُ قَوْمًا غَيْرِكُمْ وَلا الْحَيَّاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ (٣) إِلاَ تَنفرُوا يُعَدِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدُلُ قَوْمًا غَيْرِكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللّهِ يَن كَفَرُوا تَضُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللّهِ يَكُورُوا ثَانِي اللّهُ مَمَنا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْ وَأَيْدَهُ بِعَنْوِد لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كُلِمَةَ اللّذِينَ كَفَرُوا السُفْلَىٰ وَكَلْمَةُ اللّهِ هِي الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٤ وَاللّهُ مُن اللّهِ مَا اللّهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَمَا وَيُقَالًا وَجَعَلَ كُلُمْ وَا السُفْلَىٰ وَكُلْمَةُ اللّهِ هِي الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٤٠ اللّهِ وَلَا مُؤَلًا وَتَقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَى وَاللّهُ وَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ وَلَمْ وَلَالُهُ وَلِي اللّهِ وَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ وَلَيْهُ وَلَا مُؤَلِّلُهُ وَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُ مَا وَلِلْهُ وَلَولُكُمْ خَيْلًا وَلِهُ اللّهِ وَلَكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِن كُنتُمْ وَلَولُهُ وَلَكُمْ خَيْلًا وَلَولُهُ اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلَكُمْ خَيْلًا وَلَقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِكُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُمْ فَي وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

دعوة إلى الجهاد:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانَ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّه وَالَّذِينَ يَكُنزُونَ اللَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّه فَبَشَّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ٣٤ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا
كَنَزْتُمْ لاَّ نَفُسِكُمْ فَلُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٠ ﴾ .

لقد كانت الصورة السابقة عن القسيسين والرهبان أنهم لا يستكبرون ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنًا فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ آمَا لَنَا لا نُوْمِنُ بِاللهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلْنَا رَبُنَا مَعَ الْقُومِ مَعَ الشَّاهِدِينَ ( اللهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ المُحْسَنِينَ ( المَائِدة ] .

هذه الصورة المشرقة عن القسيسين والرهبان من النصارى الذين هم أقرب الناس مودة للمؤمنين ، هي صورة صادقة لما كان عليه نصارى الحبشة مع هذا الدين الجديد .

أما الصورة المقابلة وهي الصورة الغالبة لأحبار اليهود ورهبان النصارى بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ، ويصدون عن سبيل الله ، وقد تغر مظاهر علمائهم أحبارًا ورهبانًا ، ويتوقف المسلم في اندفاعه لحربهم بعد ما سمع في الآيات الأولى عن أتباعهم

والذين شرع حربهم ؛ لانهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله . فماذا عن هؤلاء الأرباب . ما هو موقفهم ؟ إنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ، ويصدون عن سبيل الله ، ويمنعون الناس من الإيمان ، ويهيجونهم على حرب أهل الإسلام ( أخرج أبو الشيخ عن الضحاك في قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ ﴾ يعنى : علماء اليهود و﴿ الرُّهْبَانِ ﴾ علماء النصارى ﴿ لَيَا كُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ﴾ والباطل : كتب كتبوها ليهود و﴿ الرُّهْبَانِ ﴾ علماء النصارى ﴿ لَيَا كُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ﴾ والباطل : كتب كتبوها لم ينزلها الله تعالى : ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ لِمُ مِمّاً كُتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِّماً كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِّماً كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِّماً كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِّماً يَكُسِونَ (٣) ﴾ [ البقرة ] .

وأخرج أبو الشيخ عن السدى ولطي في الآية : أما الأحبار فمن اليهود ،وأما الرهبان فمن النصارى ،وأما سبيل الله محمد على الله .

﴿وَالَّذِينَ يَكُنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيم (١٠٠ ﴾

أخرج ابن أبى شيبة فى مسنده وأبو داود وأبو يعلى وابن أبى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى فى سننه عن ابن عباس ﴿ وَاللَّهِ عَالَ :

لما نزلت هذه الآية ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةُ ... ﴾ كبر ذلك على المسلمين وقالوا : ما يستطيع أحد منا لولده مالاً يبقى بعده ، فقال عمر ثطائي : أنا أفرج عنكم ، فانطلق عمر نطائيك واتبعه ثوبان ثِطائيك فأتى النبى ﷺ فقال :

يا نبى الله ، إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية. فقال :

إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيّب بها ما بقى من أموالكم ، وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم » فكبَّر عمر فطيّت . ثم قال له النبى عليه :

 الا أخبرك بخير ما يكنز المرء ؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته ، وإذا أمرها أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظته » (١) .

أما هذا العذاب الأليم فهو:

﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ لَتُكُوَّىٰ بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسكُمْ فَلُولُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِلْأَنْفُسكُمْ فَلُولُولُهُمْ فَكُنزُونَ ۞ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) الدر المنثور للسيوطى ١٠/١٠/١٠.

د ما من صاحب كنز ولا فضة لا يؤدى حقها إلا جُعلت له يوم القيامة صفائح ، ثم أحمى عليها في نار جهنم ثم يكوى بها جبينه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله؛ إما إلى الجنة وإما إلى النار ، (١) .

وأخرج أبو يعلى وابن مردويه عن أبى هريرة وَطَيْنِهِ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لَا يُوضِع الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم ، ولكن يوسع الله جلده ﴿ فَتُكُونَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ۞﴾ »)(٢).

#### دعوة عامة للقتال:

﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواَتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةٌ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ آ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُصَلُّ بِهِ اللَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِئُوا عِدَّةً مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءً أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٣٣) ﴾ .

(هذا المقطع من السياق استطراد في إزالة المعوقات التي كانت قائمة في طريق النفرة إلى جهاد الروم وحلفائهم من نصارى العرب في شمال الجزيرة ذلك أن الاستنفار لهذه الغزوة \_ تبوك \_ كان في رجب من الأشهر الحرم ، ولكن كانت هناك ملابسة واقعة وهي أن رجب في هذا العام لم يكن في موعده الحقيقي وذلك بسبب النسيء الذي ورد ذكره في الآية التالية \_ كما سنبين \_ فقد ورد أن ذى الحجة في هذا العام لم يكن في موعده ذلك، وبيان هذه القضية أن الله حرم الأشهر الحرم الأربعة وهي الثلاثة المتوالية: ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، والشهر الرابع الفرد رجب . والواضح أن هذا التحريم كان مع فرض الحج في أشهر معلومات منذ إبراهيم وإسماعيل . . وعلى كثرة ما حرف العرب في دين إبراهيم . وعلى شدة ما انحرفوا في جاهليتهم قبل الإسلام . فإنهم بقوا يعظمون الأشهر الحرم هذه لارتباطها بموسم الحج ، الذي كانت تقوم عليه حياة الحجازيين ، وبخاصة سكان مكة ، كيما يكون هناك السلام الشامل في الجزيرة

<sup>(</sup>١) وهو عند مسلم ( ح ٧٦٢). (٢) الدر المتثور للسيوطى ٤/ ١٧٩/٠.

الذي يسمح بالموسم ، والانتقال إليه والتجارة فيه .

ثم كانت بعد ذلك تعرض حاجات لبعض القبائل العربية تتعارض مع تحريم هذه الأشهر .

وهنا تلعب الأهواء ، ويقوم من يفتى باستحلال أحد الأشهر الحرم عن طريق تأخيره في عام وتقديمه في عام آخر ، فتكون عدة الأشهر المحرمة أربعة ، ولكن أعيان هذه الاشهر تتبدل ﴿ لِيُواطِئُوا عِدُّةً مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُعلُوا مَا حَرِّمَ اللّه ﴾ فلما كان هذا العام التاسع ، كان رجب الحقيقى غير رجب . وكان ذو الحجة الحقيقى غير ذى الحجة . كان رجب هو جمادى الآخرة ، وكان ذو الحجة هو ذو القعدة . وكان النفير في كان رجب هو جمادى الآخرة ، وكان ذو الحجة هو ذو القعدة . وكان النفير في جمادى الآخرة فعلاً وواقعاً ، ولكنه كان في رجب اسماً بسبب هذا النسىء ، فجاءت هذه النصوص تبطل النسىء ، وتبين مخالفته ابتداء لدين الله الذي يجعل التحليل والتحريم \_ والتشريع كله \_ حقاً خالصاً لله ، وتجعل مزاولته من البشر \_ بغير ما أنزل الله \_ كفراً بل زيادة في الكفر ، ومن ثم تُزيل العقبة التي تحيك في بعض النفوس من استحلال رجب . وفي الوقت ذاته تقرر أصلاً من أصول العقيدة الاساسية وهي قصر حق التشريم في الحل والحرمة على الله وحده .

وحقيقة أخرى تقررها هذه النصوص ، تتعلق بما سبق تقريره في المقطع السابق مباشرة من اعتبار أهل الكتاب مشركين ـ وضمهم في العداوة والجهاد إلى المشركين ، والأمر بقتال المشركين كافة كما أنهم يقاتلون المسلمين كافة . الأمر الذي يقرره الواقع التاريخي كله كما تقرره من قبل كلمات الله سبحانه . وهي تعبر عن وحدة الهدف تمامًا بين المشركين وأهل الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين مهما يكمن بينهم من عداوات قبل ذلك وثارات واختلافات في تفصيلات العقيدة كذلك . لا تقدم شيئًا ولا تؤخر في تجمعهم جميعًا في وجه الانطلاق الإسلامي ، وفي عملهم مجتمعين لسحق الوجود الإسلامي .

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ( الله و النصر للمتقين الذين يتقون أن ينتهكوا حرمات الله وأن يحلوا ما حرم الله وأن يحرفوا نواميس الله ، فلا يقعد المسلمون عن جهاد المشركين كافة . ولا يتخوفوا من الجهاد الشامل فهو جهاد في سبيل الله يقفون فيه عند حدوده وآدابه ، ويتوجهون إلى الله يراقبونه في السر والعلانية فلهم النصر؛ لأن الله معهم ... ومن كان الله معه فهو المنصور بلا جدال .

﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ يُصَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحَلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءً أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٣٣)﴾

( قال مجاهد ﴿ وَالْ عَلَى عَالَ اللَّهِ عَلَى عَالَ اللَّهِ عَلَى عَالَمُ اللَّهِ عَلَى عَمَارِ لَهُ فَيقُولَ :

أيها الناس ، إنى لا أعاب ولا أخاب ولا مود لما أقول . إنا قد حرَّمنا المحرَّم وأخرنا صفر . ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته ويقول : إنا حرَّمنا صفر وأخرنا المحرم فهو قوله : ﴿ لِيُواطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّه ﴾ قال: يعنى الأربعة ﴿ فَيُحلُّوا مَا حَرَّمَ اللّه ﴾ من تأخير هذا الشهر الحرام . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذا رجل من بنى كنانة يقال له: القلمس ، وكان في الجاهلية .

وكانوا في الجاهلية لا يغير بعضهم على بعض في الشهر الحرام يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يمد إليه يده. فلما كان هو قال : اخرجوا بنا . قالوا له : هذا المحرم . قال ننسته العام هما العام صفران فإذا كان العام القابل قضينا ، جعلناهما محرَّمين . قال : ففعل ذلك . فلما كان عام قابل قال : لا تغزو في صفر ، حرموه مع المحرم هما محرَّمان .

وهذه كتلك فى إحلال ما حرَّم الله ، والمخالفة عن شرع الله ﴿ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ﴾ ذلك أنه كفر مزاولة التشريع إلى جانب كفر الاعتقاد ﴿ يُضَلُّ بِهِ اللَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ ويخدعون بما فيه من تلاعب وتحريف وتأويل ﴿ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءً أَعْمَالِهِمْ ﴾ فإذا هم يرون السوء حسنًا، ويرون قبيح الانحراف جمالاً ، ولا يدركون ما هم فيه من ضلال ولجاج في الكفر بهذه الأعمال .

# ﴿ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقُومُ الْكَافِرِينَ (٣٧ ﴾ .

الذين ستروا قلوبهم عن الهدى ، وستروا دلائل الهدى عن قلوبهم . فاستحقوا أن يتركهم الله لما هم فيه من ظلام وضلال ) (١) .

#### \* \* \*

وكما رأينا رسالة النبي ﷺ التي بعثها مع ابن عمه على ﴿ اللَّهِ الْغَتْ تَشْرِيعَاتُ

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن لسيد قطب ـ تفسير الأيتين ـ الصفحات ١٦٥٠ ـ ١٦٥٤ ، مقتطفات .

قريش كلها في الحمس، وطواف العراة، ووقوف قريش بالمزدلفة، ها هي تلغى تشريعات كنانة في النسيء والتلاعب بالأشهر الحرم .

وهناك خيط رفيع يصل بين الرهبان والأحبار \_ الذين اتخذوهم أربابًا من دون الله حين شرَّعوا على أهوائهم فأحلوا ما حرَّم الله ، وحرَّموا ما أحل الله . فكانت تلك عبادة الأتباع لهم ، وبين سادة قريش وسادة كنانة الذين اتخذهم العرب أربابا من دون الله ، حين شرَّعوا لهم على أهوائهم فأحلوا ما حرم الله ، وحرموا ما أحل الله ، فكانت تلك عبادة الأتباع لهم .

وكلا الفريقين يحمل الإسلام الحرب عليهما . ويلغيهما . ويلغى كل تشريع بغير ما أنزل الله . والذين يفعلون ذلك ويريدون فرضه على الناس لابد من قتالهم حتى يرتفع طغيانهم عن عباد الله . كما يقول ربعى فطفيانهم عن عباد الله . كما يقول ربعى فطفيانهم

( الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ) .

والحبل موصول ومتناسق منذ بداية ( براءة ) التي تحمل السيف على أرباب أهل الأرض ومشرعيهم بأى زى يتزيون فيه ، أحبارًا أو رهبانًا أو زعماء يتعبدون الناس من دون الله ، وعلى المسلمين أن يستعدوا لهذه المواجهة. فرسالة التحرير ليست عربية فقط، إنها رسالة لتحرير الإنسانية كلها من جبروت المتجبرين وطغيان الطغاة وبغى البغاة .

\* \* \*

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الْمَاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴿ آ إِلاَّ تَنفُرُوا يُعَذَّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُوهُ شَيْئًا وَاللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنُ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْدَهُ بِجُنُود لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الّذِينَ كَفَرُوا السَّفَلَىٰ وَكَلّمَةُ اللّهِ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْدَهُ بِجُنُود لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللّهِ يَأْمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ هَيَ الْعُلْمَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ انفُرُوا خَفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۞ ﴾ .

إن الدعوة إلى النفير انطلقت قبل تبوك ، وتقاعس المنافقين عن الجهاد قد تم فى ذلك الوقت ، وجاءت هذه الآيات الآن لتأخذ موقعها فى النظم القرآنى فى صدر سورة براءة ليعرف العرب والمسلمون فى موسم الحج الاكبر مبررات جهادهم ومنطلقاته .

فلابد من أن يظهر الله الإسلام على الدين كله ، بمن ؟ بهذا الجيل الجديد الذى انطلق في الأرض بإمرة رسول الله على الدين الأرض بعد موتها ، ويعيد الحياة إلى الوجود . والذين يركنون إلى الدنيا ، ويرضون بمتاعها ويسقطون بجاذبيتها. ليسوا متروكين بلا عقوبة .

# ﴿ إِلاَّ تَنفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ﴾ .

فعذاب الذل في الأرض ، والهزيمة والصغار والخزى ، وعذاب الآخرة للتخلى عن الزحف ، وللفرار منه . ولو أن الآمة كلها تخلفت عن الجهاد ما ضرت إلا نفسها ، ولاقام الله الإسلام بغيرها . وبجيل غير هذا الجيل وبقوم غير هؤلاء القوم . ومن يشك في ذلك فليستمع ولينصت إلى الدليل .

الم تفعل ذلك قريش من قبل . وحاربت رسول الله . كما قال الله تعالى فى الآيات السابقة عنهم .

﴿ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَتُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ إِلَى اللهِ أَخَلُ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنينَ ۞ [ التربة ] .

وبقى رسول الله ﷺ وحده .

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقَتْلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكرِينَ ۞ ﴾ [ الانفال ] .

وحتى المؤمنين المهاجرين كانوا مستضعفين غير قادرين على نصر رسول الله ﷺ . وقد سبقوه جميعًا إلى المدينة ، وبقى وحده معه رجلان :

الأول: أمير الجيش الآن: أبو بكر الصديق.

والثاني : حامل سورة براءة : على بن أبي طالب .

هذا القرينان تخلف أحدهما في فراش رسول الله على بأمر رسول الله. وهو هذا الواقف يتلو براءة . وكان سيد الفدائيين وإمامهم في التضحية والتعرض للخطر في سبيل الله .

وهذا ثانيهما تابع المسير معه في بهيم الليل ينهبان الأرض ليصلا إلى الغار قبل أن تنتاشهم السيوف . وعز النصير في الوجود ، وخلت الأرض كلها من نصير .

## ﴿ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ﴾ .

وها هو المشهد كاملاً قد سلطت الأضواء عليه من رب العالمين . فلم يكن وحده . إنما كان معه وزيره ونصيره أبو بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار .

العرب الآن كلهم يصغون إلى هذا العرض الربانى الذى يقدمه على فرطي بلسان رب العالمين عن الهجرة وعن الغار ، وعن الأمير الجالس بجواره فهو أحد شهود العرض، إنه ثانى اثنين إذ هما فى الغار .

ويسمع العرب فيعرفون من أبى بكر ، والذى يقدمه للناس رب العالمين . على لسان رسوله ورسول رسوله على بن أبى طالب حتى يمضى الحجيج إلى قوافلهم ، وإلى ركبانهم وإلى قبائلهم ، فيحدثونهم عن أنهم قد رأوا ثانى اثنين إذا هما فى الغار ، والله تعالى ذكره فى كتابه ، وعلى رفطيني يتلو على الحجيج هذه الماثرة الحالدة التى أكرم الله تعالى بها الصديق أن يذكر مع سيد ولد آدم فى هذا الوجود . بل ويقدم من المشهد كذلك الحديث الدائر بينهما فى الهمس . والعدو خارج الغار مدجج بالسلاح يوعد ويبرق ويزمجر، يود قتل محمد الذى فر من بين يديه . هذه النجوى بين الحبيبين . ينقلها لنا رب العزة :

## ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ .

متى كان ذلك ؟ كان حين قال الصاحب العظيم لرسوله الحبيب :

يا رسول الله ، لو نظر أحدهم إلى خلل قدميه لرآنا .

فيقول الرسول الحبيب على لله لله المحبيب المحبية على الله الله الله الله الله الله عنا عنا عنا عنا الله معنا على الأرض بلا نصير لرسوله . كان الله تعالى هو الناصر . وهو الذي هزم الطغاة والحبارين والعتاة والمدججين بالسلاح . بأضعف خلقه على الإطلاق . بالعنكبوت الذي يعشش على باب الغار ، ويبنى بيته بالسرعة المطلوبة : ﴿ وَإِنْ أَوْهَنَ الْبَيْوَتَ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٤) [ العنكبوت ] .

نسج داود ما حمى صاحب الغا روكان الفخــــار للعنكبوت

هي تبعث حية من جديد بصورها وظلالها ، يتلوها على فِطْئِكِ كَأَنَمَا هي رأى عين.

﴿ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْدَهُ بِجُنُودٍ لِمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللَّذِينَ كَفَرُوا السَّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ

## هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ ﴾ .

فذاك على تحرسه حراب المشركين إلى الفجر ، وكان يمكن أن تقطعه إربًا إربًا من غيظها . وذاك أبو بكر يهمس لصاحبه : لو نظر أحدهم إلى خلل قدميه لرآنا .

### وأين هي الآن ؟

هذا أبو بكر الصديق أمير الجيش الإسلامي الذي دانت له أرض العرب يستمع إلى على وهو يتلو ما أنزل الله تعالى برسوله وبه من سورة براءة . وذاك على هو الممثل الشخصي لرسول الله على وأين ؟ في مكة التي أخرجته . وفي الكعبة العظمى وفي ست الله العتبق .

اليس عجيبًا أن يكون الصاحبان رفيقي رسول الله على الله على الله الذي وقد القي العرب جميعا قيادهم إليهما ، يستمعون إلى إنهاء الوجود الوثني في أرض العرب.

## ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

وتنتهى رسالة رسول لله ﷺ عند هذا المشهد العظيم الخالد . ليكون ختام تلاوة براءة: ﴿ انفرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ إِن ﴾ .

ولابد ونحن نصغى مع المسلمين إلى على فطي وهو يتلو الآيات الأربعين من سورة براءة والتى تمثل ذروة المنهج الجهادى التربوى . أن نمضى عودًا على بدء . فنشهد بداية هذا المنهج . حيث نفقه التدرج والحركة المناسبة للواقع القائم كما لخصها ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه زاد المعاد :

( فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى أن لقى الله عز وجل : أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق ، وذلك أول نبوته فامره أن يقرأ بنفسه . ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ . ثم أنزل عليه : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّرِّ ۚ لَهُ مُ فَانْلُو ۚ لَا المدر ] . فنبأه بقوله : ﴿ اقْرَأْ ﴾ [ العلى : ١ ] ، وأرسله بـ ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدِّرِّ لَ ﴾ . ثم أمره أن ينذر عشيرته الاقربين . ثم أنذر قومه ، ثم أنذر من حولهم من العرب ، ثم أنذر العرب قاطبة ، ثم أنذر العالمين ، فأقام بضعة عشر سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ، ويؤمر بالكف والصبر والصفح ، ثم أذن له في الهجرة ، وأذن له بالقتال ، ثم أمره أن يقاتل من قاتله ، ويكف عمن اعتزله ولم

يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله . ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام :

أهل صلح وهدنة ، وأهل حرب ، وأهل ذمة . فأمر أن يتم لأهل الصلح والعهد عهدهم، وأن يوفى لهم بما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم، ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد ، وأمر أن يقاتل من نقض عهده .

ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها . فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . أو يدخلوا في الإسلام .

وأمره بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم . فجاهد الكفار بالسيف والسنان . والمنافقين بالحجة واللسان ، وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم .

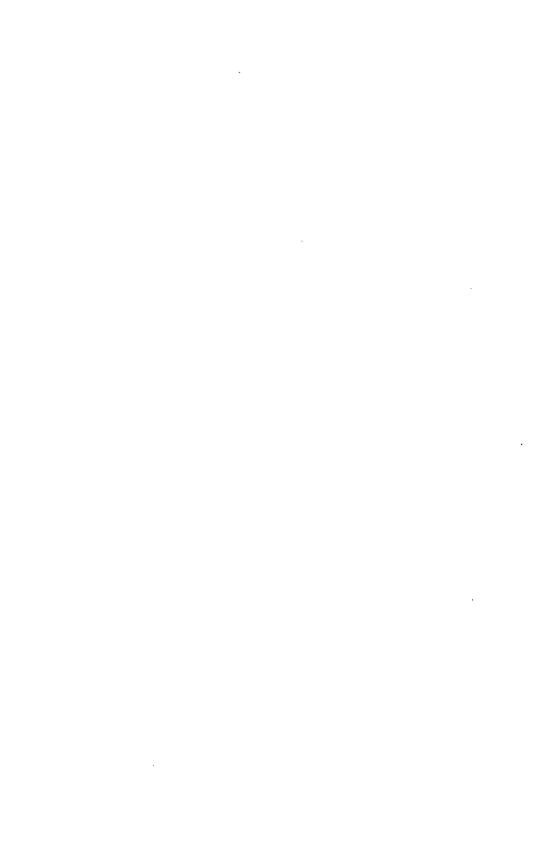

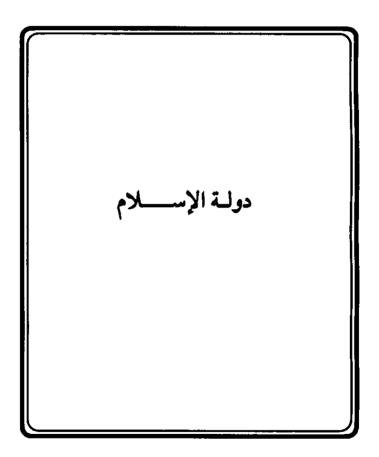



### دولة الإسلام

كانت الدولة الإسلامية قد عمَّت الجزيرة العربية كلها قبيل حجة الوداع . وكانت اليمن كلها تحت إمرة باذان أمير رسول الله ﷺ .

وفرّق رسول الله ﷺ في جميع البلاد التي دخلها الإسلام عمالاً على الصدقات، فعن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر قال :

كان رسول الله ﷺ قد بعث أمراءه وعماله على الصدقات على كل ما أوطأ الإسلام من البلدان :

- ١\_ فبعث المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة إلى صنعاء. فخرج عليه العنسي وهو بها .
  - ٧\_ وبعث زياد بن لبيد أخا بني بياضة الأنصاري إلى حضرموت على صدقتها .
    - ٣ـ وبعث عدى بن حاتم على الصدقة ، صدقة طبئ وأسد .
    - ٤\_ وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة ( من بني تميم ) .
      - ٥ـ وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين .
      - ٦\_ وفرق صدقة بني سعد على رجلين منهم ( من بني تميم ) .
- ٧\_ وبعث على بن أبي طالب إلى نجران ليجمع صدقاتهم، ويقدم عليه بجزيتهم .

### أمر الدعوة

ولأن الأمور كلها مضت مستقرة مع عمال الصدقات هؤلاء . إلا اليمن التى كانت تعادل أكثر من نصف جزيرة العرب \_ آنذاك \_ فقد كان رسول الله على يعطى لهما اهتماما خاصا رغم ثقته الكبرى بواليه هناك ، ورغم وفود معظم زعمائها عليه كما سبق وذكرنا من قبل، ولاتساع رقعة اليمن، ولنشر الدعوة فيها. بعث رسول الله على في أوائل سنة عشر اثنين من أكبر دعاته وفقهائه . وهما في عرامة الشباب لينشرا دعوة الإسلام هناك ويقضيا بين الناس في الإسلام. وهما أبو موسى الأشعرى، ومعاذ بن جبل. وسبق أن تناولنا حياتهما بالتفصيل من قبل . إنما نعرض هنا لتسلسل الأحداث هناك .

## أ ـ بعثه على أبا موسى الأشعرى ومعاذ بن جبل إلى اليمن

روى البخارى من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعرى قال:

( أقبلت إلى رسول الله على ومعى رجلان من الأشعريين أحدهما عن يمينى والآخر عن شمالى كلاهما يسأل العمل والنبى على يستاك . فقال : « ما تقول يا أبا موسى» ، فقلت: والذى بعثك بالحق ما أطلعانى على ما فى نفسيهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل ، قال : فكأنى أنظر إلى سواكه تحت شفتيه وقد خلصت . قال : « لن يستعمل على عملنا من يريده . ولكن اذهب أنت يا أبا موسى » ، فبعثنى رسول الله على وبعث معى معاذ بن جبل . فقال رسول الله على:

ادعُوا الناس ، وبشرا ولا تنفرا ،ويسرا ولا تعسرا ، وتطاوعا ولا تختلفا » .

هذ هي أساليب الدعوة الكبرى التي كُلف الداعيتان العظيمان بهما. إنها ثلاثة :

١\_ بشرا ولا تنفرا .

٢\_ يسرا ولا تعسرا .

٣ لا تختلفا .

وضمن هذا المنهج يجب أن تسير الدعوات جميعاً في الأرض .

وأهمية عدم اختلافهما هي أن اليمن قسمت بينهما .

يقول أبو بردة بن أبي موسى رَطْعِيْكَ :

بعث كل منهما إلى مخلافه .واليمن مخلافان .وكانت جهة معاذ العليا. وجهة أبى موسى السفلى، ولمعرفة أبى موسى العريقة باليمن فهو ابنها ومن أعرق قبائلها استفسر رسول الله عليه عن أشربة يصنعها أهل اليمن .

قال أبو موسى: يا رسول الله، أفتنا فى شرابين كنا نصنعهما فى اليمن .قال:التبع وهو من العسل ينبذ ثم يشتد ، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ ثم يشتد . قال :وكان رسول الله ﷺ أوتى جوامع الكلم ،قال:

﴿ أَنْهِي عَنْ كُلُّ مُسْكُرُ أَسْكُرُ عَنْ الصَّلَّةِ ﴾ وفي رواية : ﴿ كُلُّ مُسْكُرُ حَرَّامٍ ﴾.

ونتابع حديثنا مع أبى موسى فطيني .

قال: فقدمنا اليمن وكان لكل واحد منا قبة نزلها على حدة .

قال أبو بردة : فانطلق كل واحد منهما إلى عمله ، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قريباً من صاحبه أحدث عمداً فسلم عليه ، فسار معاذ في أرضه قريباً من صاحبه أبي موسى فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه فإذا هو جالس وقد اجتمع الناس إليه. وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس، أيم هذا ؟ قال: هذا يهودى كفر بعد إسلامه، انزل وألقى له وسادة . فقال : لا أنزل حتى يقتل فأمر به فقتل . ثم نزل . فقال : يا عبد الله ،كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقاً (١) قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ ؟ قال: أنام أول الليل . فأقوم وقد قضيت جزئى من النوم فأقرأ ما كتب الله لى . فاحتسب نومتى كما أحتسب قومتى ) (٢) .

وما نفقهه من هذ النص إضاءت أخرى في طريق الدعوة :

أولاً : إن العمل لله عبادة . لا تشوفا ورغبة . ولهذا قال ﷺ للشابين : «لن يستعمل على عملنا من يريده » .

ومن يكون بهذه الحالة . فهو مؤهل للطغيان والظلم في حكمه. كما في النص الآخر :

إنا لا نعطى هذا الأمر أحداً طلبه أو حرص عليه » .

وهذه تربية من أعنف أنواع التربية، فالرغبة في الشهرة والتطلع إليها، والرغبة في الحكم والسلطان كامنة في الكيان البشرى عندما تترك على حالها . تحول السلطة إلى استبداد وقتل وذبح . وكم رأينا من قتل أباه وأخاه وابنه من أجل السلطة . ومثل هذا النموذج يمثل ذاته لا يمثل شريعة الله .

ثانيا: لا بد من قرب الحاكم من واقع الشعب . والتعرف على كل عاداته التى استحكمت فيه والطرق المناسبة لصلاحها. حيث شهدنا أبا موسى ابن اليمن يتحدث عن الشرابين المستأصلين في أهل اليمن وما هو حكمهما بالنسبة للحل والحرمة .

ثالثاً: الحاكم المسلم يجب أن يكون عابداً متبتلاً لله ،عارفاً بأمر دينه. والقرآن الكريم يملك عليه حياته فأول ما تراجع الصاحبان في أمورهما .هو قراءة القرآن، والصلاة في السحر فيه ،ومراجعته والحياة معه .

رابعاً: تنفيذ حكم الله عز وجل وعدم التلكؤ فيه. فقد رفض معاذ وَلَا على على دماثته وسماحته ولينه المعهود فيه رفض أن يجلس قبل تنفيذ حكم الله في الذي ارتد

<sup>(</sup>١) أنفوقه تفوقاً : لا أقرأ وردى دفعة واحلة ولكن أقرأ شيئاً بعد شىء .

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٣٥٠ وهو في البخاري .

عن الإسلام وعاد إلى يهوديته .

بينما نتابع من طرف معاذ نُولِئِك أساليب في الدعوة ، تغوص في الاعماق أكثر من · هذه الخطوط العامة ، يحدثنا عنها معاذ نُولِئِك بقوله :

عن ابن عباس وظيمًا قال: قال رسول الله على لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: الله ستأتى قوما من أهل الكتاب . فإذا جثتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم . فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، رواه الشيخان)(١).

إنه فقه التدرج في الدعوة الذي يغيب كثيراً عن أذهان الدعاة . إضافة إلى فقه الأولويات الذي قد لا يكون قائماً على سلم الدعوة .

الله الله الله الله الأولوية الأولى في دعوة أهل الكتاب ، وبكل أسف نجد وأن محمداً رسول الله المعالمة الأولوية الأولى في دعوة أهل الكتاب ، وبكل أسف نجد العديد من الدعاة يميعون هذه القضية تمييعا كاملاً مع أهل الكتاب، قائلين: لا داعى للحديث عن الوحدانية والتثليث. طالما أنهم يقولون في نهاية دعوتهم (إله واحد آمين) حتى لا نستثيرهم ولا نستفزهم . وسوف يرفضون منا كل شيء بعد ذلك . لتكن دعوتنا لهما فيما نلتقى فيه معهم من مبادئ ، ونظهر لهم محاسن الإسلام ، ونتألف قلوبهم بذلك دون أن ندخل في حساسيات من البداية معهم ، تجعلهم يرفضوننا ، ويرفضون كل شيء منا. إننا في الحقيقة يوم نجعل الدعوة إلى الوحدانية والرسالة في آخر سلم الأولويات . يعنى أن لا حاجة إلى الإسلام . وفي المسيحية مبادئ المحبة والحرية الفردية والفداء والصلب . أما قضايا التشريع الاقتصادية والسياسية . فبالإمكان أن تعالج في أروقة البرلمان حيث يكون الحكم والتشريع لممثلي الشعب . إن رسول الله على علمنا أن الأولوية مع أهل الكتاب هي الدعوة إلى التوحيد والرسالة ، فالإيمان بهما يقضى على كل أصول المسيحية لإقامة بناء الإسلام على أسس نظيفة راسخة بعيدة عن الدخن والتلوث بالشرك .

\* فإن هم أطاعوك بذلك ، فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة . . » .

وإذا لم يؤمنوا بالله الواحد الأحد الذى له الحكم والتشريع والتحليل والتحريم .

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٣٥١ .

فكيف يمكن أن يقبلوا أحكام الصلاة المتكررة خمس مرات في اليوم والليلة . وهي التي اللح موسى عليه الصلاة والسلام يوم المعراج على رسول الله على بتخفيفها من الحمسين إلى الخمس ، أو إعفاء الأمة منها لما عاني من بني إسرائيل في تركها ، والتثاقل منها . وعندها يدخل الداعية بالتفصيل في أحكام الصلاة . وشروطها ، ومبطلاتها . وفضل صلاة الجماعة ، وغير ذلك مما يتعلق فيها ، بالوضوء والطهارة اللذان يسبقانها .

د فإن هم أطاعوا بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة ، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » .

وذلك بعد أن يكون الإيمان قد تجذر وترسخ فى القلوب . لقد تخلى كثير من العرب عن الإسلام . وحاربوا دولته بسبب الزكاة . وجاءت وفود منهم تطالب بإعفاء أقوامهم من الزكاة .

وعندما نستعيد ذلك الحديث بين عمرو بن العاص وَطَيْ ، وعبد بن الجلندى نائب ملك عُمان قلت (أى عمرو): إن أسلم ملكه رسول الله عَلَيْ على قومه . فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على فقيرهم، قال: إن هذا لخلق حسن، وما الصدقة ؟ فأخبرته بما فرض رسول الله عَلَيْ في الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل ، قال : يا عمرو وتؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى الشجر وترو المياه ؟ فقلت : نعم . فقال:

والله ما أرى قومي في بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون بهذا .

ومن أجل هذا أعقب رسول الله وصيته الهامة بعد الإعلام بفريضة الزكاة. أن يجتنب النفيس من الإبل والغنم . فهذه هي التي تثير الحرب بين الفريقين . وإياك وكرائم أموالهم » . حتى لا تتحول القضية من عدل رباني إلى ظلم بشرى . وحينئذ فالله تعالى ضد الظالمين ولو كانوا مسلمين ، ومع المظلومين ولو كانوا كافرين ( واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » . فأساس الحكم ركيزتان أساسيتان . الأولى : تفيذ شرع الله ، والثانية : إقامة العدل في الرعية . وبدونهما . فحكم الجاهلية يبغون ، ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكُمًا لِقَوْم يُوقِتُونَ ۞ [المائدة] .

## ب - بعث خالد إلى بني عبد المدان من بني الحارث بن كعب

خالد ولي كانت آخر سراياه في غزوة تبوك عندما غزا أكيدر بن عبد الملك في قلب الصحراء العربية وانتزعه من حصنه في دومة الجندل، وجاء به أسيراً إلى رسول الله علي . فقد أصبحت عنده خبرة في التعامل مع الخصوم في قلاعهم . وكما كانت مهمته

فى غزوة أكيدر عسكرية سياسية؛ إذ كانت التوجيهات النبوية لخالد فطي على أن يأتى به أسيراً إلى تبوك . فقد كانت هذه المهمة اليوم دعوية بحتة . وكانت فى ربيع الآخر أو جمادى الأولى سنة عشر.

( قالوا : بعثه رسول الله ﷺ إليهم وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثة أيام فإن استجابوا فاقبل منهم ، وإن لم يفعلوا فقاتلهم، فخرج إليهم خالد حتى قدم عليهم . فبعث الركبان يضربون في كل وجه ، ويدعون إلى الإسلام ويقولون: يا أيها الناس أسلموا تسلموا . فأسلم الناس ودخلوا فيما دُعوا إليه . فأقام فيهم خالد يعلمهم شرائع الإسلام ، وكتاب الله عز وجل وسنة نبيه ﷺ ) .

وذكر الكتابين المتبادلين بين خالد ﴿ وَلَيْكُ ، ونبيه محمد ﷺ عن المهمة ونتائجها وآثارها يغنى عن ذكر أي تعليق بعدها .

### ( ثم كتب خالد بن الوليد إلى رسول الله ﷺ :

بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد النبى رسول الله على من خالد بن الوليد، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته . فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو .

أما بعد ، يا رسول الله صلى الله عليك . فإنك بعثتنى إلى بنى الحارث بن كعب، وأمرتنى إذا أتيتهم إلا أقاتلهم ثلاثة أيام . وأن أدعوهم إلى الإسلام . فإن أسلموا قبلت منهم وعلمتهم معالم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه . وإن لم يسلموا قاتلتهم . وإنى قدمت عليهم ، فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة أيام كما أمرنى رسول الله على ، وبعثت فيهم ركباناً ينادون : يا بنى الحارث أسلموا تسلموا، فأسلموا ولم يقاتلوا ، وإنى مقيم بين أظهرهم آمرهم بما أمرهم الله به . وأنهاهم عما نهوا عنه . وأعلمهم معالم الإسلام ، وسنة النبى على ، حتى يكتب إلى رسول الله على . والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته .

### فكتب إليه رسول الله ﷺ :

\* بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد النبي رسول الله إلى خالد بن الوليد . سلام عليك . فإنى كتابك جاءني مع سلام عليك . فإنى كتابك الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد . فإن كتابك جاءني مع رسولك يخبر أن بنى الحارث بن كعب قد أسلموا ، وشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله قبل أن تقاتلهم . وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام . وأن

قد هداهم الله بهداه . فبشرهم وأنذرهم . وأقبل ، وليقبل معك وفدهم . والسلام عليك، ورحمة الله وبركاته » ) (١) .

# جــبعث خالد إلى همذان ، ثم على والشيك

وأمام نجاح هذه المهمة . يظهر أن رسول الله ﷺ عاد فوجهه إلى همدان .

وفى بعثه ﷺ خالد بن الوليد إلى همدان ، ثم بعثه علياً وظيمًا .روى البيهقى فى السنن والدلائل والمعرفة عن البراء بن عارب وظيمًا قال: بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام .قال البراء: فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد . فأقمنا ستة أشهر ندعوهم إلى الإسلام فلم تجيبوا .ثم إن النبي ﷺ بعث على ابن أبى طالب مكان خالد وأمره أن يُقفل خالداً وقال:

« مر أصحاب خالد بن من شاء منهم أن يعقّب معك فليعقب ، ومن شاء فليقبل» .

قال البراه: فكنت فيمن عقب مع على، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا . فصلى بنا على، ثم صفنا صفا واحداً ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله على فأسلمت همدان جميعا فكتب على إلى رسول الله على إلى رسول الله على همدان » مرتين رواه البخارى مختصراً (٢). خراً ساجداً ثم رفع رأسه وقال: «السلام على همدان » مرتين رواه البخارى مختصراً (٢).

## د ـ في سرية على بن أبي طالب إلى اليمن مرة ثانية

قال محمد بن عمر ، ومحمد بن سعد رحمهما الله تعالى:

بعث رسول الله على بن أبى طالب على فى رمضان سنة عشر . فأمره رسول الله على أن يعسكر بقباء . فعسكر بها حتى تتام أصحابه . فعقد له رسول الله على لواء وأخذ عمامته فلفها مثنية مربعة فجعلها فى رأس الرمح وقال : « هكذا اللواء » . وعممه عمامة ثلاثة أكوار ـ وجعل ذراعاً بين يديه وشبراً من ورائه ثم قال : «هكذا العمة» .

قال: فحدثني أسامة بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي رافع قال:

لما وجهه رسول الله ﷺ قال:

امض ولا تلتفت » فقال على علي الله على الله الله ، كيف أصنع ؟

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٣٥٤/٦ ، ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٦/٣٥٨ .

قال: ﴿ إِذَا نَزِلْتَ بِسَاحِتُهُم ، فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك، فإن قاتلوك فلا تقاتلهم حتى يقتلوا منكم قتيلاً . فإن قتلوا منكم قتيلاً فلا تقاتلهم ، تلوَّمهم تُرهم أناة، ثم تقول لهم: هل لكم إلى أن تقولوا: لا إله إلا الله ؟ فإن قالوا: نعم . فقل لهم: هل لكم إلى أن تصلوا ؟ فإن قالوا : نعم ، فقل: هل لكم إلى أن تخرجوا من أموالكم صدقة تردونها على فقرائكم ؟ فإن قالوا : نعم . فلا تبغ منهم غير ذلك . والله لئن يهدى الله على يدك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت » .

وواضح تماماً أن الهدف الرئيسي لهذه البعثات الثلاث هو الدعوة إلى الله عز وجل فالأوامر صارمة بعدم اللجوء إلى القتال ما لم يقاتلهم العدو . وحتى حين يقاتلهم. فلا يقاتلوا حتى يقتلوا رجلاً من المسلمين فلا بد من وعظهم وتذكيرهم قبل الشروع في قتالهم ، ورأينا خالداً وَلِيْنِكُ قد استمر ستة أشهر يدعو إلى الله عز وجل دون أن يشرع في قتال . وجاء على وَلِيْكُ وتابع الدعوة .

وفى اختيار رسول الله ﷺ مذجح ، وبعث هؤلاء الفوارس الثلاثمائة لتقديره ﷺ عن القوة والامتناع عندهم ، فقيس بن مكشوح أحد زعمائهم لم يسلم إلا بعد وفاة النبى ﷺ ، وعمرو بن معد يكرب فارس العرب . أسلم على دخن . فقد ولَّى رسول الله ﷺ فروة بن مسيك المرادى على قومه زبيد \_ وغيرهم \_ ولم يوله هو كما ورد : ( واستعمل رسول الله ﷺ فروة بن مسيك على مراد وزبيد ومذحج كلها . . . ) ومن أجل ذلك سرعان ما ارتد عن الإسلام حين سنح له الأمر وهاجم فروة بقوله:

### رأينا ملك فروة شر ملك 💎 حماراً ساف منخره بثغر

ونرى فى قول رسول الله ﷺ: «لأن يهدى الله على يدك رجلاً واحداً خير لك عا طلعت عليه الشمس ، مدى العظمة النبوية فى التربية . إذ يريد للمقاتل أن يكون مشعل هداية قبل أن يكون قاتلاً للعدو . يريد للداعية أن يكون هدفه الأساسى هو حياة العدو لا قتله؛ حياته بالإسلام قبل قتله بالحسام . وهداية رجل واحد خير مما طلعت عليه الشمس ، وما غربت خير من الدنيا وما فيها . وليس كذلك أجر قاتل العدو .

لقد تحرك المسلمون في الأرض بهذا الهدى في مكان. وكانت اليمن ذات اهتمام كبير من النبي على في في أن يقر القادة الكبار عنده هداة لا قتلة . كما بعث معهم منهج الدعوة كذلك. في أن يقر العدو ابتداء بالشهادتين ، وإذا أقروا بها ، فالإقرار بالصلوات فإن تم قبولها. فالإقرار بالزكاة. فإن قبلوا فلا سلطان للمسلمين عليهم . وذلك تنفيذاً لقوله على الله المسلمين عليهم .

« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله ، فإن قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى».

وقد كان تطبيق هذا الحديث في جزيرة العرب مع المشركين ؛أما مع أهل الكتاب فقد كانت الجزية هي الحل الثالث المقبول منهم ،كما فعل على الجزية .

وبعد هذه الجولة . نعود إلى الجيش الدعوى الذي قاده على رَطْفُتُك .

( فخرج فی ثلثمائة فارس. فكانت خيلهم أول خيل دخلت تلك البلاد. فلما انتهی إلى أدنى الناحية التى يريد \_ وهى أرض مذحج \_ فرق أصحابه . فأتوا بنهب وغنائم وسبى ونساء وأطفال ونعم وشاء وغير ذلك ، فجعل على على الغنائم بريدة بن الحصيب الأسلمى. فجمع إليه ما أصابوا قبل أن يلقاهم جمعا . ثم لقى جمعهم ، فدعاهم إلى الإسلام فأبوا ، ورموا أصحابه بالنبل والحجارة . فلما رأى أنهم لا يريدون إلا القتال صف أصحابه ، ودفع اللواء إلى مسعود بن سنان السلمى . فتقدم به . فبرز رجل من مذحج يدعو إلى البراز . فبرز إليه الأسود بن خزاعى . فقتله الأسود ، وأخذ سلبه، ثم حمل عليهم على وأصحابه فقتل منهم عشرين رجلاً فتفرقوا وانهزموا ، وتركوا لواءهم حمل عليهم على عن طلبهم ثم دعاهم إلى الإسلام فسارعوا وأجابوا . . . )(١).

### هـ \_ بعث خالد بن سعيد بن العاص

وتطالعنا رواية أخرى ، تفيد أن هذا اللقاء قد تم حين اجتمع على ثُطَّيُّكُ بجيشه، وخالد بن سعيد بجيشه في أرض مذحج :

وذكر أبو عمرو من طريق ابن عبد الحكم قال: حدثنا الشافعي قال: وجَّه رسول الله ﷺ على بن أبي طالب وخالد بن سعيد بن العاص إلى اليمن وقال: ﴿إِذَا اجتمعتما فعلى الأمير . وإذا افترقتما فكل واحد منكما أمير »فاجتمعا ، وبلغ عمرو بن معد يكرب مكانهما . فأقبل في جماعة من قومه فلما دنا منهما قال:

دعونى حتى آتى هؤلاء القوم . فإنى لم أُسمَّ لأحد قط إلا هابنى . فلما دنا منهما نادى: أنا أبو ثور . أنا عمرو بن معد يكرب .

فابتدره على وخالد رَطِيْقِين ، وكلاهما يقول لصاحبه : خلني وإياه، ويفديه بأبيه

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦٦٢/٦ ـ ٣٦٣ ، والمغازى للواقدي ٣/ ١٠٨٠ ، ١٠٧٩

وأمه فقال عمرو \_ إذ سمع قولهما \_ العرب تفزع بى وأرانى لهؤلاء جزرة فانصرف عمرو عنهما . وكان فارس العرب \_ مشهوراً بالشجاعة ) (١) .

وعودة إلى تتمة الحديث السابق:

وتقدم نفر من رؤسائهم فبايعوه على الإسلام وقالوا : نحن على من وراءنا من قومنا. وهذه صدقاتنا فخذ منها حق الله تعالى:

وأقام فيهم يقرئهم القرآن ويعلمهم الشرائع ،وكتب إلى رسول الله على كتاباً مع عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى \_ بخبره الخبر أنه لقى جمعاً من زبيد وغيرهم ،وأنه دعاهم إلى الإسلام وأعلمهم إنهم إن أسلموا كف عنهم . فأبوا ذلك وقاتلهم . قال على على المحلى : فرزقنى الله الظفر عليهم حتى قتل منهم من قُتل . ثم أجابوا إلى ما كان عرض عليهم . فدخلوا فى الإسلام ، وأطاعوا بالصدقة وأتى بشر منهم للدين ، وعلمهم قراءة القرآن . فأمره رسول الله على الموسم فانصرف عبد الله بن عمرو بن عوف إلى على على المحلى الله بن عمرو بن

### و ـ لقاء مع الحبر كعب الأحبار

ومن قضايا الدعوة ما حدثنا به يونس بن ميسرة عن خطبة من خطب على وَلَحْشِكَ شَهِدها كعب قبل إسلامه قال: ولما قدم على بن أبي طالب اليمن خطب به وبلغ كعب الأحبار قيامه بخطبته ، فأقبل على راحلته في حُلَّةً معه حبر من أحبار اليهود .حتى استمعا له فوافقاه وهو يقول:

إن من الناس من يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار . فقال كعب : صدق ، فقال على : ومن وفيهم لا يبصر بالليل ولايبصر بالنهار . فقال كعب: صدق . فقال على عليم : وكيف يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة . فقال كعب : صدق . فقال الحبر : وكيف تصدقه ، فقال:

أما قوله: من الناس من يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار ، فهو المؤمن بالكتاب الأول . ولا يؤمن بالكتاب الآخر . وأما قوله : منهم من لا يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار . فهو الذي لا يؤمن بالكتاب الأول ولا الآخر . وأما قوله: من يُعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة . فهو ما يقبل الله من الصدقات . قال: وهو مثل رأيتُه بيّن .

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٥٩٠ . (٢) المغازى

قالوا: وجاء كعباً سائل فأعطاه حُلَّتهُ ، ومضى الحبر مغضبا ، ومثلت بين يدى كعب امرأة تقول: من يبادل راحلة براحلته؟ فقال كعب: وزيادة حلة ؟ قالت: نعم. فأخذ كعب وأعطى. وركب الراحلة ولبس الحلة وأسرع السير حتى لحق الحبر وهو يقول: من يُعط باليد القصيرة ـ يُعط باليد الطويلة ) .

قال : فحدثنى إسحاق بن عبد الله بن بسطاس عن عمرو بن عبد الله العبسى قال: قال كعب الأحبار : لما قدم على عليه اليمن ، لقيته فقال : أخبرنى عن صفة محمد ؟ فجعل يخبرنى عنه ، وجعلت أبتسم . فقال: مم تتبسّم؟ قلت: مما يوافق ما عندنا من صفته . قال: ما يُحِلُّ وما يحرَّمُ . فقلت: فهو عندنا كما وصفت. وصدَّقتُ برسول الله عنه ، ودعوت من قبلنا من أحبارنا ، وأخرجت إليهم سفراً فقلت:

هذا كان أبي يختمه عليُّ ويقول : لا تفتحه حتى تسمع بنبي يخرج بيثرب.

قال: فأقمت باليمن على إسلامي حتى توفى رسول الله ﷺ ، وتوفى أبو بكر وَعِنْ . فقدمت في الهجرة (١).

#### \* \* \*

وإذا كان على رُواشِي قد وافى رسول الله ﷺ الموسم فى حجة الوداع ، فخالد بن سعيد رُواشِي مكث فى اليمن بأمر رسول الله ﷺ . فقد كان بجوار فروة بن مسيك المرادى كما عند الصالحى :

(واستعمل رسول الله ﷺ فروة بن مسيك المرادى على مراد وزُبيد ومذحج كلها(٢) وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة فكان معه في بلاده حتى توفى رسول الله ﷺ ) (٣) .

وروى محمد بن عثمان بن أبى شيبة من طرق قال: بعث رسول الله على خالد بن سعيد بن العاص إلى اليمن وقال له: إن مررت بقرية فلم تسمع آذاناً فاسبهم. فمر ببنى زبيد، فلم يسمع آذاناً فسباهم. فأتاه عمرو بن معد يكرب. فكلَّم فيهم، فوهبهم له. فوهب له عمرو سيفه الصمصامة فتسلمه خالد . ومدح عمر وخالداً في أبيات له)(٤) .

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ٣/ ١٠٨٢ ـ ١٠٨٣ .

<sup>(</sup>٢) زبيد ومراد والأشعريون كلهم من فروع مذحج .

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦٠٣/٦ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٦/ ٣٧٤ .

وهذا يعنى أن اليمن قد دانت كلها للإسلام . ولا يزال واليها باذام والى رسول الله وكل هذه الوفود تأتى لدعوة الأمة إلى الإسلام ، وتفقيهها به . وأخذ الصدقات من الأغنياء لترد على الفقراء . وتعليم الناس أحكام دينهم . إلى أن الزلزال الأكبر بعد حجة الوداع . والذى قلب الأوضاع في اليمن رأساً على عقب .

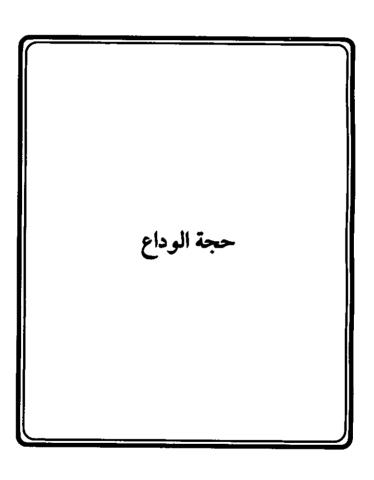



# حجة الوداع أولاً: الإعلام العام بالحجة

قال ابن سعد: قالوا: أقام رسول الله على بالمدينة عشر سنين . يضحى كل عام، ولا يحلق ولا يقصر ـ ويغزو المغازى ـ ولا يحج حتى كان فى ذى القعدة سنة عشر ـ أجمع الخروج إلى الحج ـ أذّن فى الناس أنه حاج فى هذه السنة . فسمع بذلك من حول المدينة . فلم يبق أحد يريد ـ وفى لفظ ـ يقدر أن يأتى راكبا أو راجلاً إلا قدم ـ فقدم المدينة بشر كثير ـ ووافاه فى الطريق خلائق لا يحصون . وكانوا من بين يديه ومن خلفه . وعن يمينه وعن شماله مد البصر ،كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله عليه ويعمل مثل عمله . وأصاب الناس جدرى أو حصبة منعت من شاء الله أن يمنع من الحج فأعلم رسول الله على والصواب أن هذا الإعلام كان بعد رجوعه على وهو كما قال .

#### \* \* \*

لقد أمر الله تعالى نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن أقام مع إسماعيل عليه الصلاة والسلام قواعد البيت أن يؤذن الناس بالحج . وكان هذا قبل حوالى عشرين قرناً من الزمان أو تزيد من الدعوة النبوية . وحدثنا رب العزة جل جلاله عنها فقال:

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(٢٧) رَبُنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٤٨) ﴾[ البترة ] .

لقد كان خليل الله إبراهيم مشغولاً بذريته بعد الحرمان الطويل منها . وها هو هنا عنده إسماعيل عليه الصلاة والسلام وفي فلسطين أخوه إسحاق، وعندما اختاره الله للناس إماماً سرعان ما سأل ربه عز وجل عن ذريته: ﴿وَإِذِ الْبَتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلِمَاتٍ فَأَتَّمُهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيَّتِي قَالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (١٣١)﴾[البقرة ].

فإذن سيكون من ذريته ظالمون ومنحرفون عن الحق. فضرع إلى ربه قائلاً أن يجعل من ذريته وذرية ابنه إسماعيل أمة مسلمة . ولم يكتف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء . لقد استشرف المستقبل وحدّ في الأفق البعيد البعيد ، وامتد بصره إلى الأحقاب

والأزمان القادمة . فخص بعد التعميم ، بعد أن رجا ربه الأمة المسلمة من ذريته بالرسول الحاتم من هذه الذرية : ﴿ رَبّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٣١ ﴾ ، وكان رسول الله ﷺ دعوة أبيه إبراهيم وبشارة أخيه عيسى عليه الصلاة والسلام. فالخط موصول من لدن نوح وإبراهيم إلى ذرية إسماعيل الذي جاءته الأوامر أن يبقى بجوار البيت العتيق ﴿ رَبّنا إِنّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِيّةٍ يبواد غَيْرِ ذِي زَرْع عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمُ رَبّنا لِيقِيمُوا العَلْاةَ فَاجْعَلْ أَفْدِدَةً مِّنَ النّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ النَّامِ تَعْلَيْهُمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ النَّامِ تَعْلَيْهِ وَالْمَلِيمَ ].

وكما أمر الله تعالى نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يطهر بيته لعبادته:

﴿ وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنَ لاَ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمِينَ البَيْتِ مِن الوثنية والشرك. وبوأه مكان البيت حين فتح مكة وحطم أصنامها الثلاثمائة المزروعة حول البيت . كما ألغى كل مظاهر الوثنية والشرك من تحريم ﴿ ألا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ﴾ . فقد كان حج هذا العام مطهراً من كل شرك وكل وثنية . ومؤهلاً لاستقبال الطائفين والقائمين والركع السجود .

وكما أمر الله تعالى نبيه إبراهيم بعد تبوئه مكان البيت وتطهيره للعابدين الطائفين أمره أن يؤذن الناس بالحج ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجّ فَاتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرٍ فَاتِينَ مِن أَمره أن يؤذن الناس بالحج ] ، أمر نبيه المصطفى على بعد أن طهر بيته من أدران الشرك وأرجاس الوثنية أن يؤذن في الناس بالحج وأنه سيكون عليه الصلاة والسلام هو أمير الحج هذا العام ، فجاءته العرب من كل فج رجالاً وعلى كل ضامر فلم يبق أحد يريد وفي لفظ يقدر أن يأتي راجلاً أر راكباً إلا قدم . فقدم المدينة بشر كثير لينطلقوا معه في رحلة الحج الخالدة من أول خطوة ، ويتعلموا منه مناسك الحج ـ ويفقهوا منه أمور دينهم ( ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون ) انضموا إلى الركب الميمون ليمتعوا ناظريهم برسول الله على ، ولتكتب لهم صحبته التي قد لا تتكرر .

وكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر .

لم تشهد الجزيرة العربية هذا المشهد منذ أن كانت جزيرة . فربما شهدت جيوشاً جرارة . أما ركباً ماضياً إلى الحج بهذا العدد بهذه الكثافة فلا . فهو عرس الكعبة

اليوم، وعرس جزيرة العرب. ويكفى أن يكون قائد الركب محمد على . ولماذا قدموا؟ قدموا ( كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله على ويعمل مثل عمله ) .

ومع هذا فهؤلاء طلائع الركب المسلم ، فلم يكونوا المسلمين جميعاً (وأصاب الناس جدرى أو حصبة منعت من شاء الله أن تمنع من الحج) ولعل القاعدين أكثر من الماضين في الحج نتيجة المرض وصعوبة الالتحاق بالركب . فلم ينسهم رسول الله على وقال لهم: ﴿ عمرة في رمضان تعدل تحجة معى ﴾ .

لقد كانت أمة يونس عليه الصلاة والسلام: مائة ألف أو يزيدون . ﴿ وَأَرْسَلْنَاهَ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفَ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧) فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ (١٤٨) ﴾ [الصافات] . ويوم جاء ذكر يونس في مكة والطائف، كان رسول الله عليه يقذف بالحجارة ويطرد من الطائف وتُدمى عقباه على حين جاءه خادم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؛ عداس بقطف من عنب عطفتهم عليه الرحم . أما اليوم فالطائف ومكة واليمن واليمامة ونجد وأرض العرب كلها خلفه . نعم ، شهدت جزيرة العرب عشرات الألوف من قبيلة واحدة تواجه قبيلة أخرى أو قبائل أخرى . أما أن تكون القبائل جميعاً قد بعثت وفودها وعمليها ليصحبوا محمدا ويتلقوا أخرى . أما أن تكون القبائل جميعاً قد بعثت وفودها وعمليها ليصحبوا ، ويصبحون منه ويأتموا به ، ثم يعودوا إلى أقوامهم وقبائلهم بما رأوا ، وبما سمعوا ، ويصبحون أصحاب محمد عليه بهذه الرفقة الميمونة . فهذا لم يكن قبل اليوم أبدا .

لقد صدق إبليس ـ وهو كذوب ـ حين حضر محادثات الندوة بصفة شيخ نجدى . واحتج على فكرة نفى محمد عليه من مكة ، ووقع الذى خافه حين قال للمؤتمرين فى الندوة :

والله ما هذا لكم برأى ألم تروا حسن حديثه ، وحلاوة منطقه ، وغلبته على قلوب الرجال بما يأتى به . والله لو فعلتم ذلك ( وأخرجتموه ) ما أمنتم أن يحل على حى من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه، ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم فى بلادكم فيأخذ أمركم من أيديكم ، ثم يفعل بكم ما أراد . دبروا فيه رأياً غير هذا (١) .

ووقع ما كان يخشاه إبليس وحزبه. وجاء بعشرة آلاف مقاتل قبل سنتين . ففتح بهم مكة التي استسلمت قبل المواجهة ، وقال قائدها أبو سفيان :

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ١ / ٢ / ٥٩ .

لقد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به . فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن .

عشرة آلاف لا قبل لمكة بهم ، فكيف بعشرة أضعافهم جاؤوا مهلين بالحج تحت راية محمد على الحرام حين كانوا ألفاً ويت محمد الحرام حين كانوا ألفاً وخمسمائة . أما اليوم فهم قرابة مائة ضعف . إنهم مائة وثلاثون ألفاً . إنهم مد البصر لا يرى أولهم من آخرهم .

وأخيرا فها هو رسول الله ﷺ يمضى بخيرة أهل الأرض وهو خير أهل الأرض إلى خيرة الله تعالى من أرضه وأحبها إليه ؛ إلى البيت العتيق . ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام . فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير .

## ثانياً : ذكر خروجه ﷺ من المدينة

استعمل رسول الله ﷺ لما أراد الخروج على المدينة أبا دجانة سماك بن خرشة الساعدى ، ويقال :سباع بن عرفطة الغفارى ذكره ابن هشام، والله تعالى أعلم .

وصلى رسول الله على الظهر بالمدينة أربعاً ، وخطب الناس وعلمهم ما أمامهم من المناسك ، ثم ترجّل وادهن بزيت ، قلت: اغتسل قبل ذلك ، وتجرد في ثوبين صحاريين؛ إذار ورداء كما ذكره محمد بن سعد ، زاد محمد بن عمر الأسلمي : وأبدلهما بالتنعيم بثوبين من جنسهما، والله تعالى أعلم ، ولبس إزاره ورداءه . قلت(١): وركب . (كما قال أنس على رحل ) وكانت زاملته . وقال أيضاً : حج رسول الله على رحل رث ، وقطيفة خلقة تستوى أربعة دراهم ولا تستوى ثم قال:

اللهم اجعله حجًا مبروراً لا رياء فيه ولا سمعة ارواه البخارى تعليقاً وابن ماجه والترمذى في الشمائل، وخرج رسول الله على من المدينة نهاراً بعد الظهر لخمس بقين من ذى القعدة، وصوبًا(۲) أن كان خروجه يوم السبت. وخرج رسول الله على على طريق الشجرة (۳)، وكان يخرج منها وصلى في مسجدها ، رواه البخارى عن ابن عمر(٤).

نحرص على أن نرافق رسول الله على خطوة بخطوة فيما نقله لنا الرواة عنه ، فخليفته وأميره على المدينة سماك بن خرشة أبو دجانة الفارس المشهور الذى أعطاه رسول الله على سيفه يوم أحد على أن يقاتل به العدو حتى ينحنى ، وسباع بن عرفطة ، ذكر أنه تولى المدينة مراراً عدة في غزاة خيبر وغزاة دومة الجندل . وما هو دور الأمير ؟ وتكاد المدينة أن تكون خلت من سكانها رجالاً ونساء إلا الذين حبسهم العذر . إنه يؤم الناس ، ويستقبل القادمون ، ويلحقهم برسول الله على المدينة ويحرسها من العدو ، يحدثنا أبو هريرة مُخلي عن سباع بن عرفطة وإمارته على المدينة في غزوة خيبر فيقول:

لما خرج رسول الله ﷺ إلى خيبر استعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري،

<sup>(</sup>١) أي الصالحي . (٢) صوبا : أي ابن كثير وابن القيم .

<sup>(</sup>٣) الشجرة : مكان معروف على ستة أميال من المدينة .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٣/ ٣٩١ . وانظر : سبل الهدى والرشاد للصالحي ٢١٦/٨ .

فقدمنا فشهدنا معه صلاة الصبح فقرأ في أول ركعة : كهيعص وفي الثانية بـ ﴿وَيُلَّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ ، فقلت في نفسى : ويل لفلان له مكيالان يستوفى بواحد ويبخس بآخر . فأتينا سباع بن عرفطة . فجهزنا فأتينا رسول قبل الفتح بيوم أو بعده بيوم ) (١) .

ها نحن الآن في يوم الخامس والعشرين من ذي العقدة . وفي المدينة المنورة ، وفي رحاب المسجد النبوى ندلف مع الناس لصلاة الظهر في تجمع وجمهرة من الناس لم يتسع لها المسجد . يكاد الناس يركب بعضهم بعضا، وكثيرون منهم يزاحم لعله يصل إلى الصفوف الأولى ليرى رسول الله على . حيث لم يكن رآه من قبل وليسمع إلى خطبته وتعليماته عليه الصلاة والسلام ، وخرج رسول الله على من بيته مدخل المسجد وصلى الظهر أربعا ( وخطب الناس وعلمهم ما أمامهم من المناسك ) وكأن الناس على رؤوسهم الطير . وأكثرهم يرى أنه حقق حلم عمره . فقد رأى رسول الله على ، وسمع صوته وأصاخ إلى خطبته . والاسعد من هذا كله أنه سوف يرافقه في رحلة الحج هذه والجميع يؤكدون أن الخروج سيكون الساعة . وتبدأ رحلة العمر التي قطع الفيافي والقفار من كل فج عميق ليشارك في هذه الرحلة من بدايتها ولحظاتها الأولى . وها هو التليفزيون الرسمي ينقل لنا على الهواه . حيث لم نستطع نحن أن نرى شيئا ؛ اللحظات الأولى من الرحلة يصف لنا خروج رسول الله على من بيته . بعد أن ( اغتسل ، ثم الرجل وادهن بزيت) .

وها هو رسول الله ﷺ بثياب الحج. فقد اغتسل ابتداءًا استعداداً للرحلة الطويلة. وسرّح شعره وادهنه بزيت . وكثيرون يرون شعر الرسول ﷺ لأول مرة .

(وتجرد وفى ثوبين صحاريين إزار ورداء )وها هو جسده الشريف يظهر منه ومضات كأنها برق خاطف إنها التربية الأولى ابتداءً على النظافة فالإزار والرداء عاديان من حيث قيمتهما المادية . فهما من نسج صحار وكثير عمن هو مع المسلمين عنده مثلهما لكنها التربية العملية على النظافة في ترجيل الشعر ، وفي ادهانه بزيت ليبدو جماله . وفي نظافة الإزار والرداء . هذا كله تعلمه المسلمون منذ اللحظات الأولى وبدون أية كلمة . إنما المظهر الشخصى . أمام هذا الجمال، والمظهر الآسر طبع في كل قلب بهجة هذا المنظر ، وهذا يستطيعه الغني والفقير . فكل مسلم يمكن أن يشترى مثل هذا الرداء والإزار ويمكن أن يرجل شعره ويدهنه بزيت .

<sup>(</sup>١) أسد الغابة لابن الأثير ٢٥٨/٢ .

( الناس ينظرون إليه وقد أكبروا رسول الله ﷺ وفتنوا برؤيته . وها هو يركب على راحلته على ناقته القصواء ( وركب على راحلته وكانت زاملته ) .

ومع أنه سيد الركب ، وسيد الخلق . فهو فرد من المسلمين يحتاج إلى زاده في هذا السفر حيث وضعه على ظهر رحله . وما من مسافر لا يأخذ معه زاد الطريق . لم تكن لتعد له السرادقات ولتقام له حفلات الفطور والعشاء . فهو فرد من عشرات الالوف الذين معه . فزاملته بها زاده قد حمّلها على ظهر ناقته .

وهذا هو الدرس الثانى فى التربية ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيٌ ﴾ [ الكهف : ١١٠] إنه سيد ولد آدم وفرد عادى فى غمار الناس ؛ ولولا النبوة لما استلفت نطر أحد . فلباسه كلباسهم . لكنه أجملهم وأكملهم . وها هو ترافقه زاملته وطعامه مثل كل الناس .

حج رسول الله ﷺ رسول الله ﷺ على رحل رث وقطيفة حَلِقَةٍ تساوى أربعة دراهم .

لا بد لنا أن نصف خروج بعض الزعماء العرب الذين دان لهم الملك أو كانوا من أسر ملكية . لنعلم عظمة العبد النبي عليه الله .

فهذا وفد نصاری نجران (حتی إذا كانوا بالمدینة وضعوا ثیاب السفر عنهم ، ولبسوا حللاً لهم یجرونها من حبرة، وتختموا بالذهب ، وفی لفظ : دخلوا علی رسول الله ﷺ فی مسجده بالمدینة حین صلی العصر علیهم ثیاب الحبرات ؛ جبب واردیة فی جمال رجال بنی الحارث بن كعب ) (۱).

وأمر رسول الله ﷺ معاوية بن أبى سفيان أن ينزله منزلاً بالحرة . فمشى معه ووائل راكبا . فقال له معاوية: أردفنى خلفك \_ وشكا إليه حر الرمضاء \_ قال: لست من أرداف الملوك ، قال : فألق إلى نعليك ، قال : لا ، لم أكن لالبسهما وقد لبستهما ، قال: إن الرمضاء قد أحرقت قدمى ، قال: امش فى ظل ناقتى \_ كفاك به شرفا (٢) . (وفى رواية: قال معاوية : فأعطنى نعليك أتوقى بهما من الحر قال: لا يبلغ أهل اليمن أن سوقة لب... نعل ملك . ولكن إن شئت قصرت عليك ناقتى فسرت فى ظلها، قال معاوية : فأتيت النبى نعل ملك . ولكن إن شئت قصرت عليك ناقتى فسرت فى ظلها، قال معاوية : فأتيت النبى

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٨٤٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٦٦٦٦ .

عَلَيْهُ فَانْبَأَتُهُ بِقُولُهُ ، فَقَالَ: ﴿ إِنْ فِيهِ لَعُبِيةٌ مِنْ عُبِيَّةُ الجَاهِلِيةِ ﴾ (١).

كان بإمكان رسول الله على أن يخرج على الناس بأبهى زينة ـ حتى تهابه العرب . ثم يلبس ثياب الإحرام من ذى الحليفة . فقد جاء إلى المدينة أضعاف أضعاف من فيها ليروا رسول الله على وينطلقوا معه . فلا أقل من هذه الأميال الأولى بين المدينة وذى الحليفة يشهده الناس بلباس عظيم ، وزينة كبيرة . فيهابونه ، لكن رسول الله على إنما هو عبد يأكل كما يأكل العبد ، ويلبس كما يلبس العبد ، وعندما ما خيره ربه أن يكون عبداً نبياً أو ملكا نبيا . اختار أن يكون عبداً نبياً .

وظاهر الأمر أن اللباس والزينة تبعث الخوف والهيبة والاحترام في النفوس ،لكن التجرد لله تعالى بالإزار والرداء يبعث الحب في نفوس هؤلاء العرب . فهو مثلهم ، وهو كأحدهم . ويحس هؤلاء العرب الوافدون أنهم ليسوا مع ملك صاحب سلطان، إنما مع نبى مبعوث من رب العالمين للعالمين كافة . فتلتحم قلوبهم به ويتربوا بأخلاقه وسلوكه . ويذوبون حبًا فيه ، وفداءً في سبيله .

وما قيل عن لباسه يقال عن رحله .

( وحجَّ على رحل رث وقطيفة لا تساوى أربعة دراهم) .

وها هم الناس جميعاً يشهدونه ، يشهدون رحله ، ويشهدون قطيفته وعيونهم مسمرة به، وقد صعد على رحله ويصغون إلى قوله وهو يصعد راحلته :

اللهم اجعله حجًا مبروراً لا رياء فيه ولا سمعة » .

قد يكون رحل غيره وقطيفته من الزعماء يعدل مائة ألف درهم . ويراها لا تعجبه . أما رسول رب العالمين، فيستحى من ربه أن يدخل إلى قلبه في هذه القطيفة وهذا الرحل الرث . شيء من الرياء والسمعة . فيضرع إلى ربه قائلاً : «اللهم اجعله حجًا مباركاً لا رياء فيه ولا سمعه . . » .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/ ٣٥١ .

## ثالثاً : ذكر نزوله في ذي الحليفة وبياته بها

۱- ( فسار حتى أتى ذا الحليفة وهو من وادى العقيق فنزل به ( قلت: تحت سمرة فى موضع المسجد بذى الحليفة . دون الروسة عن يمين الطريق كما فى الصحيح عن عبد الله بن عمر ليجتمع إليه أصحابه . كما ذكره محمد بن عمر الأسلمى ـ وصلى بهم العصر ركعتين ، وأمر بالصلاة فى ذلك الوادى كما رواه الإمام أحمد والبخارى وأبو داود عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله علي يقول بوادى العقيق :

أتانى آتٍ من ربى (ولفظ البيهقى : جبريل ) فقال: صل فى هذا الوادى المبارك.
 وقال: « عمرة فى حجة ، فقد دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » .

Y- ثم بات فی ذی الحلیفة ، وصلی المغرب والعشاء ، والصبح والظهر ، فصلی بها خمس صلوات ، وكانت نساؤه معه كلهن فی الهودج . وكن تسعة ، وطاف علیهن فی تلك اللیلة واغتسل . قلت : وطیّبته عائشة قبل طوافه علیهن تلك اللیلة . واغتسل كما رواه مسلم عن عائشة وساق هدیه مع نفسه . قلت: كان معه قبل وصوله أنه على ببدنته ، وفی روایة بناقته فأشعرها فی صفحة سنامها من الشق الأیمن ، ثم سلت الدم عنها، وقلدها نعلین . وتولی إشعار بقیة الهدی وتقلیده غیره . قلت : كان معه هدی كثیر . قال ابن سعد : وكان علی هدیه ناجیة بن جندب الأسلمی، وكان جمیع الهدی طائدی ساقه من المدینة .

#### ٣- ذكر إحرامه 辫:

(فلما صلى رسول الله على الصبح أخذ في الإحرام . فاغتسل غسلاً ثانياً غير الغسل الأول . وغسل رأسه بخطمي وأشنان . قلت: ودهن راسه بشيء من الزيت غير كثير . رواه أحمد والبزار والطبراني عن عائشة . وفي حديث أبي أيوب عند الشيخين أنه عني غسله حرّك رأسه بيده جميعاً فأقبل بهما وأدبر ( وطيبته بذريرة ، وطيب فيه مسك قلت : وبالغالية الجيدة كما رواه الدارقطني والبيهقي في بدنه ، ورأسه حتى كان وبيص المسك يرى من مفارقه ولحيته الشريفة . ثم استدامه ولم يغسله وروى الإمام أحمد عن عائشة وطيعاً كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله عليه بعد أيام

وهو محرم.

ثم لبس إزاره ورداءه . قلت : ولم ينه عن شيء من الأردية إلا المزعفرة التي تُردَع على الجلد . رواه البخاري . وسأله رجل : ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال:

« لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن تكون نعالاً . فإن لم تكن نعالاً فخفين دون الكعبين . . . فإن لم يجد نعلين . فليلبس خفين وليجعلهما أسفل الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس إلا أن يكون غسيلاً . ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين المراه الإمام أحمد والشيخان .

## ٤\_ولادة أسماء بنت عُميس :

وولدت أسماء بنت عُميس \_ زوجة أبى بكر \_ بذى الخليفة محمد بن أبى بكر . فأرسلت أبا بكر إلى رسول الله على تقول : كيف أصنع ؟ فقال رسول الله على : اغتسلى واستثفرى بثوب وأهلى، رواه مسلم فى حديث جابر الطويل . وزاد النسائى: وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت ».

#### ٥\_ صلاة ركعتين:

ثم إنه على ركعتين . قال في الإطلاع : صلى ركعتى الإحرام ؛ وهما الركعتان اللتان كان يودع بهما المنزل قال ابن القيم: ولم ينقل عنه في أنه صلى للإحرام ركعتين. قلت: روى الشيخان عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما \_ قال: كان رسول الله يركع بذى الحليفة ركعتين . ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذى الحليفة أهل .

قال النووى فى شرح مسلم: فيه استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام، ويصليهما قبل الإحرام، ثم ركب ناقته القصواء. قلت: واستقبل القبلة قائماً. ثم لبى. رواه البخارى.

### ٦\_ ذكر إهلاله ﷺ وفي أي مكان أهل:

اختلف في الموضع الذي أهل فيه على فقيل: أهل من المسجد الذي بذي الحليفة. فروى الخمسة عن سالم عن أبيه عن عبد الله بن عمر وله اله عن أبه عند المسجد أي : مسجد ذي الحليفة . وفي رواية الشيخين عن ابن عمر قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها عن رسول الله على أيما أهل من المسجد .

وروى الطبراني عن أبي داود المازني وكان من أهل بدر قال:

خرجنا مع رسول الله على . فلاخل مسجد ذى الحليفة . فصلى فيه أربع ركعات . ثم أهل من المسجد ، فقالوا : أهل من المسجد ، وأهل من المسجد ، فقالوا : أهل من المسجد . وأهل حين ركب راحلته ، فقال الذين في المسجد : أهل حين استوت راحلته . ثم لما استوى على البيداء أهل فسمعه الذين على البيداء ؛ فقالوا : أهل من البيداء وصدقوا كلهم .

### ٧ ـ ذكر الاختلاف فيما أهل به:

اختلف في ذلك على أربعة أقوال:

الأول: الإفراد بالحج: روى الإمامان الشافعي وأحمد ، والشيخان ، والنسائي عن عائشة . . . وعن ابن عباس . . . أنه ﷺ أهل بالحج منفرداً .

الثانى: القران: روى الإمام أحمد والبخارى وأبو داود والنسائى وابن ماجه والبيهقى ( وغيرهم كثير ) أن رسول الله على كان قارناً.

الثالث : التمتع : روى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود وغيرهم ـ عن ابن عمر قال: تمتع رسول الله على في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق الهدى من ذى الحليفة .

#### ٨ ـ ذكر لفظ تلبيته:

لبى ﷺ فقال: «لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، ورفع صوته بالتلبية حتى سمعها أصحابه . قلت: روى البزار عن أنس قال: كانت تلبية رسول الله ﷺ : لبيك حجًا حقاً ، تعبداً ورقا.

روى الطبرانى بسند حسن عن ابن عباس ـ ولا : أن رسول الله على وقف بعرفات فلما قال : «لبيك اللهم لبيك» . قال: ﴿ إنما الخير خير الآخرة » . وعند الإمام أحمد والنسائى والبيهقى عن أبى هريرة أن النبى على قال في تلبيته : « لبيك إله الحق لبيك» .

وروى الطبراني عن خزيمة بن ثابت قال: كان رسول الله ﷺ إذا فرغ من تلبيته :

سأل الله عز وجل مغفرته ورضوانه واستعتقه من النار .

وأمرهم رسول الله ﷺ أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية . فإنها من شعائر الحج .

وأمره جبريل عليه الصلاة والسلام أن يعلن بالتلبية .وروى الإمام أحمد عن السائب بن خلاد: أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ أَتَانَى جبريل فأمرنى أن آمر أصحابى أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ،وقال: يا محمد كن عجاجاً ثجاجاً » رواه الطبراني وغيره .

قلت: جاء جبريل وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ، فلم يرد على شيئاً منه . ولزم عليه تلبيته . رواه مسلم وعند أبى داود والناس يزيدون ( ذا المعارج ) ونحوه من الكلام والنبى يهلى يسمع فلا يقول لهم شيئاً . ثم إنه يهلى خيرهم عند الإحرام بين الانساك الثلاثة . ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج . والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدى . ثم حتم ذلك عليهم عند المروة . ثم سأل رسول الله على وهو يلبى تلبيته المذكورة . والناس معه يزيدون فيها وينقصون وهو يقرهم ، ولا ينكر عليهم . ولزم تلبيته المذكورة . والناس معه يزيدون فيها وينقصون وهو يقرهم ، ولا ينكر عليهم . ولزم تلبيته المناس المنا

\* \* \*

ا\_ إنه وفد مرافق رسمى بجوار رسول الله على . يصف للناس المستمعين للإذاعة أين نزل رسول الله على ومتى نزل . فقد تحرك برعاية الله من المدينة بعد الظهر والناس من حوله وأمامه وخلفه حتى وصل ذا الحليفة . وصلى العصر فيها . و ( ذا الحليفة من وادى العقيق فنزل به تحت سمرة في موضع المسجد بذى الحليفة دون الروسة عن يمين الطريق؛ ليجتمع إليه أصحابه . فالأعداد الكبيرة حتى تصل كلها بحاجة إلى انتظار وهنا الطريق؛ ليجتمع فيه كل الناس ، ليس مقيداً ببناء معين كما هو الحال في المسجد النبوى . واختار الوادى ينحدر فيه الناس ، ليس ويصبحون كتلة وحدة . يمكن إيصال كل التعليمات إليها . ومن ذى الحليفة يبدأ الحج فكل ما سبق تمهيد له . وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة . فلا يمكن تجاوزه لأهل المدينة بدون إحرام . وأين نزل رسول الله على الأظل هذه السمرة والمسلمون يتوافدون تظلل نفسها فلا سرادقات ولا خيام ، ولا شيء إلا ظل هذه السمرة والمسلمون يتوافدون ركعتين والمسلمون يعلمون أن صلاة العصر أربع ركعات . فصلاها رسول الله الله كله وركعتين . ولا شك أن الإعلام الإسلامي أبلغ الناس أن الصلاة ستكون ركعتين . وحتى . وحتى . حتى

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ٨/٦١٧ ـ ٦٢٨ مقتطفات .

يعلم كيف يصليها الناس الذين لم يدركوا من المراحل الأولى من الدعوة ولم يتعرقوا على قصر الصلاة في السفر ، وقد يكونوا أكثر من الذين يعرفونها .

لا بد أن نسمع جديداً مع كل نامة ومع كل خطوة . فنحن مع رسول رب العالمين الذى أعلم الناس أنه إنما صلى بهذا المكان بوحى من الله عز وجل «أثاني آت من ربي فقال لى: صل في هذا الوادى المبارك » .

وحيث إن رسول الله ﷺ قد تجاوز العمران ، وشرع في السفر . وصلى ضلاة العصر ركعتين قصراً ، أما صلاة الظهر فقد صلاها أربعاً في وقتها في المدينة. وعرف المسلمون الذين يستمعون إلى النذير النبوى أن هذا واد مبارك تسن الصلاة فيه .

والوحى الآخر الذي تلقاه نبى الهدى والرحمة إضافة إلى بركة الوادى والصلاة فيه هو دخول العمرة في الحج إلى يوم القيامة إذا يمكن أن يؤديان معًا وبنية واحدة .

الأمور التى لم تصلنا هو هذا الاستقرار النبوى تحت الشجرة وقدوم الناس للسلام عليه والنظر إليه وللتعرف عليه ، والأحاديث التى خصَّ فيها وعم . فقد مكث عليه قرابة أربع وعشرين ساعة فى ذى الحليفة . وكل ما عرفناه بصورة جماعية أن رسول الله على بالمسلمين صلاة المغرب والعشاء وبات فيها . فقد كان الوفد المرافق لا ينقل لنا تفصيلات كثيرة إلا عن مشاعر الحج . وأكد لنا أن هذا الانتظار والمبيت إنما كان لتكامل تقاطر الناس . حتى لا يفوتهم من التربية شىء .

### ٢ ـ حق نسائه رضوان الله عليهن:

لقد كان الليل عند رسول الله على لربه . فكان ينام ثلثه ويقوم نصفه وينام سدسه، وأعاد تركيب الجزيرة العربية وأسس أعظم دولة فيها من غير أن يكون هذا على حساب عبوديته لله عز وجل . وهل يعى تاريخ البشرية سياسياً وحاكماً أقام أعظم دولة ؛ دولة المبادئ والعقيدة . وينام بعد العشاء إلا لمسامرة زوجة أو ضيف . ويقوم نصف الليل عابداً متبتلاً بين يدى ربه عز وجل حتى تتفطر قدماه .

يؤسفنى أن أقول: فى جيل الدعاة اليوم أن أكثر من ٩٠٪ منهم لا يقومون الليل أصلاً ،أو يقومون ببضع ركعات لا تتجاوز الساعة . ويستهلكون ليلهم كله فى التخطيط لدعوتهم أو لحركتهم على حساب عبادتهم .ولم يؤسسوا دولة ولم يقودوا جيشاً ،ولم يبلغوا أكثر من الجدل والكلام حتى منتصف الليل .

إنها كارثة.

ونعود إلى سيد ولد آدم على . وقد بات فى ذى الحليفة . ولأول مرة فى تاريخ حياته على يكون معه نساؤه التسع فى سفر . لقد كان يقرع بين نسائه فى الغزوات . فأيتهن خرجت قرعتها خرجت معه . وقد يكن اثنتين أحيانا . ولم يشهد تاريخه صلوات الله عليه أن رافق نساءه جميعاً إلا فى هذه الحجة ، حجة الوداع . والحج فرض على كل مسلم ومسلمة . ولمن يدعهن بعد وفاته على يحججن معه . فهو محرمهن جميعاً . والمرأة لا تحج إلا مع محرم . ولا مجال لتمييز واحدة على أخرى . ومن أجل هذا (كان نساؤه معه كلهن فى الهودج وكن تسعة ، وطاف عليهن تلك الليلة واغتسل ) .

لقد جامع نساءه التسع في ليلة واحدة بغسل واحد . ولعل عائشة ﴿ وَاللَّهُ عَالَمُهُ الدُّوكَ اللَّهُ وَاحْدَى الطَّيْبُ فَطَّيْبُتُهُ بِه .

لقد قال الله تعالى له : ﴿ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء ﴾ [الاحزاب: ٥]. وأعطاه الحرية في العدل معهن . لكن عظمة النبي ﷺ وعظمة خلقه أبت عليه إلا أن يجامعهن جميعاً فيسوى بينهن حتى في الجماع.

ونحن نعلم أن الرجل العادى لا يملك هذه الطاقات الجنسية في القدرة على الجماع الا على أيام متفرقة وفي مثل سنه صلوات الله عليه في الثالثة والستين ، لكنه الرجل الكامل الذي يملك من كل الطاقات البشرية أعلاها ، طاقات العقل وطاقات العاطفة ، وطاقات العبقرية ، ولم يكن شيء من هذه الطاقات على حساب الاخرى . ونساؤه واللهن على مستوى واحد من الجمال والإثارة . والسن، فكلهن أرامل إلا عائشة البكر ومنهن المتقدمات في السن. ومع ذلك طاف عليهن جميعاً وقد أدرك المسلمون هذه الطاقات النبوية التي لا يملكونها حتى في هذا المجال. ( فعن عائشة وطيعاً قالت: كنت أطيب رسول الله على فيطوف على نسائه ، ثم يصبح محرماً ينضح طيباً ) (١).

وفى رواية للبخارى عن أنس رَطِيْنِهِ قال: كان النبى ﷺ يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل أو النهار ،وهن إحدى عشرة .قال: قلت لأنس : أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين (٢).

وقال سعيد عن قتادة : إن أنساً حدثهم تسع نسوة (٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ح ۲۲۷) ومسلم ( ح ۱۱۹۲) . (۲) البخاري ( ح ۲۲۸) .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ح ٩٠٩) والبخارى ( ح ٢٦٨) .

إن جو الوادى والمسير فى هذه الصحراء يجعل وعثاء السفر بادية على صاحبها. وريح العرق قد تغلب عليه ، لكن عرق رسول الله عليه كان طيباً من الطيب كما تقول أم سليم والتي التي كانت تجمع عرق رسول الله والله عليه فى قارورة وتهديه إلى النسوة يطيبن به طيبهن .

قالت أم سليم في الله يقيل في بيتي . فكنت أبسط له نطعاً فيقيل عليه فيعرق . فكنت أبسط له نطعاً فيقيل عليه فيعرق . فكنت آخذ سكا فأعجنه بعرقه . فجاء ذات يوم فجعلت أسلُت العرق فأجعله في قارورة لي فاستيقظ النبي علي . فقال : ( ما تجعلين يا أم سليم ) . فقلت: باقي عرقك أريد أن أدوّف به طيبي .

وقد اجتمع الطيبان معاً في هذه الرحلة ؛ طيب عرقه ﷺ وطيب عائشة الذي اختلط بالعرق النبوي .

فأقبل رسول الله ﷺ عليهن فجامعهن جميعاً ، ثم قام فاغتسل بعد ذلك .

لا ندرى شيئاً عن بقية ليلته ﷺ . لقد حرص عليه الصلاة والسلام على أن يفى نسوته جميعهن . فهو مقدم على الإحرام الذى يستمر وقتاً طويلاً ينقطع به عنهن .

ونحن نعلم أن رسول الله ﷺ كان لا يدع صلاة النافلة فى حضر ولا فى سفر . ونعلم أنه ﷺ تنام عينه ولا ينام قلبه. فهو مع ربه حاضر القلب فى كل لحظة لتستقيم له العبودية الكاملة لربه عز وجل .

#### ٣- إحرام النبي ﷺ:

فلما صلى الأول، وغسل بخطمى المنان الأول، وغسل بخطمى (١) وأشنان (٢) . قلت : وادهن رأسه بشىء من زيت غير كثير . رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني والدارقطني وعن ابن عمر والمنان كان رسول الله يدهن بالزيت وهو محرم غير المقنت (٣). رواه الترمذي وابن ماجه .

وفى حديث أبى أيوب عند الشيخين أنه ﷺ فى غسله حرك رأسه بيديه جميعاً فأقبل بهما وأدبر . وطيبته عائشة بذريرة (٤) وطيب فيها مسك . قلت: وبالغالية الجيدة

<sup>(</sup>١) الخطمي : بفتح الخاء وكسرها ، نوع من النبات يغسل به .

<sup>(</sup>٢) الأشنان ، مسحوق أقرب إلى الصفرة ينظف به ، بضم الهمزة وكسرها .

<sup>(</sup>٣) المقنت : طبخ فيه الرياحين أو خلط بأدهان طبية .

<sup>(</sup>٤) الذريرة : نوع من الطيب فيه أخلاط.

كما رواه الدارقطنى والبيهقى فى بدنه ورأسه حتى كان وبيص المسك يرى من مفارقه ولحيته الشريفة ﷺ ثم استدامه ولم يغسله ،وعن عائشة ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وعودة إلى النظافة النبوية التى يُعلِّم بها هؤلاء الشعث الغبر الذين يقطعون هذه الفيافى سفراً . ماذا عليهم أن يفعلوا قبل الولوج فى الإحرام . إنها غاية التنظف والتطهر والتطيب . فلم يكتف رسول الله على بغسل الليل . والماء معهم بحاجة إلى أن يكفيهم مدة طويلة للاستسقاء والشرب ، بل قام بعد صلاة الصبح واغتسل للإحرام . فلم يكن غسلاً عادياً يربق الماء على جسده الشريف فحسب ، بل كان غسلاً مخصصاً ؛ لأنه قد عضى عضى الأيام قبل أن يتمكن من الغسل مرة ثانية . ومن أجل هذا غسل رأسه بخطمى وأشنان، وهي صابون تلك الأيام . وقد أدركناه صغاراً . قبل قدوم الصابون . حيث تغسل به الثياب وتنظف .

ودهن رأسه بزيت . وجاء دور عائشة وَاللها التي خبأت له أغلى وأنفس ما عندها من طيب فقدمته له بعد اغتساله أو عند اغتساله وطيبته به . فالذريرة أخلاط من الطيب. والمسك أطيب الطيب . وحرّك رسول الله والله والله والدر ، وهو يدهن رأسه بهذه المطيبات جمعاً. المطيبات الأولى من الخطمى والأشنان لإزالة ما علق بالجسم والرأس من الأوساخ . والمطيبات الثانية ليبقى ريحها يملأ كل فج . فقد أزال الخطمى والأشنان ما علق بالرأس والجسم من غبار ووسخ.

وجاءت الذريرة والمسك بعدها . لتمضى أياماً ولم يزل أثرها فيه . وعائشة رضوان الله عليها تحدثنا بسعادة غامرة عن هذا الطيب الذي طيب به النبي على الله والذي لم يُزل أثره ولا ريحه لايام تلت بعد ذلك وهو في ثياب الإحرام . ووبيصه أي : بريقه ولمعانه يراه الغادي والرائح . وقد رآه ابن عمر والله على وحدثنا عنه . ولم يمسحه عليه الصلاة والسلام ولم يغسله ولم يزله . وهو في ثياب الإحرام ، فلا حرج طالما أنه تم في الحل قبل أن يحرم (كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله على وهو محرم . وفي رواية الحميدي بعد ثالثة ) . ومفرق رأسه حيث يفرق الشعر إلى جانبين في الرأس .

إنه رغم المسير إلى الإحرام . وما فيه من محرمات . هو دين النظافة والتطهر فغسلان في ليلة واحدة . واستعمال الخطمي والاشنان ، ثم التطيب بأحسن أنواع الطيب. إنها تربية عامة لكل من معه ﷺ . ويكفى أن يرى الجيش كله وبيص الطيب من مفرقه ، وإن لم ير غسله . وقد سمع به لينشأ جيل جديد على النظافة في الظاهر

والباطن ؛ في القلب من الغل والحقد والحسد ، وفي الظاهر من الوسخ والقذر ، وفي الحدث من النجاسة .

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التُّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٧) ﴿ [ البقرة ] .

٤\_ أما الحديث عن الهدى هنا فتناول أربعة أمور:

### الأمر الأول :

ساق هديه بنفسه على . وهو الهدى الخاص بشخصه عليه الصلاة والسلام . كان معه على وصوله . ونلاحظ هنا أن رسول الله على لم يأمر أن يسوقوا الهدى معهم . إلى بيت الله الحرام، حتى لا يشق على الناس بشىء وأدرك الناس من هذا الدرس أن الأمر متروك لرغبة المسلم أحب أن يسوقه معه أو يشتريه من مكة أو يحج بدون هدى . حتى أن رسول الله على لم يحث على ذلك ترغيباً أو تحبيباً . وكل ما فعله عليه الصلاة والسلام أن ساقه بنفسه . وقد يقول قائل : إن الاقتداء في السلوك العملى أقوى من الاقتداء بالسلوك النظرى . وهذا صحيح في عالم التربية . لكن الأمة المسلمة تربت كذلك على مفهوم الحلال والحرام من خلال التوجيه النبوى . أما عمله فقد يكون خاصاً بشخصه . وقد يكون مكافاً به من ربه ،أو يكون عطاءً من ربه لنبيه . فما لم يسبق السلوك أمر أو نهى يفهم المسلمون جواز العمل والترك .

وحين نستعيد ذكرى بيعة الرضوان . وصلح الحديبية .وكيف أمر الرسول على أن ينحروا هديهم قبل دخول مكة .وكيف تلكأ الناس أمام الأمر ،ولم يحلُ الأمر إلا التنفيذُ للحلق والذبح . فعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في قصة الحديبية :

فلما فرغ رسول الله على من قضيته قال الأصحابه: ﴿ قوموا فانحروا ، ثم احلقوا » . فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد . قام فدخل على أم سلمة . فذكر لها ما لقى من الناس ، فقالت له أم سلمة : يا نبى الله أتحب ذلك ؟ أخرج ثم الا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك ، وتدعو حالقك فيحلقك .

فقام فخرج فلم يكلم أحداً منهم كلمة حتى فعل ذلك ، نحر بدنته ، وقام إلى حالقه فحلقه ، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً، حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً ) (١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ( ح ۲۷۳۱ ، ۲۷۳۲) .

### الأمر الثاني :

إن رسول الله ﷺ وسلم هو الذي أشعر ناقته بيده . فهو الذي جرحها في صفحة سنامها وسلت الدم عنها وقلَّدها نعلين ليعلم أنها مهداة إلى الكعبة للذبيع .

وتعلم الناس أن الهدى بهذه الطريقة وبتعليق النعلين أن هذا من أمر الإسلام وليس من أمر الجاهلية المنهى عنه . صحيح أنهم عرفوا من كتاب الله حرمة الهدى والقلائد فى قوله عز وجل بسورة المائدة ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحلُّوا شَعَائِرَ اللهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا اللهِ عَلَيْ اللهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا اللهِ عَلَيْ اللهِ وَلا اللهُ عَلَيْ اللهِ وَلا اللهُ عَلَيْ اللهِ وَلا اللهُ الله

لكن الصيغة العملية لذلك هي الصيغة نفسها في الجاهلية . يجرح الدابة وتعليق النعلين فيها وهو تقليدها . وعلى أساس هذا الأمر قام كل مسلم إلى هديه فقلده .

### الأمر الثالث :

وتولى إشعار بقية الهدى وتقليده غيره . فقد حدد رسول الله على الأمر بناقة واحدة . وقام المسلمون إلى هديهم فأشعروه وقلدوه وقام من حول رسول الله الله إلى هدى النبي النبي فأشعروه وقلدوه . فالمنهج التربوى يكتفى فيه فى التربية الجماعية بنموذج واحد ، والناس يقتفون أثره بعد ذلك ، ويريد رسول الله الله أن يتقرب الجميع بالطاعات لله عز وجل ، فالذين لم يسوقوا الهدى أو لا يملكونه . فيإمكانهم أن يشاركوا فى الإشعار والتقليد . خاصة ومع رسول الله على كثير .

### الأمر الرابع:

وكان على هديه ناجية بن جندب الأسلمى ، وكان جميع الهدى الذى ساقه من المدينة ، فناجية يظهر أنه اختصاصى فى رعاية الإبل والإشراف عليها . فقد كان على الهدى يوم الحديبية . وهو الذى كلف بالنزح من البئر يوم الحديبية وكان ينشد:

قد علمت جارية يمانية أنى أنا المائح واسمى ناجية

قال ابن إسحاق: (فحدثنى بعض أهل العلم عن رجال من أسلم أن الذى نزل فى القليب بسهم رسول الله على ناجية بن جندب الأسلمى ، وهو سائق بُدن رسول الله على ) (۱) .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٣١٠ .

وناجية من الأعراب الكبار هو وأسلم كلها . فقد كانوا أولاء الركب لرسول الله على نحو الحديبية ، وهم الذين أوكل لهم حفر البئر والمتح من الماء، وأوكل لهم المسؤولية عن بدن النبي على الله .

تقول العرب : اعط القوس باريها . ورسول الله على يضع المسؤولية في المكان المناسب للرجل المناسب في الزمان المناسب.

هذا عن إحرام رسول الله ﷺ. فقد لبس إزاره ورداءه بعد أن اغتسل ثم تعطر
 وتطيب وجاءه سؤال من رجل من المسلمين : ما يلبس المحرم من الثياب ؟

فجاء الجواب على الملأ من الأمة . وسمعه الفريق الذي كان ينقل للفريق الذي يليه ما سمعه .

( فقال ﷺ : ﴿ لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الحفاف إلا أن تكون نعالاً ، فإن لم تكن نعالاً ، فخفين دون الكعبين . . . ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس إلا أن يكون غسيلاً ، ولا تنتقب المحرمة ، ولا تلبس الفقازين ﴾ ، رواه الإمام أحمد والشيخان عن ابن عمر ) .

وعوضاً عن أن يكون جواب المصطفى على إمام المربين عن الذى يلبسه المحرم . جاء الجواب عما لا يلبسه . عن محظورات الإحرام . فإنه إذا توضح المحظور ، أصبح كل شيء دونه مباحاً . وهو أسلوب عظيم من أساليب التربية العملية . حرص رسول الله على أن يكون جواباً على سؤال لا أن يكون حديثاً ابتداءً . فعند الأسئلة تشد الأعناق ، وتتجه الأسماع إلى الإجابه وتكون النفوس مهيأة للتلقى . وهذا السؤال والإجابة عليه من أخطر وأهم ما يجب على الحاج التعرف عليه فكلهم الآن مقدمون مهيؤون للإحرام . وهذا أوان تعرفهم عليه . أما لو جاء التوضيح بعد الشروع في الإحرام والمضى فيه . فكم من الأخطاء سوف تقع ، وكم من الأمور تستحق الفدية ، أو توجبها لو وقعت .

7- أسماء بنت عميس فرانها . هذا النموذج الفذ من النساء هي على وشك الولادة. كما يقول المثل العامى « بطنها إلى حلقها ». فهى حامل في الشهر التاسع. وتعرف المرأة أيام شهرها المرشحة فيه للولادة . ومع ذلك تتناسى هذا كله وتمضى مع ركب الحجيج إلى مكة . إنهما أسماءتان والله .

أسماء بنت أبي بكر وَلِيُّنِّكِ التي تحمل الزاد إلى الغار . والتي تمضى مهاجرة إلى الله

ورسوله إلى المدينة المنورة. وتلد عبد الله بن الزبير بعيد وصولها المدينة . فكان أول مولود يولد في الإسلام .

وأسماء بنت عميس تمضى بحملها ؛ جنينها في بطنها رغبة وشوقًا في مرافقة رسول الله على مع زوجها الصديق. حتى لا تفوتها هذه الرحلة الخالدة ورأى الصديق هذه الرغبة العارمة عندها ، فلم يمنعها من مرافقته . وهو يرى أنها على وشك النفاس والولادة .

وكان ما خشيه الصديق ، وخشيته أسماء ، وكانت الولادة في ذى الحليفة قبل إحرامها بالحج . ولدت محمد بن أبي بكر والشيء الطبيعي والمنطقي أن يعود زوجها إلى المدينة . حتى ترتاح وتهدأ . مثل نساء أيامنا هذه . حيث تهيأ لها الغرفة الوثيرة في المستشفى، وحولها الممرضات والأطباء يتابعونها بعناية فائقة ساعة بعد ساعة . قبل الولادة . ثم يتابعون العناية بعدها ، ليوم أو يومين ، وتنقل إلى بيتها محفوفة بكل العناية والرعاية . وتجلس في فراشها الوثير على السرير المناسب ، وتقدم لها الخدمات الكاملة لاسبوع على الأقل بعد الولادة ، تستقبل الزائرات والمهنئات دون أن يدعنها تتحرك إلا لقضاء الحاجة . يناولنها طعامها وكأس الماء . والدواء والمناديل ، وهي في أوج سعادتها بهذه المناسبة السعيدة ، تتقبل التهاني والتبريكات ، وأسماؤنا هذه في أوج سعادتها والمنطقي أن تعود محفوفة بالرعاية والعناية إلى بيتها من ذى الحليفة ويسجل لها هذا الشرف العظيم الكبير أنها رافقت المصطفى إلى ذى الحليفة . وولدت هناك أو ليست هذه المشرف العظيم الكبير أنها رافقت المصطفى إلى ذى الحليفة . وولدت معززة مكرمة إلى التي ولدت برفقة حبيبها الصديق . ورفقة نبيها المصطفى . ثم عادت معززة مكرمة إلى المدينة المنورة . لتهدأ وتعافى من آلام الولادة ولاوائها وجراحاتها . حتى تشفى تلك الجراح .

ذلك لعمرى والله يكفيها فخراً ومجداً وثناء أن تناله ، وتفخر به على جميع صويحباتها .

ولكننا كما قلت . أمام نموذج فذ وطراز رفيع لا يبلغ شأوه أحد ويعلم رسول الله على من الصحابية أسماء؛ إنها البحرية . إنها التي قال لها رسول الله على: ﴿ لهم هجرة ولكم هجرتان﴾ إنها زوج ابن عمه الحبيب جعفر بن أبي طالب . وهو الذي نقل لها نبأ استشهاد زوجها جعفر ، ودموعه الغزار تنسكب ويغمر أولاده بصدره الحنون ؛عبد الله

ومحمد ، وينتقل بهم حيث ينتقل من بيت إلى بيت في بيوت نسائه يبيتون معه . وهو الذي قال :

اصنعوا لآل جعفر طعاماً ، فقد جاءهم ما يشغلهم » .

إنها أسماء .أسماء نفسها التي رأى الصديق فيها رمزاً عظيماً من رموز الجهاد . فتقدم لخطبتها .وهو الوزير الأول لرسول الله على .وانتقلت زوجاً للصديق بعد أن كانت زوجاً لجعفر الطيار . كل هذا في السنوات الثلاث الأخيرة .وها هي الآن يصل إلى مسامعه على خبر ولادتها .فماذا كان الموقف النبوى .

(وولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ـ بذي الحليفة محمد بن أبي بكر . . . ) .

أين ولدت . هل هناك غرفة تسترها على الأقل . إنها في البيداء .وفي الهودج وفوق الجمل أو على الأرض ، وليس حولها أحد يحففن بها . لقد كان أبو بكر ولحالي المحلالية على الظاهر . ولا بد أن تقدمت بعض النسوة لمساعدتها في ذلك . لكن هل نصبر حتى نتابع الحديث ؟

( فأرسلت أبا بكر إلى رسول الله ﷺ . تقول : كيف أصنع ؟ فقال رسول الله ﷺ : « اغتسلى واستثفرى بثوب وأهلى » وفى رواية فأحرمى . رواه مسلم من حديث جابر الطويل . زاد النسائى وابن ماجه عن أبى بكر : « وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت » .

رضى الله عنك يا ابنة عميس ، فليس السؤال . هو الاستئذان لأبى بكر أن يعود بها إلى المدينة . ثم يلحق بالحجيج إنما ماذا تعمل من أجل الحج وهى لم تحرم به بعد وأمامها خمسمائة كيلاً تمضيها في البيداء أو على ظهر الجمل في الهودج في ثيابها الملطخة بالدم . ليس في ذهنها لحظة أن تعود ، أو ألا تحج ، أو ألا ترافق المسلمين في حجهم ، فكل سؤالها . ماذا تفعل في حالتها هذه حتى تمضى في حجها مع الطائفين والعاكفين والقائمين والركم السجود ؟

يا سبحان الله. من أنت من النساء ؟

وجاء الجواب النبوى على مستوى السؤال . ومستوى المرأة العظيمة . أن تغتسل أولاً، ثم تشد وسطها بثوب وتهل مع الحجيج . وتحرم معهن . وتؤدى المناسك كلها مثلهم. غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر . وطويت القصة كلها . وكأنما ليس معنا

نفساء حاجَّة .

#### ٧ صلاة ركعتين:

ها نحن نتهيأ مع رسول الله على للغادرة ذى الحليفة . فقد تجمع الناس ، واستجموا من التعب واستراحوا الاستراحة الأولى عند ميقات ذى الحليفة الذى لا يجوز أن يغادروه جميعاً إلا محرمين . وقد شهدنا رسول الله على يلبس ثياب الإحرام بعد الغسل والطيب .

وثم إنه صلى ركعتين ، قال في الاطلاع : صلى ركعتى الإحرام ،وهما الركعتان اللتان كان يودع بهما المنزل .

هذا هو الرأى الأول الذى يوجه فيهما ابن القيم الركعتين إلى أن كان يودع بهما المنزل . ورأيه ( ولم ينقل عنه أنه ﷺ صلى للإحرام ركعتين ) فهما ليستا للإحرام إنما لوداع المنزل.

لكن المؤلف يسوق حديث البخارى الذى يمثل الرأى الثانى . والذى يربط الركعتين بالإحرام بالحج ويسوق حديث البخارى الذى رواه ابن عمر ولله على على على على الله على الحليفة وكعتين ، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عن مسجد ذى الحليفة أهل .

وإذا كان الحديث ونصه قابلاً للاجتهاد ، فقد جاء بترجيع النووى الذى يمثل الرأى الثاني :

( قال النووى في شرح مسلم : فيه استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام ويصليهما قبل الإحرام ).

وانتهى الأمر خلافياً في هذه القضية . ففريق يرون صلاة ركعتين من السنة المستحبة. وفريق لا يرى إحداث هاتين الركعتين إلا إذا أحرم بعد صلاة مكتوبة بلا حرج.

### ٨ ـ من أين أهل ﷺ ؟

أهل من ميقات ذى الحليفة . لكن الخلاف فى مكان الإهلال . واختلف فيه على أقوال ثلاثة :

الأول: من مسجد ذي الحليفة.

الثاني: من البيداء.

الثالث: حين استوت به راحلته. أى من ظهر ناقته . وكل فريق لديه حديث صحيح بذلك .

وجعل أبو جعفر الطحاوي حديث ابن عباس رَلِحْقِينًا جامعًا بين الأقوال الثلاثة .

( قال ابن عباس :وايم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء) .

والواضح أن هذا الإهلال ثلاث مرات ليسمعه ويراه المسلمون جميعًا . فإهلاله في المسجد ، سمعه ورآه من في المسجد وإهلاله حين استوت به ناقته يسمعه ويراه من كان في هذا الموقع قريباً من رسول الله على . وإهلاله في البيداء . حين صار في وسط الناس جميعاً . حتى يقتدى به من يراه ومن يسمعه . وهذه ضريبة التربية الجماعية لعشرات الألوف التي لا بد لها أن تتعلم من سيد ولد آدم مناسك حجها وتنقلها إلى الامة بعده .

#### ٩ ـ الاختلاف فيما أهل به ﷺ:

وقد ورد هذا الاختلاف كله في روايات صحيحة . وكانت مهمة العلماء الجمع بين هذه الاحاديث الصحيحة وهذه هي الاقوال الاربعة :

الأول: الإفراد بالحج : روى الإمامان الشافعي وأحمد والشيخان والنسائي ومسلم وابن ماجه والبيهقي عن عائشة وابن عباس ولليهم : أنه أهل بالحج مفرداً .

الثانى: القرآن :روى الإمام أحمد والبخارى وأبو داود والنسائى وابن ماجه والبيهقى والشيخان والبزار وغيرهم عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وجابر بن عبد الله وسعد بن أبى وقاص وغيرهم : أن رسول الله على كان قارناً.

الثالث: التمتع: روى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والنسائى ومسلم والبخارى والترمذى عن ابن عمر وعائشة وعمران بن حصين وحفصة وابن عباس ومعاوية وغيرهم: تمتع رسول الله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى.

الرابع: الإطلاق: روى الشيخان عن عائشة ﴿ وَلَيْكِ اللَّهِ عَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهِ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَالْمُعُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع

فهذه أربعة أقوال : الإفراد والقران والتمتع والإطلاق ،ورجح ابن القيم وابن كثير

أنه ﷺ كان قارناً . ورجحه المحب الطبرى. والحافظ وغيرهم . قال ( ابن القيم): أهل في مصلاه . ثم ركب ناقته ، فأهل أيضاً ، ثم أهل لما استقلت به البيداء . وكان يهل بالحج والعمرة تارة ، وبالحج تارة؛ لأن العمرة جزء منه فمن ثم قيل : قرن ، وقيل : تمتع ، وقيل : أفرد .

وطريق الجمع بين الأحاديث وهو الصحيح أنه كان على مفرداً بالحج .ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج فصار قارناً .فمن روى الإفراد هو الأصل ،ومن روى القران اعتمد آخر الأمر ، ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوى وهو الانتفاع والارتفاق) (١) .

ومن رحمة الله بهذه الأمة هذا الاختلاف ،حتى إن المذاهب اختلفت في الأفضل في هذه الأنواع الأربعة ؛ لأن هذا الاختلاف يجعل التفرق على المناسك لا التجمع عليها، ويعلم الله ماذا سيكثر من هذه الأمة . فهى أكبر الأمم يوم القيامة . فلو اجتمعوا على مشعر واحد في وقت واحد لقتلوا ، فمع كل هذا التنوع والتفرق . نجد الكثير يقتلون من الازدحام عند رمى جمرة العقبة ،أو غيرها . يعلمُ الله تعالى وفي جيلنا هذا أن الحج سيصل إلى ثلاثة ملايين إنسان فلنتصور أنه لم يكن حج إلا الإفراد وتأجلت العمرة كلها لبعد الحج على المسلمين جميعاً .لم تكن الكوارث البشرية جراء زحام ثلاثة ملايين على نسك واحد في وقت واحد . وتوزعت الأمة بين هذه المذاهب الأربعة . ملايين على نسك واحد في وقت واحد . وتوزعت الأمة بين هذه المذاهب الأربعة . فالأفضل عند الحناية القران ، والأفضل عند الحنابلة التمتع ، وكله مأخوذ من رسول الله على . وتنتهى بالسعة على المسلمين على اختلاف التمتع ، ولمدانهم وأجناسهم .

•١- ( لبى ﷺ فقال: البيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ،، ورفع صوته بالتلبية ) .

لقد نسخت إلى الأبد تلبية الجاهلية الوثنية والتى كانت: (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك وما ملك ). فهم يحرصون على تعظيم الله . ويشركون به آلهة أخرى ، ويزعمون أنهم يتقربون إلى الله بذلك ، ولا ذنب فى الوجود أعظم من الشرك بالله .

فعن عبد الله بن مسعود قال سألت النبي ﷺ :أى الذنب أعظم عند الله ؟ قال: د أن تجعل لله ندأ وهو خلقك . . . ، (٢).

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٨/ ٦٢٦ . (۲) البخاري ( ح ٤٤٧٧).

وستتحرك عشرات الألوف هذه بتلبية التوحيد الخالصة . وهي المأثورة عن رسول الله ولا تزال تتجاوب بها الآفاق إلى يوم الدين (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) وغدت التلبية شعار الحج فلا يذكر الحج إلا به لبيك اللهم لبيك . وشرع الإسلام رفع الصوت فيها ، فتجد الحجيج في كل مكان لا يكاد يصمت فريق حتى يدعو الآخر ، ويضجون بالتلبية ، فالله تعالى أمر برفع الصوت ، ﴿ أتانى جبريل فأمرنى أن آمر أصحابى أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية . . . ، وليس أصحابه فقط ، إنما هو على رأسهم كذلك ﴿ . . . وقال : يا محمد كن عجاجًا ثجاجا » وإذ الهدوء الذي كان يملأ ركب المائة الف يتحول إلى عجيج وتلبية . وأصوات مرتفعة كلها تنادى ربها وتناجيه : لبيك اللهم لبيك . والتلبية جواب على أذان إبراهيم بالحج ، وعلى أذان محمد على أنهم وصلوا من بلدانهم وأعلمهم في كل أقطارهم يدعوهم إلى الحج إلى بيت الله . وبما أنهم وصلوا من بلدانهم وأقطارهم فلا بد أن يقول الداعى النداء لبيك قد أجبنا النداء .

والجانب الثانى: إلى جوار هذه التلبية ، هو أن رسول الله على ترك الفسحة واسعة لهذه التلبية وغيرها ( وجاء جبريل وأهل الناس بهذا الذى يهلون به، فلم يرد رسول الله على شيئاً منه ، ولزم على تلبيته ) رواه مسلم وعند أبى داود : والناس يزيدون : ( ذا المعارج ،ونحوه من الكلام والنبى على يسمع فلا يقول لهم شيئاً ) وفى رواية والناس معه يزيدون فيها وينقصون فيها وهو يقرهم ولا ينكر عليهم ولزم تلبيته .

الجانب الثالث: في هذه التلبية أن رسول الله على بعد أن أعلن التعبئة العامة بالتلبية المذكورة .كان من حوله يسمعون إضافات فينقلونها .فهذا أنس أقرب المقربين إلى رسول الله على يقول : كانت تلبية رسول الله على : لبيك حجًا تعبداً ورقا .وهذا الغلام الثاني ابن عباس الذي لا يغادر ركاب رسول الله على يروى ـ بسند حسن ـ كما في الطبراني : أن رسول الله على وقف بعرفات فلما قال: « لبيك اللهم لبيك ». قال: « إنما الخير خير الآخرة » عند الإمام أحمد والنسائي والبيهقي عن أبي هريرة أن النبي قال في تلبيته : « لبيك إله الحق لبيك . . . »، وروى الطبراني عن خزيمة بن ثابت واستعتقه من النار .

# رابعاً: مسيره ﷺ ثم نزوله بالعرج

ثم سار رسول الله ﷺ وهو يلبى تلبيته المذكورة . . . ومضى يسير المنازل ويؤم أصحابه في الصلوات في مساجد له قد بناها الناس وعرفوا مواضعها ، والله أعلم.

فلما كان بالروحاء(١) رأى حماراً وحشياً عقيراً ، قال:

دعوه يوشك أن يأتى صاحبه » . فجاء صاحبه إلى رسول الله ﷺ فقال رسول الله: • شأنكم بهذا الحمار» .

فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر فقسمه بين الرفاق . ثم مضى رسول الله ﷺ حتى كان بالأثاية (٢) بين الرُّويَّئَة (٣)والعرج(٤) إذا ظبى حاقف (٥) فى ظل ، وفيه سهم فأمر رجلاً ـ علم عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزوه .

قال: والفرق بين قصة الظبى وقصة الحمار: أن الذى صاد الحمار كان حلالاً ، فلم يمنع أكله ، وهذا لم يعلم أنه حلال، وهم محرمون، فلم يؤذن لهم فى أكله ، ووكّل من يقف عنده لئلا يأخذه أحد حتى يجاوزوه.

### ذكر نزوله بالعرج :

ثم سار حتى إذا نزل بالعرج . وكان زمالته وزمالة أبى بكر واحدة . وكانت مع غلام لأبى بكر فجلس رسول الله على وأبو بكر إلى جانبه وعائشة إلى جانبه الآخر ، وأسماء بنت أبى بكر إلى جانبه وأبو بكر ينتظر غلامه أن يطلع عليه فطلع وليس معه البعير فقال: أين بعيرك ؟ فقال: أضللته البارحة. فقال أبو بكر \_ وكان فيه حدة : بعير واحد تضله؟ فطفق يضرب الغلام بالسوط ورسول الله على يبتسم ويقول: « انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع » ومايزيد رسول الله على أن يقول ذلك ويبتسم .

ترجم أبو داود على هذه القصة : باب المحرم يؤدب .

<sup>(</sup>١) الروحًاء : مكان بين مكة والمدينة ،بينه وبين المدينة ثلاثون أو أربعون ميلاً .

<sup>(</sup>٢) الأثاية : بضم الهمزة موضع بطريق الجحفة إلى مكة.

<sup>(</sup>٣) الرويئة: معشى بين العرج والروحاء .

<sup>(</sup>٤) العرج : قرية جامعة من أعمال الفرع جنوب المدينة على بعد ١١٣ كيلا .

<sup>(</sup>٥) حاقف: نائم وقد انحنى في نومه .

ولما بلغ آل فضالة الأسلمى أن زاملة رسول الله ﷺ ضلت ، حملوا له جفنة من حيس فأقبلوا بها حتى وضعوها بين يدى رسول الله ﷺ ، فجعل رسول الله ﷺ يقول:

هلم ما ابا بكر ، فقد جاء الله تعالى بغذاء أطيب ، وجعل أبو بكر يغتاظ على الغلام ، فقال له رسول الله على الغلام ، فقال الغل

\* هون عليك يا أبا بكر، فإن الأمر ليس لك ، ولا إلينا معك، وقد كان الغلام حريصاً على ألا يضل بعيره، وهذا خلف مما كان معه». ثم أكل رسول الله على وأهله . وأبو بكر ومن كان معه يأكل حتى شبعوا . قال: فأقبل صفوان بن المعطل رضى الله تعالى عنه \_ وكان على ساقة الناس والبعير معه ، وعليه الزاملة ، فجاء حتى أناخ على باب منزل رسول الله على . فقال رسول الله على لأبى بكر: "متاعك؟ " فقال: ما فقدت شيئاً إلا قعباً كنا نشرب فيه . فقال الغلام : هذا القعب معى . فقال أبو بكر لصفوان: أدى الله عنك الأمانة .

وجاء سعد بن عبادة وابنه قيس زلي ومعهما زاملة تحمل زاداً يؤمان رسول الله على فوجدا رسول الله على واقفاً بباب منزله ،قد رد الله عز وجل عليه زاملته. فقال سعد: يا رسول الله ، بلغنا أن زاملتك ضلت الغداة .وهذه زاملة مكانها .فقال رسول الله على على الله بزاملتنا .فارجعا بزاملتكما بارك الله فيكما» .

## ذكر مروره بالأبواء:

ثم مضى رسول الله ﷺ حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب بن جثامة حمار وحشى . . . فردّه وقال : ﴿ إِنَا لَم نَرِدِه عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حَرِم ﴾ .

#### ذكر مروره بوادي عسفان:

فلما مر رسول الله على بوادى عسفان قال : ﴿ يَا أَبَا بَكُر ، أَى وَادِ هَذَا ؟ ۗ قَال : وَادَى عُسفَان . قَال : ﴿ لَقَد مَرّ به هود وصالح على بكرين أحمرين خطمهما ليف وأزرهم العباء ، وأرديتهم النماز يلبون ، يحجون البيت العتيق » .

### ذكر مروره بسرف:

قال ابن سعد : وكان يوم الاثنين بمر الظهران فغربت له الشمس بسرف. فلما كان بسرف حاضت عائشة وقد كانت أهلت بعمرة . فدخل عليها رسول الله على تبكى. فقال: د ما يبكيك؟ لعلك نفست ؟» قالت: نعم . قال: هذا شيء كتبه الله على

بنات أدم . افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ، .

وقال ﷺ بسرف الأصحابه: «من لم يكن معه هدى فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. ومن كان معه هدى فلا » (١).

#### \* \* \*

نجد ثغرات فى المسيرة النبوية فى كتاب الصالحى . ولا تسد هذه الثغرات إلا فى المغازى عند الواقدى يقول رحمه الله :

( وأصبح رسول الله ﷺ يوم الأحد بملل<sup>(۲)</sup>. ثم راح فتعشى بشرف السيالة<sup>(۳)</sup>، وصلى بالشرف المغرب والعشاء ، وصلى الصبح بعرق الظبية<sup>(٤)</sup> بين الروحاء والسيالة وهو دون الروحاء <sup>(٥)</sup> ثم نزل رسول الله ﷺ الروحاء )<sup>(۱)</sup>.

ولم تنقل لنا روايات السيرة شيئاً عن هذا المسير إلا وجود التلبية فيه، والصلاة، والطعام .

وكما يقول ابن سعد: ومضى رسول الله على يسير المنازل ويؤم أصحابه فى الصلوات فى مساجد له .قد بناها الناس، وعرفوا مواضعها .ثم سار رسول الله على وهو يلبى تلبيته المذكورة ، فلما كان بالروحاء رأى حماراً وحشياً عقيراً قال:

«دعوه يوشك أن يأتى صاحبه»، فأتى صاحبه إلى رسول الله ﷺ. فقال رسول الله ﷺ : «شأنكم بهذا الحمار». فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر فقسم بين الرفاق .

أما الحكمة فى انتظار صاحبه فهو للتعرف على أن صائده كان محرماً أم حالاً . ولانه حق لصاحبه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه . وكانت الروح الجماعية هى التى تحكم كل خطوة فى هذه المسيرة .

ولهذا كلف رسول الله ﷺ وزيره الصديق بأن يقسم لحم هذا الحمار الوحشى على الرفاق . ولم يكن هو طعام القيادة العليا . إنما طعام الرفاق والمساكين في الجيش وأولى الناس بمعرفتهم أبو المساكين ؛ أبو بكر ولحظي فهو الذي قام بتقطيع هذه الأوصال، لكنه لم يسلك السبيل نفسه في الأثاية عندما لقى ظبياً حاقفاً في ظل وفيه سهم. فأمر رجلاً وهو

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٨/ ٦٢٨ ـ ٦٣١ . مقتطفات .

<sup>(</sup>٢) ملل : واد يمر جنوب المدينة حوالي أربعين كيلاً .

<sup>(</sup>٣) شرف السيالة : تبعد ٤٧ كيلا عن المدينة .

<sup>(</sup>٤) عرق الظبية : تبعد ٧٣ كيلا عن المدينة .

<sup>(</sup>٥) الروحاء: تبعد ٧٥ كيلاً عن المدينة .

<sup>(</sup>٦) المغازي للواقدي ٣/ ١٠٩٢ .

أبو بكر أن يقف لا يريبه أحد من الناس حتى جاوزوه ) .

إنه الشخص نفسه الذى وزع أوصال لحم حمار الوحشى ، هو نفسه الذى قام بحراسة الظبى الجريح ومنع الناس من الاقتراب منه . والفرق بين الموقفين هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله :

( والفرق بين قصة الظبى وقصة الحمار أن الذى صاد الحمار كان حلالاً فلم يمنع من أكله . وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمون . فلم يأذن لهم فى أكله ، ووكل من يقف عنده لئلا يأخذه أحد حتى يجاوزوه ) وما أشهى الطعام للمتعب المكدود المسافر خاصة إذا كان لحمًا . ولكنها التربية على البعد عن اللذة . والصبر على الفاقة ، والصبر على الماقة ، والصبر على المحرم، كما على الجوع ، واللحم الشهى أمامه ؛ لأنه محرم فلا يجوز له أكل الصيد من المحرم، كما أنا نلاحظ عدم وجود الموعظة القولية . فلم يذكر لنا أنه خطب على الطريق.

وهذا من فقه التربية كذلك . فالحاج الذى أضناه السفر سيكون أول ما يشغله هو إحضار طعامه ثم أخذ حظه من النوم . فأين تكون التربية حبث لا تستطيع النفوس سماع الموعظة . وهو درس لكل الدعاة في الأرض أن يتحينوا الوقت المناسب . والظرف النفسى المناسب والمستعد للسماع للموعظة . فالقلوب إذا كلَّت عميت . وللجسد حقه من الراحة ، وحقه من الطعام وحقه من النوم ، وللروح حقها في الوقت المناسب والظرف المناسب من الوعظ والتوجيه والتربية .

( ثم راح رسول الله ﷺ من الروحاء فصلى العصر بالمنصرف<sup>(۱)</sup> . ثم صلى المغرب والعشاء وتعشى به ،وصلى الصبح بالأثاية <sup>(۲)</sup>.

هذه أيام ثلاثة مرت ونحن نرافق رسول الله ﷺ في كل مسير وكل موطن ولم يصل بعد إلى منتصف الطريق . فهو ليس وحده . إنما معه جيش قوامه مائة ألف ونيف . ولا بد بد أن يتحرك معاً . ويبات معاً . ويستريح معاً .

الحدث الطريف الذي نشهده في العرج حيث أناخ رسول الله ﷺ. وأناخ الجيش معه. وجلس كل مسلم مع أهله وعائلته يتناول طعامه وزاده الذي أحضره. ورسول الله ﷺ ،

<sup>(</sup>١) المنصرف: يعرف اليوم بالمسيجيد على بعد ثمانين كيلاً عن المدينة .

<sup>(</sup>٢) الأثاية : موضع في طريق الجحفة بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسخًا .

<sup>(</sup>٣) العرج : واد من أودية الحجاز جنوب المدينة على بعد ١١٣ كم .

قد اختار أبا بكر صديقا ورفيقا من رحلته هذه وهو كواحد من عشرات الألوف هذه . يجلس ليتناول طعامه مع رفيق رحلته.

أما وصف الزاد والراحلة وضياعها . فشىء مثير حقاً . يتحدث الواقدى عن جزئياتها مروية عن إحدى شهود الغداء المبارك ؛ أسماء بنت أبى بكر وطي تقص علينا قصة تلك اللحظات الطريفة فتقول: ( وكان أبو بكر وطي قال لرسول عليه زادنا . قال رسول الله عليه : ﴿ فذاك إذن ﴾ .

قالت: فكانت زاملة رسول الله على وأبى بكر واحدة. فأمر النبى على بزاد دقيق وسويق، فجعل على بعير أبى بكر. وكان غلامه يركب عليه عقبه، فلما كان بالاثاية عرس الغلام. وأناخ بعيره. فغلبته عيناه، فقام البعير يجر خطامه آخذاً في الشعب. وقام الغلام فلزم الطريق يظن أنه سلكها وهو ينشده فلا يسمع له بذكر. ونزل رسول الله بأبيات بالعرج، فجاء الغلام مظهراً. فقال أبو بكر ولي عيرك؟ قال: ضل منى ...).

وندع إتمام الرواية لنأخذ رواية ثانية عن أسماء براو آخر تقدم تفصيلات أوضع؛ تحدث وَلِيْقِيْهِا : أن رسول الله ﷺ لما نزل بالعرج جلس بفناء منزله ، ثم جاء أبو بكر وَلِيْقِيْهِا فَجلست إلى جنبه الآخر ، وجاءت أسماء فجلست إلى جنبه الرخر ، وجاءت أسماء فجلست إلى جنب أبى ) .

ولنعد إلى هذه الذكري .

ذكرى الرحلة الأولى لهذين الصديقين الحميمين محمد رسول الله على وابى بكر، ومعهما غلام أبى بكر عامر بن فهيرة ، وهما متجهان مطاردان من مكة إلى المدينة يخافان أن يتخطفهما الناس ، وها هما الآن جالسان وحدهما لكن معهما نفران آخران . عائشة زوج النبى على وابنة أبى بكر واختارت الجلوس إلى جوار زوجها محمد على . وأسماء بنت أبى بكر اختارت أن تجلس بجوار أبيها . وهناك أسماء ثانية هي أسماء بنت عميس التي استحيت أن تجلس مع زوجها ومع رسول الله على فهي غارقة بالدم . من آثار ولادتها قبل يومين في ذي الحليفة ، ومعها وليدها الصغير الذي أسمياه محمدًا تيمنا بحمد يك . هاتان العائلتان المتواصفتان المتآخيتان جلستا . ليتناولا طعامهما بعد إيماء شديد، وجوع فاتك . ومعهم جميعاً غلام أبى بكر أنه ليس عامر بن فهيرة . فقد مضي عامر بن فهيرة إلى ربه شهيداً في سبيل الله .

لكن الجديد أن مع أبى بكر والنبى على مائة ألف من فرسان العرب وصناديدهم وشجعانهم وشعرائهم ورجالاتهم من قحطان وعدنان جاؤوا جميعا من كل أنحاء جزيرة العرب يأتمون برسول الله على الذى كان ملاحقاً مطارداً عشر سنين لا يملك إلا نفسه وصاحبه:

﴿ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ ﴾ [التوبة ].

وصدق الله العظيم . فها هي كلمة الله هي العليا . وهذه العرب قاطبة جاءت تأتم برسول الله ﷺ . وبينهم فرسان قريش وصناديدها وزعماؤها الذين بقوا أحياء يفدون رسول الله ﷺ بأرواحهم . وجعل كلمة الذين كفروا السفلي، فلا شرك بعد اليوم في جزيرة العرب . فلن يحج البيت هذا العام مشرك ، ولن يطوف بالبيت عريان .

ولنعد من هذه الذكرى إلى اللحظة الآتية إلى الصديقين الحميمين محمد على وأبى المحليق ينتظران الغلام الذى يقود البعير الذى عليه الزاد والطعام أن يصل. فقد تأخر، وبدأت أعصاب أبى بكر تتوتر . فالجوع شديد . والسفر منهك . وعلى بعيره الذى يقوده الغلام الزاد كله للعائلتين المتواضعتين ( وأبو بكر ينتظر الغلام أن يطلع عليه . فطلع ) ولم تصدقه عيناه ؛ إنه الغلام خالى الوفاض . لا بعير معه ولا زاد معه . فما هى قصته؟ ( فطلع وليس معه البعير . فقال: أين بعيرك ؟ فقال : أضللته البارحة . فقال أبو بكر، وكان فيه حدة ( لو لم يكن إلا أنا لهان الأمر على، ولكن رسول الله عليه ) .

وفقد الصديق أعصابه من الغضب ( فقال أبو بكر \_ وكان فيه حدة \_ بعير واحد تضله ؟

فطفق يضرب الغلام بالسوط.

وتكهرب الجو . وسيد ولد آدم يرحم الغلام . فيرفع صوته حتى يسمعه الناس قائلاً :

انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع » وهو يبتسم .

بأبى أنت وأمى يا رسول الله ،بأبى أنت وأمى يا حبيب الله.ماذا تفعل مع أحب الناس إليك في الوجود يضرب غلامه بالسوط ؛ لأنه أضل بعيره . ولا يمكنك إلا أن

ترحم المسكين والغلام الضعيف والأرملة، فأنت الرحمة المهداة للخلائق كافة . فهل يحرم الغلام المذنب المقصر من رحمتك. لا ، بل يرفع صوته عليه الصلاة والسلام بالنقد لأحب الناس إليه واكتفى برفع صوته حيث يسمعه الناس ، فيأتون وينظرون إلى هذا المحرم يضرب غلامه بسوطه ، أليس هذا مظهراً مثيراً للنقد؟ بلي . ورسول الله ﷺ يتبسم فلا بد للغلام أن يؤدب : ١ انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع ، وهو يبتسم وهو يريد لأبي بكر أن يكف وراح الناس يلغطون : لم يضرب سيد المسلمين غلامه ؟ وعرفوا السبب ؛ الناس جميعاً جلسوا إلى طعامهم يتناولونه ورسول الله ﷺ وأهله ، وصديقه الصديق وأهله لا طعام عندهم ولا زاد . فهل يهنأ لهم طعام ، وهل تنزل في حلوقهم لقمة ورسول الله ﷺ وأهله جائعون محرومون من الزاد والطعام . لقد أراد رب العزة جل جلاله أن تكون التجربة مع عبده محمد ﷺ سيد خلقه . أن تضيع راملته وزاملة صديقه . أن تضيع الزاملتين ليحسا بآلام الجوع أكثر . والضياع أكثر . وإلا فبعير الزاد يتمنى لو يحمحم ويذبحه رسول الله ﷺ ويأكله . ويتبارك بيديه الشريفتين . فكل ما في الوجود فداء لسيد هذا الوجود عبد الله ورسوله محمد ﷺ . ولكنه كالناقة المأمورة التي شرقت وغربت وأناخت أمام بيت أبي أيوب الأنصاري . فالجمل مأمور أن يمضي في الشعب. وأن تشيع في المسلمين قصة ضياع زاملة رسول الله عَلَيْ وأهله، والصديق وأهله، وسرى الحديث في المسلمين سريان الهشيم . فهم كل مسلم أن يحمل غداءه، ويقدمه لرسول الله ، ليباركه له . لكن الفضل والسبق كان لفضالة الأسلمي فعن آل فضالة الأسلمي أنهم خبروا أن زاملة رسول الله ﷺ ضلت ، فحملوا جفنة من حيس فأقبلوا بها حتى وضعوها بين يدى رسول الله ﷺ ) .

ورآها رسول الله ﷺ سانحة ليصرف أبا بكر عن تأديب غلامه فناداه :

فجعل يقول: ﴿ هُلُمُ يَا أَبَا بَكُرُ . فقد جاءك الله بغداء طيب ﴾ .

ولم يكن لأبى بكر بد أن يستجيب لنداء سيده ﷺ . لكن الغيظ من غلامه لم يشتف بعد ، وجعل أبو بكر يغتاظ على الغلام . فقال له رسول الله ﷺ :

هونً عليك فإن الأمر ليس إليك ولا إلينا معك ، فقد كان الغلام حريصاً ألا
 يضل بعيره . وهذا خلف مما كان معه، .

إنه رسول رب العالمين يربي خليفة رسول رب العالمين . بألا يستجيب إلى حدته ،

المبدأ الذي يقول: ﴿ إِنَّ الْأَمْرُ لَيْسُ لَكُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا ﴾.

والمبدأ الذي يقول : 1 إنه كان حريصاً على ألا يضل بعيره ؟ .

مبدأ القدر المقدور ، ومبدأ العذر للمعذور . ثم تمضى بعدها الأمور على هيئتها ويهيئ الله بديلاً للمفقود والمنشود . ومن أجل ذلك ، وبعد أن انتهى الدرس التربوى :

(ثم أكل رسول الله على وأهله ، وأبو بكر ومن كان معه يأكل حتى شبعوا). فقد كانت ضيافة نبوية عند آل فضالة الأسلمى أكرمهم الله تعالى بها)؛ لأن البعير والزاملة قد حضرا ، فلم يلبث أن طلع صفوان بن المعطل وكان على ساقة الناس والبعير معه وعليه الزاملة ، فجاء حتى أناخ على باب منزل رسول الله على . فقال رسول الله على بكر : « متاعك ».

وقـام الصديق فتفقد متاعه كله . ليرى ما فقد منه وما بقى كما وجهه رسول الله

وأبرق وجهه من السرور ، فالمتاع كله موجود . إلا قعب الماء الذي يشربون به . وجاء إلى رسول الله ﷺ قائلاً : (ما فقدت شيئاً إلا قعباً لنا نشرب فيه . فقال الغلام: هذا القعب معى ) .

فكل متاعه وزاده ومتاع رسول الله على فلا وزاده كما هو على ظهر البعير . ونظر الصديق إلى صفوان. أليس هو أثار الناس التهم عليه عندما أحضر عائشة وطنيها من البادية حين تخلفت عن الجيش ، وتذكر أن الله تعالى برأ عائشة وصفوان من إفك الأفاكين. فازداد قدر صفوان في عينيه . وقال له :

• أدى الله عنك الأمانة ، .

لكن المفاجأة أن سيد الخزرج سعد بن عبادة قد حضر . لا ليقدم زاداً لرسول الله على المعار الله المنافقة ا

( وجاء سعد بن عبادة وابنه قيس بن سعد بزاملة تحمل زاداً يؤمان رسول الله ﷺ حتى يجدا رسول الله ﷺ واقفاً عند باب منزله قد أتى الله بزاملته .

ولا يصلح لسعد بن عبادة سيد الخزرج وأحد أجواد العرب الكبار أن يأتى بزاد فقط لمثل هذه الوجبة ، إنه مضيف الإسلام كله . فلا بد أن يكون الحل كاملاً وشاملاً لضياع زاملة سيد الخلق ، وذلك بإحضار زاملة محائلة زاداً ومتاعاً فهذا الذى يتناسب مع أمجاده العظام هو وابنه قيس اليس ابنه قيس قد أطعم الجيش كله بالدين ، فاشترى جمالا وذبحها على أن يعطى ثمنها للأعرابي في المدينة من التمر ؟ اليست جفنة سعد بن عبادة كانت تدور مع رسول الله على حيث دار من بيوتات النبي على عملوءة ثريداً ولحما للضيافة العامة ؟ ألم يكن سعد ينقلب بثمانين من أهل الصفة إلى بيته فيطعمهم ويعيشهم جميعاً ؟ فهل يرضى سعد فراه يوجبة غذاء مباركة وانتهى الأمر. إنه يحس بنفسه أنه مسؤول الضيافة النبوية لرسول الله على ولضيفانه .

( فقال سعد : يا رسول الله ، قد بلغنا أن زاملتك أضلَّت مع الغلام ،وهذه زاملة مكانها ) .

فقال رسول الله ﷺ : ﴿ قد جاء الله بزاملتنا . فارجعا بزاملتكما بارك الله علىكما».

وهو درس تربوى لكل الأثرياء الكبار يتعلمونه من سيد الخزرج سعد بن عبادة ، كيف يتصرف العظماء في الأزمات . أما سعد فقد قرت عينه بهذه الدعوة : • بارك الله عليكما » .

لكن سيد ولد آدم لا يرضى أن يعيد سعدا وابنه بهذه الدعوة فقط . فهذا النموذج العظيم الذى عنده . لا يكتفى برده والدعاء له ولابنه الجواد قيس بن سعد . فهو يذكر جهده المستمر الدؤوب فى استضافة الوفود . واستضافة الفقراء وفى استضافة الاغنياء والفقراء على سواء . فيتابع حديثه في السعد: ﴿ أَمَا يَكْفَيْكُ يَا أَبَا ثَابِتَ مَا تَصْنَعُ بِنَا فَى ضَيَافَتُكُ مَذَ نَوْلِنَا المدينة ؟ ﴾ .

لقد كانا زعيمين من عشيرة واحدة . سعد بن عبادة . وعبد الله بن أبى . أوكل إلى الأول بناء دولة الإسلام ، ورضى الثانى أن يكون الساعى لهدم دولة الإسلام . حتى قبحه الله تعالى فى كتابه الكريم فذكر قوله وصنيعه : ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنفقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ الله تعالى فى كتابه الكريم فذكر قوله وصنيعه : ﴿هُمُ اللَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنفقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَعنُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكِنَ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ ﴿ ﴾ [المنافقون]

قال سعد ـ وهو الذي يعلم ما شرفه الله تعالى به أن يكون مضيفاً لرسول الله على وضيوفه: ( يا رسول الله، المنة لله ولرسوله . والله يا رسول الله للذي تاخذ من أموالنا خير من الذي تدع ، وصدق سعد بن عبادة . فقد صدّقه ربه سبحانه حين قال عنه وعن أمثاله : ﴿ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمًا أُوتُوا وَيُؤثِرُونَ عَلَىٰ أَمثاله : ﴿ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمًا أُوتُوا وَيُؤثِرُونَ عَلَىٰ أَمثاله : ﴿ يُحْبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمًا أُوتُوا وَيُؤثِرُونَ عَلَىٰ أَمثاله : ﴿ يُحْبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ مَاجَةً مِّمًا أُوتُوا وَيُؤثِرُونَ عَلَىٰ أَمثاله عَلَىٰ المُفْلِحُونَ مَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٤ ﴾ [اختر].

وشتان شتان بين من يؤثر على نفسه لو كان به خصاصة .ومن يريد أن يمنع رفد المال حتى تستذل الرجال ؟ ولم يكتف رسول الله عليه بإيناس سعد بهذا اللقاء. فتابع حديثه معه وهو يعلم كم سيألم سعد أن ردت هديته فقال له .

وصدقتم يا أبا ثابت. أبشر فقد أفلحت. إن الأخلاق بيد الله عز وجل ، ومن أراد
 أن يمنحه الله خلقاً صالحاً منحه . ولقد منحك الله خلقاً صالحاً ١٠٥٠).

وأى بشارة فى الدنيا تعدل هذه البشارة . ولو وضع ماله كله ( أبشر فقد أفلحت » ولم يكتف رسول الله عليه بهذا الوسام إنما اتبعه بثان أعظم من الأول:

اولقد منحك الله خلقاً صالحاً ٤.

قال سعد : الحمد لله الذي هو فعل ذلك ) دون أن يبطر أو ينتفش أو يأخذه الغرور. فالعطاء من الله . وما أحلى عطاء الله تعالى له .

وجاءته شهادة ثابت بن قيس خطيب رسول الله ﷺ بجود سعد بن عبادة قائلاً :

( يا رسول الله، إن أهل بيت سعد في الجاهلية سادتُنا . والمطعمون في المحل منا).

وكانت أنسيادة في الجاهلية والإسلام وسام ثالث من رسول الله ﷺ . وفي حكم أطلقه صلوات عليه لتقوم البشرية عامة ، والعرب خاصة على ضوئه .

قال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ح ۲۲۲۸) .

الناس معادن ، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ، لهم ما أسلموا عليه » (١).

إن الكلمة النبوية الخالدة لتخرج جواباً في لحظة على أمر أو تعليقاً على موقف، وسرعان ما تنداح فتملأ الزمان والمكان . وتملأ الأرض وتملأ التاريخ ، وتخرج من إطارها المحلى ، ومن ثوبها الآني . لتصبح دستوراً لأهل الأرض كلهم ، مسلمهم وكافرهم، وتصبح عبر القرون كلها حتى يرث الأرض ومن عليها . تتربى الأجيال عليها . وينهل من معينها حكماء الأرض وعلماؤهم . وتصبح مبدأ ثابتاً من مبادئ هذا الدين العظيم . يتربى المسلمون في أجيالهم عليه .

وهذه المبادئ الثلاثة التي انطلقت فعمرت الأرض إضافة إلى المبادئ الثلاثة السابقة.

المبدأ الرابع : ﴿ إِنَّ الْأَخْلَاقَ بِيدُ اللَّهُ عَزَّ وَجُلُّ ﴾.

المبدأ الخامس: ﴿ وَمَنَ أَرَادُ اللَّهُ بَمْنَحُهُ مِنْهَا خُلْقًا صَالَّحًا مُنْحُهُ ﴾ .

المبدأ السادس: ﴿ النَّاسُ مَعَادِنَ ﴾.

المبدأ السابع : «خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا . لهم ما أسلموا عليه ».

## أسبوع جديد من المسيرة:

( ونزل رسول الله ﷺ السقيا (٢)يوم الأربعاء .ثم أصبح رسول الله ﷺ بالأبواء (٣) فأهدى له الصعب بن جثامة عجز حمار يقطر دماً .فرده رسول الله ﷺ وقال: ﴿ إِنَا حَرْمٍ ﴾ .

ونلاحظ هنا أن رسول الله على قبل هدية الرجل البهزى الذى صاد حمار الوحشى، ولم يقبل هدية الصعب بن جثامة . والفرق بين الحالتين ؛ أن ذاك الحمار لم يصده صاحبه البهزى للمسلمين ، إنما صاده لنفسه ، وحضر رسول الله على والمسلمون، فوهبهم له أما في الحالة الجديدة للصعب بن جثامة وصيده . فقد صيد خصيصاً

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۳/ ۱۰۹۶ ، ۱۰۹۰ .

<sup>(</sup>٢) السقيا : قرب الأبواء .

<sup>(</sup>٣) الأبواء : قرية من أعمال الفرع بينها وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلًا ، وبها قبر آمنة أم النبي ﷺ .

لرسول الله ﷺ والمسلمين. وهذا يحرم أكله إن صيد للمحرمين .

يوضح ذلك حديث رسول الله ﷺ:

« صيد البر لكم حلال إلا ما صدتم أو صيد لكم ».

وأُبلغ الصعب وَطَيُّتُك سبب الرفض وقال: ﴿ إِنَا لَمْ نَرَدُهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حَرَم ﴾ .

كما تحدثنا عائشة ولله عن حديث خاص بينها وبين حبيبها عليه الصلاة والسلام جرى بين السقيا والأبواء في مكان اسمه القاحة (١)، فتقول: أحرمت مع رسول الله وتطيبت. فلما كنا بالقاحة سال من الصفرة على وجهى فقال: 1 ما أحسن لونك الآن يا شقيراء 1.

إنها ابنة التاسعة عشرة ، وأمثالها لم يتزوجوا بعد ، وقد فارت بالزواج من رسول الله على منذ عشر سنين . فلم لا نتحدث إلى الخلق كافة عن إعجاب سيد ولد آدم بها وبجمالها ، وبزينتها . وأن ذلك كان وهما محرمان وقد سال الطيب الأصفر على وجهها فزادها تألقاً وجمالاً . ونقلت لنا في عالم الزينة والجمال هذا النص: «ما أحسن لونك الآن يا شقيراء».

( فصلى رسول الله على في المسجد الذي ينظر وادى الأبواء ،على يسارك وأنت موجّه إلى مكة . ثم راح النبي على من الأبواء فصلى تبلعات اليمن. وكان هناك سمرة. كان ابن عمر يخبر أن النبي على جلس تحتها . وكان ابن عمر يصب الإداوة تحتها إذا مر بها يسقيها ). بينما يطالعنا معاوية ولحي الشاب الثالث بطعام كان يأكله النبي الله ولم يتوضأ من أكله فيقول: ( رأيت رسول الله على يأكل بالأبواء لياءً مقشى (٢) أهدى له من ودان . ثم قام فصلى ولم يتوضأ ) .

وعن ابن عمر قال: ( صلى رسول الله ﷺ في المسجد الذي هناك حين يهبط من ثنية أراك على الجحفة (٣)، ونزل يوم الجمعة الجحفة ) .

لقد وصل إلى منتصف الطريق في الجحفة يوم الجمعة . فقد استغرق سفره أسبوعاً

<sup>(</sup>١) القاحة : واد فيه مدينة السقيا وينتهي بالأبواء .

<sup>(</sup>٢) لياءٌ : حب كالحمص والمقشى : المقشور

<sup>(</sup>٣) الجحفة : تبعد عن رابغ ٢٢ كيلاً وهي منتصف الطريق بين مكة والمدينة .

الحادثة الوحيدة التى ذكرت فى هذا المسير هى حادثة المرأة التى تحمل ابنها الصغير. يقول ابن عباس ولخي النبى النبى الله عنه المرأة فى محفتها ومعها ابن صغير لها. فأخذت بعضده فقالت : يا رسول الله ، الهذا حج ؟ فقال : « نعم ولك أجر » . وكان يوم الأحد بعسفان ) (٢).

فحتى هذا الطفل الصغير ،حين تحج عنه أمه أو أبوه ، فلهما أجر في ذلك . مع أنه لم يفرض عليه الحج بعد ولم يبلغ سن البلوغ . فأولياؤه لهم أجر الحج عنه .

أما فى عسفان فيطلع علينا عالم جديد ، هو وصل هذا البيت العتيق بأجداد هذه الأمة حتى قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو قد رفع القواعد من البيت ، والبيت مكانه معروف لدى إبراهيم . لكنه مغمور . وجاء هو فأعاد بناءه . ولا أدل على ذلك من هذه الشهادة النبوية الخالدة .

فلما مر رسول الله ﷺ بوادی عسفان .قال: ﴿ يَا أَبَا بِكُر ، أَى وَادَ هَذَا؟ ﴾ ، قال: وادى عسفان قال:

القد مر به هود وصالح ،على بكرين أحمرين خطمهما ليف وأزرهم العباء وأرديتهم النماز يلبون . يحجون البيت العتيق ».

فالأمر أقدم من إبراهيم ، إنه مع هود وصالح وقومهما الذين تطلق عليهم العرب: العرب البائدة ولئن بادت. فقد ذكرها الله تعالى عنده في كتابه، وذكر موقفها من أنبيائه . وذكر هلاكها في حربها لله ورسوله. وها هنا يضيف لنا رسول الله على الخوالد الاوابد. ويصف لنا إحرامهما وثياب إحرامهما كمن يعرض فيلما وثائقياً مشهوداً . فلون الجملين أحمر، وخطامهما ليف . أما النبيان العظيمان . فإحرامهما من الإزار والرداء . كان مشهوراً . فأزرهم العباءة ، وأرديتهم النماز .

وإذا الأمة مسلمة من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى النبي الخاتم، وأتباعه على

<sup>(</sup>۱، ۲) المغازي للواقدي ۳/ ۱۰۹۲ ، ۱۰۹۷ .

نهجه إلى يوم القيامة وآخر مطافنا قبل دخولنا مكة هو بسرف (۱) حيث الذكريات العزيزة هناك لإحدى النساء القابعات في هودجهن؛ لميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين ، ذكرى أسعد لحظات حياتها. حيث بني بها رسول الله وهو عائد من عمرة القضاء قبل سنتين، وها هنا يتوقف الجيش ليستريح. أما هي فتمضى في نشوتها الحالمة. وبما أكرمها الله تعالى به أن صارت أماً للمؤمنين في الأرض. وبني بها رسول الله على هذا المكان.

من هذه السعادة الحالمة ، والفرحة الغامرة ، والنشوة البهيجة لميمونة إلى بكاء والم وحرقة لعائشة أم المؤمنين والشيع في المكان نفسه. ندع عائشة والشيع تنقل لنا هذه المشاعر.

فهى أديبة الإسلام العظيمة التي لا يباريها في هذا المجال أحد. تقول وطافيها:

خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نذكر إلا الحج . حتى جثنا سرف فطمثت . فدخل على والله ﷺ وأنا أبكى . فقال : ﴿ مَا يَبْكَيك؟ ﴾ فقلت:

والله ،وددت أنى لم أكن خرجت العام .قال: « مالك ؟ لعلك نفست ؟ » قلت: نعم . قال : « هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم . افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفى بالبيت حتى تطهرى ». قالت: فلما قدمت مكة قال رسول الله على الاصحابه: «اجعلوها عمرة» فأحل الناس إلا من كان معه هدى . . . ) (٢).

لقد رأت ولي الحيض سوف يفقدها الحج ، وفي سنها المرهف هذا في التاسعة عشرة من عمرها وقد لا تتكرر لها هذه المناسبة . ففاضت عيناها بالدموع . بعد هذا الجهد الطويل من المدينة إلى سرف وضاقت الدنيا بعينيها حتى تمنت لو أنها لم تأت ولم تشارك في هذه المسيرة وجاء حبيبها فدخل عليها وهي تبكي، وبثته همومها ولواعجها . ومن لها سواه تبثه هذه الهموم . وفتح صدره الشريف لهذا الألم الذي تعانى منه أحب نساء الأرض إليه . فخفف عنها قائلاً: ﴿ هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ، افعلى ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ﴾ وانفرجت أساريرها وكأنما ملكت الدنيا بحذافيرها . وانضمت إلى ضرتها ميمونة وبقية النسوة التسع اللاتي جئن حاجًات مع محرمهن رسول الله على السعادة بهذه الرفقة التي هي رفقة العمر .

( ثم نهض رسول الله ﷺ إلى أن نزل بذى طوى ،وهي المعروفة بآبار الزاهر .

<sup>(</sup>١) سرف : واد متوسط الطول من أودية مكة على بعد ١٢ كيلاً شمالي مكة .

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم ( ے ۱۲۱۱) .

فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذى الحجة ، وصلى الصبح، ثم اغتسل من يومه)(١).

ومن سرف إلى ذي طوى كان الأمر في العمرة من الاستحباب إلى الوجوب.

وقال ﷺ لما كان بسرف لأصحابه : « من لم يكن معه هدى. فأحب أن يجعلها عمرة ، فليفعل ومن كان معه هدى فلا» (٢).

قال ابن القيم : وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات . فلما كان بمكة أمر أمراً (حتماً) من لم يكن معه هدى أن يجعلها عمرة ، ويحل من إحرامه . ومن معه هدى أن يقيم على إحرامه . ولم يَنْسَخُ ذلك شيء ألبته ، بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها ، هل هي لعامهم ذلك أم للأبد ؟ فقال: ﴿ بل للأبد، وإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة ، (٣).

وقد روى عنه على الأمر بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر من الصحابة رضى الله تعالى عنهم وأحاديثهم صحاح (٤) ـ قال الصالحي : ( وسرد أسماءهم والدليل على صحة مذهبه في عشر ورقات سيأتي التحقيق فيه بعد تمام القصة ) (٥) .

ومن هؤلاء الصحابة الأربعة عشر. نذكر أم المؤمنين عائشة وَطَيْ فِي عرضها المثير الأخاذ.

عن عائشة وطي أنها قالت: قدم رسول الله ﷺ لأربع مضين من ذى الحجة أو خمس ودخل علي وهو غضبان؟ فقلت: من أغضبك يا رسول الله، أدخله الله النار .

قال: أو ما شعرت أنى أمرت الناس بأمر فإذا يترددون (قال الحكم: كأنهم يترددون أحسب) ولو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى معى حتى أشتريه ثم أحل كما أحلوا) (٦) لقد غضب رسول الله على عمن تردّد في تنفيذ الأمر. ثم نفذه. فكيف بمن لا ينفذه أبدا. أولئك مأواهم النار وهم ظالمون.

<sup>(</sup>١) سيل الهدى والرشاد للصالحي ٨/ ٦٣١ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢٠٣/١ .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ( ح ١٢١١) .

<sup>(</sup>٢، ٣) المصدر نفسه عن زاد المعاد ٢٠٢/١ .

<sup>(</sup>٥) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٨/ ١٣١.

## خامساً : دخول مكة والعمرة النبوية

#### أولاً: الطواف:

( ونهض رسول الله ﷺ إلى مكة من أعلاها من الثنية العليا التى تشرف على الحجون ،وكان فى العمرة يدخل من أسفلها ،وفى الحج دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. ثم صار حتى دخل المسجد ضحى .

وروى الطبرانى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: دخل رسول الله ﷺ ودخلنا معه من باب بنى شيبة . . . فلما نظر إلى البيت كبر وقال:

«اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، فحينا ربنا بالسلام ، اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وبرا».

وروى الطبرانى عن حذيفة بن أسيد: أن رسول الله على كان إذا نظر إلى البيت قال: « اللهم زد بيتك هذا تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبراً ومهابة».

فلما دخل رسول الله ﷺ المسجد عمد إلى البيت ، ولم يركع تحية المسجد، فإن تحية المسجد الحرام الطواف .

وكان طوافه على هذه المرة ماشياً . فقد روى البيهقى بإسناد جيد \_ كما قال ابن كثير \_ عن جابر بن عبد الله قال: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى . فأتى النبي على باب المسجد فأناخ راحلته، ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلمه ولم يزاحم عليه، قلت: وقال لعمر: « يا عمر ، إنك رجل قوى لا تزاحم على الحجر تؤذى الضعيف . إن وجدت خلوة فاستلمه ، وإلا فاستقبله وهلل وكبر . رواه الإمام أحمد وغيره، والله تعالى أعلم .

قلت : وروى ابن سعد عن عبد الله بن السائب رضى الله تعالى عنه قال:

كان رسول الله ﷺ يقول بين الركنين: اليمانى ، والحجر الأسود: ﴿ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِبَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠٠) ﴾ [ البترة ] .

ورمل ﷺ في طوافه هذه الثلاثة أشواط .قلت: من الحجر إلى الحجر ،رواه الإمام أحمد وأبو يعلى. وكان يسرع مشيه ، ويقارب بين خطاه . واضطبع بردائه فجعله على أحد كتفيه ، وأبدى كتفه الآخر ومنكبه. وكلما حاذى الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه وقبل المحجن. وهو عصا محسنية الرأس .

وروى الطبرانى بإسناد جيد أنه ﷺ كان إذا استلم الركن اليماتى قال: ﴿ بسم الله والله أكبر ﴾ ، وكان كلما أتى الحجر الأسود قال: ﴿ الله أكبر ﴾ .

قلت : واستسقى رسول الله ﷺ في طوافه . رواه الطبراني عن ابن عباس .

فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرا: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى ﴾ [ البترة :١٢٥] . فصلى ركعتين ، والمقام بينه وبين البيت \_ قرأ فيهما بعد الفاتحة .

قلت فى حديث جابر: أنه قرأ فيهما ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ﴾ و ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون ﴾ والله تعالى أعلم فلما فرغ من صلاته أقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم خرج إلى الصفا من الباب الذى يقابله ) (١).

#### ثانيا: السعى:

ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله ، فلما دنا منه قرأ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَاثِرِ الله ﴾ [البقرة: ١٥٨].

ثم خرج إلى الصفا من الباب الذى يقابله، فلما دنا منه قرا ﴿ إِنَّ الصُّفا وَالْمُرُوّةُ مِن شَعَائِرِ الله ﴾ أبدأ بما بدأ الله به ، وفي رواية النسائي : « ابدؤوا على الأمر ثم رقى عليه حتى إذا زاى البيت فاستقبل البيت فوحد الله تعالى وكبره وقال: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . لا إله إلا وحده ، انجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده » ، ثم دعا بين ذلك ، قال مثل ذلك ثلاث مرات.

وقام ابن مسعود على الصدع وهو الشق الذى فى الصفا . فقيل له : ها هنا يا أبا غبد الرحمن ، قال: هذا والذى لا إله غيره مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة . ثم نزل إلى المروة يمشى . فلما أنصبت قدماه فى بطن الوادى سعى ، حتى إذا جاوز الوادى وأصعد مشى \_ كما فى حديث جابر \_ عند الإمام أحمد ومسلم من طريق جعفر بن محمد .

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٨/ ٦٣٦ ـ ٦٣٦ ، مقتطفات .

قالا (ابن القيم وابن كثير) لكن روى الإمام أحمد ومسلم، عن جابر: أن رسول الله على راحلته بالبيت، وبين الصفا والمروة ليراه الناس. قلت: وبكون رسول الله على راكباً جزم ابن حزم . . .

قالاً: وفي الجمع بينهما وجه أحسن من هذا وهو أنه سعى ماشياً أولاً ، ثم أتم سعيه راكباً ،وقد جاء مصرحاً به . ففي صحيح مسلم عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكباً : أسنة هو ؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة . قال: صدقوا وكذبوا ؟ قال:

إن رسول الله ﷺ كثر عليه الناس يقولون : هذا محمد ـ حتى خرج عليه العواتق من البيوت ـ قال : وكان رسول الله ﷺ لا يضرب الناس بين يديه . فلما كثر عليه الناس ركب ، والمشى أفضل.

قلت: وفى حديث يعلى بن أمية عند الإمام أحمد أنه رأى رسول الله ﷺ مضطبعاً بين الصفا والمروة ببرد نجرانى .

وروى البيهقى عن قدامة بن عمار قال: رأيت رسول الله ﷺ وهو يسعى بين الصفا والمروة على بعير ، لا ضرب ، ولا طرد، ولا إليك إليك .

وروى عبد الله بن الإمام أحمد والبزار برجال ثقات عن على رَجَالَ أنه رأى رسول الله على الله عن ثوبه حتى بلغ ركبتيه .

وروى الإمام أحمد والطبرانى عن حبيبة بنت أبى تجراة ولله الله على المام أحمد والطبرانى عن حبيبة بنت أبى تجراة ولله الله الله يلكي يطوف بين الصفا والمروة ، والناس بين يديه ، وهو وراءهم ، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعى يدور به إزاره وهو يقول: ﴿ اسعوا فإن الله عز وجل كتب عليكم السعى ، وفي الكبير قال : رأيته من شدة السعى يدور الإزار حول بطنه وفخذيه حتى رأيت بياض فخذيه .

قلت : وفي حديث ابن مسعود ولا الله عن إذا سعى في بطن المسيل قبال : اللهم اغفر وارحم ، وأنت الأعز الأكرم، رواه الطبراني .

وفى حديث ابن علقمة عن عمه : أنه ﷺ كان إذا جاء مكاناً من دار يعلى استقبل البيت ودعا ، رواه الإمام أحمد .

قال ابن حزم : وطاف رسول الله ﷺ راكباً على بعير يخب ثلاثاً ويمشى أربعاً .

قالاً: وكونه خب ثلاثة أشواط بين الصفا والمروة ومشى أربعاً لم يتابع على هذا

القول ، ولم يتفوه به أحد قبله . وإنما هذا في الطواف في البيت .

وكان على إذا وصل إلى المروة رقى عليها واستقبل البيت وكبَّر الله وحده ، وفعل كما فعل على الصفا . فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدى معه أن يحل حتماً ولا بد قارنًا كان أو مفردًا . وأمرهم أن يحلوا الحل كله من وطء النساء والطيب ولبس المخيط، وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية . ولم يحل هو من أجل هديه . فحل الناس كلهم إلا النبي على ومن كان معه هدى . ومنهم أبو بكر وعمر ، وطلحة والزبير قال : « ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة ». وهناك سأله سراقة بن مالك بن جعشم وهو في أسفل الوادى لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة والإحلال : يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد ؟ فشبك رسول الله على أصابعه واحدة في الأخرى فقال : « لا » . ثلاث مرات . « دخلت العمرة في الحج » مرتين أو ثلاثاً في الأبد بل الأبد . فحل الناس كلهم إلا النبي على ومن كان معه هدى .

قلت : وأمره عنه خلائق من الم يسق الهدى بفسخ الحج إلى العمرة رواه عنه خلائق من الصحابة وقد اختلف العلماء في ذلك . فقال مالك والشافعي : كأن ذلك من خصائص الصحابة . ثم نسخ جواز الفسخ كغيرهم وتمسكوا بما رواه مسلم عن أبي ذر : لم يكن فسخ الحج إلى العمرة إلا إلى أصحاب محمد عليه . وأما الإمام أحمد فرد ذلك ، وجوز الفسخ لغير الصحابة .

وهنا دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثاً وللمقصرين مرة .

فأما نساؤه فأحللن وكن قارنات إلا عائشة وَلَيْكُ فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل عليها بحيضتها. وفاطمة حلت؛ لانها لم يكن معها هدى ، وعلى لم يحل من أجل هديه. وأمر من أهل كإهلاله ﷺ أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدى . وأن يحل من لم يكن معه هدى .

رواه الطبراني برجال ثقات والله أعلم .

وسار رسول الله ﷺ قبل التروية بيوم . فقلنا غداً إن شاء الله بالخيف حيث تقاسم المشركون. ثم سار رسول الله ﷺ والناس معه حتى نزل بالأبطح شرقى مكة فى قبة حمراء من أدم ضربت له هناك . وهناك كما قال ابن كثير : قدم على من اليمن ببدن رسول الله ﷺ : « صدقت ـ ثلاثاً ـ أنا أمرتها يا على بم أهللت ؟» قال : قلت: اللهم إنى أهل بما أهل به رسولك . قال : ومعى

هدى. قال: ﴿ فلا تحل ، .

فكان جملة الهدى الذى قدم به على من اليمن والذى ساقة رسول الله على من المدينة مائة بدنة. وكان يصلى مدة مقامه هنا إلى يوم التروية بمنزله الذى هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكة، فأقام بظاهر مكة أربعة أيام يقصر الصلاة: الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء.

قلت: ولم يعد إلى الكعبة كما في الصحيح عن ابن عباس.

وفى حديث أبى جحيفة عند الإمام أحمد والشيخين: أنه أتى رسول الله على الأبطح وهو فى قبة له حمراء، فخرج بلال بفضل وضوئه، فمن ناضح ومن نائل قال فأذن بلال. فكنت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يعنى: يميناً وشمالاً . ثم خرج بلال بالعنزة بين يديه . فخرج رسول الله على وعلى حلة حمراء . فكانى أنظر إلى بريق ساقية . فصلى بنا الظهر والعصر ركعتين ركعتين تمر المرأة والكلب والحمار من وراء العنزة . فقام الناس فجعلوا يأخذون بيده فيمسون بها وجوههم . قال : فأخذت يده فوضعتها على وجهى ، فإذا هى أبرد من الثلج . وأطيب ريحاً من المسك، والله تعالى أعلم .

قلت: قال ابن سعد . فلما كان قبل التروية بيوم خطب بمكة بعد الظهر (١) .

## أولاً :دخول مكة والبيت الحرام :

لقد كانت ذى طوى آنذاك خارج مكة المكرمة . وتهيأ رسول الله على مع الحجيج الإسلامي لدخول مكة . فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذى الحجة . وصلى بها الصبح . ثم اغتسل من يومه ، ونهض إلى مكة من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون(٢) . . ثم صار حتى دخل المسجد.

إنه غسل خاص لدخول مكة والبيت الحرام . رغم أنهم قادمون شعثاً غبراً ملبين في ثياب الإحرام . فهذا لا يتعارض أبداً مع النظافة . والإسلام دين النظافة، والبيت العتيق، إضافة إلى دخوله بمناسك العمرة ، مضت سنة أن يغتسل المسلم كل مسلم على وجه الأرض إذا أراد دخول مكة والبيت العتيق.

ودخل على الثنية العليا التى تشرف على الحجون ، ويده على قلبه الذى يخفق فها هنا قبر زوجه خديجة بنت خويلد. التى عاشت فترة المحنة وتوفيت وطيعها

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي مقتطفات ص ٦٣١ ـ ٦٤١ .

 <sup>(</sup>۲) الحجون : جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها ، وقال السكرى : مكان من البيت على ميل ونصف، وقال الأصمعى: هو الجبل المشرف بحداء مسجد البيعة على شعب الجزارين .معجم البلدان ٢/٥٢١.

والمسلمون محاصرون فى الشعب ،وها هم اليوم يدخل زوجها عليه الصلاة والسلام وخلفه العرب كلهم. والذين مثلوا بهذا الوفد ، مائة ألف حاج وعشر سنين فقط غيرت هذا التاريخ كله ،من حصار الشعب إلى إسلام العرب .

وكانت السنّة الثانية ، هى دخول البيت العتيق من باب بنى عبد مناف ، أليس بنو عبد مناف أليس بنو عبد مناف أهله عليه الصلاة والسلام ، ألم يكن منذ أن كان صغيراً يدرج حتى الثالثة والحمسين من عمره وهو يدخل من هذا الباب . والذى تغير مع مر الزمن وصار اسمه باب بنى شيبة . وبرزت الكعبة للناظرين ، وترقرقت الدموع فى المآقى وهطلت الدموع من المهاجر . هذا بيت الله العتيق ، بيت الله القديم قدم الإنسان على هذه الأرض.

فلما نظر إلى البيت واستقبله ، رفع يديه وكبر وقال: ﴿ اللهم أنت السلام ، ومنك السلام . فحينا ربنا بالسلام ﴾ .

يالها من كلمات خالدة على مر الزمن . الله أكبر ، اللهم أنت السلام . فقد اختار النبي على من بين أسماء الله الحسنى السلام ، السلام في الأرض ، والسلام في الجنة . في تَعيتهُم فيها سلام وآخر دُعُواهُم أن الْحَمد لله رَب الْعَالَمِينَ (1) ﴾ [ يونس ] أليس هدف البشرية اليوم السلام \_ كما تدعى وتزعم . حتى وهي تقذف قنابلها وصواريخها لماذا ؟ من أجل السلام . فهذا هدى نبوى خالد في بلد السلام بلد الأمن الذي يأمن فيه الطير والشجر والإنسان ( اللهم أنت السلام ومنك السلام . فحينا ربنا بالسلام » في الدنيا والآخرة فليس الموقع موقف حرب ورعب وضرب . هو موقف استسلام لله عزوجل . سيد ولد آدم وخلفه سيدة الأمم ، وسيدة الأجيال يتجهون بقلوبهم إلى الله تعالى ، الله السلام ومنه السلام . وعيتهم في الجنة سلام . ومنذ ذلك الوقت غدا هذا الباب، باب بني شيبة ، غدا باب السلام ، ومنه يسن الدخول، ومنه يسن الدعاء عند رؤية الكعبة المشرفة .

«اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ، وتكريماً ومهابة وزد من عظمه ممن حجه أو اعتمره تكريماً وتشريفا وتعظيماً وبرا» إنه التعظيم للبيت حتى عند فتح مكة . حتى عند الحرب ، ودخولها بثياب المحارب . كان سعد بن عبادة يقول: اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل الحرمة، اليوم تذل قريشاً. كان الموقف النبوى والرد النبوى:

اليوم يوم المرحمة ، اليوم تعظم الحرمة ،اليوم أعز الله قريشاً ». فكيف اليوم وقد جاء الحجيج كله معظماً لهذا البيت . فلا بد أن يفتتح دخوله بالسلام ، ثم الدعاء لكل من يعظم هذا البيت ويشرفه ويكرمه شرفاً وكرامة ومهابة وبرا . وانتقل هذا النص

من هنا . ليملأ آفاق الزمان والمكان فيمضى سنة خالدة لكل حاجٌّ أو معتمر مهما كانت جنسيته ولونه أو ثقافته أو عرقه، يسن له أن يقول هذا الكلام وهذا الدعاء .

ومن التعظيم اللفظى إلى التعظيم العملى إلى المسير مباشرة للحجر الأسود وتقبيله دون صلاة ركعتين سنة تحية المسجد فهو وحده من دون مساجد الأرض كلها يفتتح بالحب والتقبيل ، إنه حب رمزى للحجر الأسود لا يملك هذا العز غيره . لكن أن يتحول هذا الحب إلى وثنية جديدة بتصارع القوم من أجل تقبيله . فلا.

فتكفى عندها الإشارة المعنوية إلى هذا التقبيل ،الإشارة باليد وتقبيلها ،ويا لها من ذكرى عزيزة كذلك أليس هذا الحجر الاسود هو الذى وضعه رسول الله على بده الشريفة فى هذا المكان . يوم اختلفت قريش من يفوز بهذا الفخر العظيم . وكادت تقع حرب تفنى قريشاً . ولتكن الحرب فى المفهوم الجاهلى على ثرى البيت الحرام ، ولا تفوز إحدى قبائل قريش بهذا اللقب ، وأعيدت التحالفات من جديد وأعيدت العصبية القبلية من جديد . لولا أن دخل رسول الله على الكعبة ، ويترك له أمر حل هذه القضية فى محاولة أخيرة قبل حرب فاجعة مفجعة ، ودعا بثوب أخذ بأطرافه سادة القبائل بعد أن وضع الحجر فيه . وحل الصادق الأمين مشكلة الحرب بالسلام فكان سيد قريش آنذاك وها هو الآن سيد العرب يخاطب عمر وطاقتي : « يا عمر ، إنك رجل قوى لا تزاحم على الحجر تؤذى الضعيف . إن وجدت خلوة فاستلمه ، وإلا فاستقبله وهلل وكبر ، رواه الإمام أحمد وغيره .

لكن اللقطة التليفزيونية للحظات التقبيل للحجر الأسود ، ثم التركيز فيها على وجه الحبيب المصطفى على و فاضت عيناه بالبكاء ».

والهبت هذه المشاعر الولهي شاعرالإسلام العظيم الأميري ـ رحمه الله ـ فراح يحدثنا عن مغزى تقبيلنا لهذا الحجر الذي قبله رسول الله على وصار سنة متبعة . يقول:

یشفی قلبی وکلی وله بل لهیامی بالذی قبله کانت علی صفحاته مرسله بالوحی ابتغاء الصله (۱)

الحجر الأسود قبلت الا لاعتقادى أنه نافع محمد أطهر أنفاسه قبلت ما قبله ثغره الناطق

ورواية البيهقي تعطينا التسلسل في الأمر:

<sup>(</sup>١) ديوان :مع الله ، للشاعر عمر بهاء الأميرى .

( دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى. فأتى النبى على باب المسجد فأناخ راحلته، ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلمه ، وفاضت عيناه بالبكاء. ثم رمل ثلاثاً ومشى أربعاً حتى فرغ قبَّلَ الحجر ووضع يديه عليه ، ومسح بهما وجهه ) .

وقبل أن ننطلق مع الحبيب المصطفى فى طوافه لابد أن نشهده وقد اضطبع بردائه. فأدخل رداءه تحت كتفه الأيمن وأرخى طرف الرداء الآخر على كتفه استعداداً للسعى.

إنه ﷺ تتكاثف عليه المشاعر. فها هو في عمرة القضاء قبل سنتين أو ثلاث يضطبع كما يضطبع اليوم ويقول لجنده: « رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة ». إذ كانت قريش تنظر من أعلى الجبال أو من بيوتها إلى جند محمد ﷺ يشمتون بهم قائلين: إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب (١).

فلما رأوا ذلك التشمير والاستعداد للسعى والاضطباع بهرهم ذلك . ( ورمل رسول ﷺ والمسلمون ثلاثة أشواط فلما رآهم المشركون قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم . هؤلاء أجلد من كذا وكذا )(٢).

ومع أن المشركين الشامتين لا وجود لهم اليوم .لكن رسول الله على علمهم أن الإسلام دين القوة . وأن المحافظة على هذه الشعيرة تعنى تربية أعظم لهذا الجيل النبوى المعاصر وللأجيال التي تلته : أن نرى المشركين منا قوة ؛ لأن إرهاب عدو الله هدف يحول دون تجرئه على حرمات المسلمين ، ويوقف الحرب وويلاتها خوفا منها .

وبقيت هذه الشعيرة سنة طبقها عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع . فاضطبع ورمل ثلاثاً . لتحفظها الأجيال من بعده . ويحفظوا مدلولاتها من إظهار القوة لأعداء الله المحاربين ﴿ تُرهبُونَ بِهِ عَدُو اللهِ وَعَدُوكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ المحاربين ﴿ تُرهبُونَ بِهِ عَدُو اللهِ وَعَدُوكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ [الانفال: ٦٠] . ونعنى من طرف آخر أن يكون المؤمن جاهزاً في كل وقت لمواجهة عدوه من خلال التدريب المستمر والتهيق الدائم ﴿وَدُّ اللهِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَآمَتِعَتِكُمْ فَلَوْنَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَة ﴾ [النساء: ١٠٢] .

ومعنى ثالث تتربى الأجيال عليه هو أننا ونحن نعبد الله لا نغفل عن عدونا . وعدونا اليوم يصف المؤمنين بالمتماوتين الذين يقومون بصلاتهم فى المسجد . ويمضون إلى الحج هاربين من ذنوبهم ، وأن الحج للآخرة فقط . ويغفل المؤمنون عن أسرار هذه الشعائر التى استمرت رغم انتهاء مناسباتها. وبقى الاضطباع سنة ، وبقى رمل الأشواط

<sup>(</sup>١) البخارى ١/ ٢١٨ .

الثلاثة سنة؛ لتعلم الأمانة أننا ونحن نعبد نجاهد، ونحن نصلى نجاهد ، ونحن نحج نجاهد ونحن نطوف نجاهد . أو نتمثل أعمال المجاهدين.

والمعنى الرابع الذى يحضر من خلال أداء هذه الشعيرة: هو معنى صرف المسلمين عن السياسة والجهاد، وإشغالهم فى العبادة والعمل للآخرة. إنه تصور مثير للإشفاق والسخرية عند الذين لا يعرفون طبيعة هذا الدين. ولا يعرفون أن السياسة والجهاد جزء من شعيرة العبادة نفسها ،نؤديها بكل التلاحم والتكامل دون أى تفريق بينها.

لقد كسب الإسلام أعظم أبطال التاريخ في شعيرة عبادة رأى المسلمين عليها \_ في شعيرة صلاة الخوف \_ وكان هذا البطل هو خالد بن الوليد:

يقول خالد فرطيخين : (فلقيت رسول الله وأصحابه بعسفان . فقمت بإزائه وتعرضت له . فصلى بأصحابه الظهر آمناً منا ، فهممنا أن نغير عليه ثم لم يعزم لنا . فاطلع على ما في أنفسنا من الهموم (١) فصلى بأصحابه صلاة الخوف. فوقع ذلك منى موقعاً وقلت : الرجل ممنوع) (٢) ليس بين يدينا أثناء الطواف من شيء يذكر إلا ثلاث نقاط خارج إطار الطواف العملى:

الأولى : هي أن رسول الله ﷺ كان يقول بين الركنين : ﴿ رَبُّنَا آتِنَا فِي اللَّهُ يَا حَسَنَةً وَفِي الآنَيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠٠٠) [ البترة ] .

ورب العزة جل جلاله يعلم لم كانت السنة في ذكرهذه الآية بالدعاء في هذا المكان بين الركن اليماني والحجر الأسود . وفي هذا المكان كان مصلى رسول الله على في مكة عندما كانت القبلة للمسجد الأقصى . وذلك حرصاً منه الله السيد البيت ، ففي هذا المكان من الكعبة يستقبل عليه الصلاة والسلام الحرمين؛ الكعبة والمسجد الأقصى. والذي نعرفه أن الإسلام دين الحياة ؛ ودين ما بعد الحياة فليس للآخرة فقط ، ولكنه للدنيا كذلك . وإن كان بعض الناس يريدون الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة.

﴿ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقِ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِبَا عَذَابَ النَّارِ ۞ أُولَّفِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحَسَابِ ٣٠٣ ﴾ [ البتر: ] .

الثانية: وثبت عنه أنه استلم الركن اليماني ، ولم يثبت عنه أنه قبَّله، ولا قبل يده

<sup>(</sup>١) الهموم: هنا بمعنى الاستعداد للمهاجمة .

<sup>(</sup>٢) المغارى للواقدي ٢/ ٧٤٦.

فإنه يسمى الركن اليمانى مع الركن الآخر يقال لهما: اليمانيان. . . ولكن ثبت أنه قبل الحجر الأسود، وثبت عنه أنه استلمه بيده ، فوضع يده عليه ثم قبلها، وثبت عنه أنه استلمه بحجنه ، فهذه ثلاث صفات . وروى عنه أنه وضع شفته عليه طويلاً يبكى .

إنه الحجر الوحيد في الأرض الذي له هذه القداسة. تقبيلاً واستلاماً وتمسحا وبكاء. لم ذلك؟ لم يثبت في الاحاديث الصحيحة سبباً لذلك . وقد روى أنه من الجنة .

الثالثة : وكان التحقيق بعد ذلك في الاختلاف حول طواف النبي ﷺ الذي ورد في أحاديث صحيحة . من أنه طاف راكباً .

قال ابن كثير: (حجة الوداع كان فيها ثلاثة أطواف؛ هذا الأول. والثانى: طواف الإفاضة وهو طواف الفرض ، وكان يوم النحر. والثالث: طواف الوداع. فلعل ركوبه على كان فى أحد الأخيرين ،أو فى كليهما . فأما الأول. فكان طواف القدوم فكان ماشياً فيه. وقد مضى على هذا الإمام الشافعى \_ والخليل على ذلك ما رواه البيهقى بإسناد جيد عن جابر والحي قال: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى . فأتى النبي البياب بالسجد ، فأناخ راحلته ثم دخل المسجد، فبدأ بالحجر ، فاستلمه ، وفاضت عيناه بالبكاء، ثم رمل ثلاثاً ، ومشى أربعاً حتى فرغ ، وقبل الحجر ، ووضع يديه عليه، ومسح بهما وجهه ) (۱).

( فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرا ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مُقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ﴾ [البقرة : ١٢٥] فصلى ركعتين ـ والمقام بينه وبين البيت ـ قرأ فيهما بعد الفاتحة : بسورة الإخلاص ؛ قلت في حديث جابر: إنه قرأ فيهما ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ﴾ و﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ والله تعالى أعلم. فلما فرغ من صلاته أقبل إلى الحجر الاسود فاستلمه ، ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله .

إنها أول الصلة التعبدية مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام بانى البيت. فقد كانت المرحلة الثانية إعلان المرحلة الأولى تعظيم بيت الله عز وجل بالطواف حوله، ثم كانت المرحلة الثانية إعلان الصلة مع الأب الروحى للإسلام ؛ مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو استجابة

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٨ /٦٣٣.

للدعوة الصادقة:

﴿ رَبُّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٠٠٠) [ البغرة ] .

واثمرت الدعوة بعد ألفى عام ، وها هو الابن البار على الله على الله على بناء الكعبة، ويقوم بأمر من ربه وراء هذا المقام ليصلى ركعتين . وقرّت عين إبراهيم بولده على وراءه مائة ألف من المسلمين ﴿ فَاجْعَلْ أَفْهِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ﴾ [ابراهيم: ٣٧] وقبل أن يشرّع رسول الله على واتّخذُوا مِن مُقام يشرّع رسول الله على واتّخذُوا مِن مُقام إبْراهيم مُعلَى البقرة : ١٢٥] .

فهى شعيرة تعبدية تفرض على المسلم الصلة بتاريخه الإيمانى العريق ، الممتد جذوره في أعماق الزمن ليكون الناس المؤمنون أمة واحدة ﴿هُو سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ ﴾ [الحج: ٧٨] إنها حلقة الإيمان بين الماضى والحاضر والمستقبل ﴿وَفِي هَذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَى النَّاسِ ﴾ [الحج: ٧٨] يجمعكم أنكم تمثلون ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيم ﴾ ومن كان عنده أعرق وأعظم من هذا التاريخ فليدل بدلائه ا

ولم يقرأ عليه الصلاة والسلام آية ﴿وَاتَّخِلُوا مِن مُقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى ﴾ وما تلاها من الآيات . إنما قرأ بـ ( الإخلاص ) و ( الكافرون) وذلك لجعل العقيدة ،هى الأساس الوثيق للرابطة . وليس الامتداد العاطفى فقط. وعندما تكون الرابطة هى العقيدة وهى التوحيد. فعندئذ تكون بنت الساعة لا بنت الامتداد التاريخى .

فقد سقطت الأصنام. قالها عليه الصلاة والسلام في مكة معلنا التمايز على أساس العقيدة، وهو عاجز عن أن يفعل شيئاً مع الطغاة إلا إعلان التميزوالمفاصلة، ويعلن بعدها التوحيد أساس الحياة وأس الروابط، وها هو يقولها اليوم بعد رحلة ثلاثة وعشرين عاماً من الجهاد والكفاح حتى غدت واقعاً عملياً وسقطت الأصنام ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَى الْبَاطِلُ أَنُ رَهُوقًا ( ) وكانت هذه استراحة المحارب في ظلال المقام واستراحة الداعية الذي يقود جحافل التوحيد وقوافل الحجيج. بهذا النداء الخالد والتوحيد الخالص.

## ثانياً: سعى النبي ﷺ:

( ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله ، فلما دنا منه قرأ: ﴿ إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ
 مِن شَعَائِرِ اللّهِ ﴾ [ البقرة: ١٥٨ ] . بدأ بما بدأ الله به ، وفي رواية النسائي : ﴿ ابدؤوا بما بدأ

الله به، ثم رقى عليه حتى إذا رأى البيت فاستقبل البيت فوحد الله تعالى وكبره وقال: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .

لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ،ونصر عبده ،وهزم الأحزاب وحده ».ثم دعا بين ذلك ، قال: مثل ذلك ثلاث مرات . . . ) .

ومن ذكريات أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى ذكر أمنا هاجر عليها الصلاة والسلام، لقد كانت هاجر نوالي في أعماق الحبيب المصطفى ﷺ، فهي أمه ، أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام . ولذلك لما جاءته مارية القبطية نوالي هدية من مقوقس مصر ، تذكر هدية هاجر من فرعون الإبراهيم أبيه .

وقال : ﴿ استوصوا بالقبط خيراً فإن لهم ذمة ورحمًا ١٥٠٠).

هذا الرحم أن هاجر رَوْلَتُهُا هي أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام

وبين الصفا والمروة شهد تاريخنا العريق سعى هاجر باحثة عن الماء لابنها إسماعيل كما فى الرواية عن ابن عباس والشيئ (وقد تقدم فى حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة فى طلب الماء لولدها لما نفذ ماؤهما، وزادهما حين تركهما إبراهيم عليه هنالك ، وليس عندهما أحد من الناس ، فلما خافت عن ولدها الضيعة هنالك ، ونفذ ما عندهما قامت تطلب الغوث من الله عزوجل. فلم تزل تتردد فى هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها ، وفرَّج شدتها، وأنبع لها زمزم التى ماؤها طعام طعم وسقاء سقم، فالساعى بينهما ينبغى له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله فى هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه ) (٢).

وتكتمل الصورة يوم نرى الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ، كانت ترمل أمنا هاجر فتسرع في الوادى بين الجبلين . فكان من السنة هذا الرمل والاضطباع \_ فإذا كان الرمل والاضطباع عند الطواف في أساسه ليريهم من نفسه قوة ، ثم مضت سنة متبعة . فكذلك الرمل والاضطباع عند هبوط الوادى تيمناً بأمنا هاجر عليها السلام وغدت سنة متبعة . وكانت كما روى عن النبي على ( فقد روى الطبراني والنسائي برجال الصحيح عن أم ولد شيبة بن عثمان: أنها أبصرت رسول الله على وهو يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول : « لا يقطع الأبطح إلا شدا » وروى عبد الله بن الإمام أحمد والبزار برجال وهو يقول : « لا يقطع الأبطح إلا شدا » وروى عبد الله بن الإمام أحمد والبزار برجال وهو يقول على خلائية أنه رأى النبي كلي كاشفا عن ثوبه حتى بلغ ركبتيه ) وفي الكبير:

<sup>(</sup>أ) مجمع الزوائد للهيثمي ١٠/٦٠ وقال فيه : « رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح » .

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير ١٩٩/١.

ولقد رأيته من شدة السعى يُدوِّر الإزار حول بطنه وفخذيه حتى رأيت بياض فخذيه .

إنه الاهتمام الشديد بالتأسى بالأم العظيمة هاجر، وتحول الذكرى إلى تاريخ، والحدث إلى عبادة منذ أيام إبراهيم إمام الانبياء وزوجه هاجر إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة .

الجديد الذي نتعلمه في آداب نسك السعى:

١\_ ابدؤوا بما بدأ الله به .

٢\_ حتى إذا رأى البيت فاستقبل البيت .

٣. فوحد الله وكبّره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده .

٤\_ ثم دعا بين ذلك .

٥ قال: مثل ذلك ثلاث مرات .

لقد كان لنزول الآية الكريمة ﴿إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَاتِرِ اللَّه ﴾ [ البقرة: ١٥٨] سبب غير الأمر بالسعى . فمن هذه الأسباب:

## ١\_ تخرج الأنصار من الطواف بينهما :

فقد أخرج الإمام أحمد عن عروة عن عائشة قال: قلت: أرأيت قول الله عز وجل ﴿ إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُونُ فَ ﴿ إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُونُ فَ ﴾ .

قلت : فوالله ، ما على أحد جناح إلا يتطوف بهما ، فقالت عائشة :

بئسما قلت يا بن أختى ، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت ، فلا جناح عليه الايطوف بهما . ولكنها أنزلت فى الأنصار ، كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التى كانوا يعبدونها من المشلل . وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة ، فسألوا عن ذلك رسول الله على الله عن الله ، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فى الجاهلية ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ إِنَّ الصّفا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَائِر الله ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ۱/ ۱۹۸.

فتعظيم الأنصار لصنم مناة أدخل في روعهم عدم الطواف بين الصفا والمروة. وعندما جاء الإسلام . أصبح ماضى الجاهلية كله موطن إعادة النظر لا بد من شرع جديد أعلنه جديد فيه يقره أو يلغيه أو يعدله . وليس الأمر بناء على الماضى . إنه شرع جديد أعلنه رسول رب العالمين حيث أمر المسلمين بقوله : خذوا عنى مناسككم . فكل شعيرة في الماضى . يحتمل أن يكون دخلها من هوى الجاهلية ، وشرع الجاهلية ما أفسدها ، وصرفها عن التوحيد لله عز وجل . ولهذا كان المنطلق : فخذوا عنى مناسككم . وليس حجوا كما كنتم تحجون في الجاهلية . إلا كذا وكذا . ومن أجل هذا كان الانصار قبل نزول فريضة الحج يقصدون البيت ويعظمون كما كان يقصده العرب ويحجون ويعتمرون . وعلموا أن الله تعالى قد أبطل الجاهلية . وعندما قام أحد الانصار سعد بن زيد الاشهلي وعلموا أن الله تعالى قد أبطل الجاهلية . وعندما قام أحد الانصار سعد بن زيد الاشهلي بأمر رسول الله على بعد فتح مكة . هدمت مناة ولم يهدم الحرج من التطواف بين الصفا والمروة . ونقلوا حرجهم إلى رسول الله على الذي يأخذون دينهم منه . فنزل قول الله عز وجل ألا حرج بالطواف في الآية المذكورة .

## ٢- الأمر بالطواف بالبيت ، لا بالطواف بين الصفا والمروة :

( وقال آخرون من الأنصار : إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى : ﴿إِنَّ الصَفا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَائِرِ الله . . . ﴾ قال أبو بكر ابن عبد الرحمن : فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء) (١) فكما أنزل الله تعالى: ﴿ وَلَيْطُونُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٢٤٠﴾ [ الحج] ففهموا منها شعيرة الطواف بالبيت . كان لا بد من حكم آخر يتناول الطواف بين الصفا والمروة ، خاصة . وأن بعضهم كان يتحرج من الطواف بينهما ويعتبره من أمر الجاهلية . فنزل قول الله عز وجل الذي ينفي هذا الفهم ويؤكد أن الطواف بين الصفا والمروة هو من شعائر الله . فجاء التعبير القرآني المعجز : ﴿ إِنَّ الصَفَا وَالْمَوْوَةُ مِن شَعَائِرِ الله ﴾ . فكانما الجبلان هما الشعيرة . وليس الطواف بهما لإثبات هذا الحكم . والآية الكريمة هي التي أكدت شرعية هذا الطواف .

#### ٣-كنا نراهما من أمر الجاهلية:

(ثم قال البخارى : حاثنا محمد بن يوسف عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنساً عن الصفا والمروة قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية . فلما جاء الإسلام أمسكنا عنها ، فانزل الله عز وجل ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوّةَ مِن شَعَاثِرِ اللّه ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱، ۲) تفسير ابن كثير ۱۹۹/ .

# ٤\_ التحرج من الطواف لوجود الآلهة عندهما:

( ذكر القرطبى في تفسيره عن ابن عباس: قال: كانت الشياطين تفرق بين الصفا والمروة الليل كله وكانت بينهما آلهة . فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله على الطواف بينهما فنزلت هذه الآية . وقال الشعبى: كان إساف على الصفا وكانت نائلة على المروة . وكانوا يستلمونها . فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينها فنزلت هذه الآية . وذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة: أن أسافاً ونائلة كانا بشرين فزنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس . فلما طال عهدهما عُبدا ، ثم حُولا إلى الصفا والمروة . فنصبا هنالك . فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة :

وحيث ينيخ الأشعريون ركبهم لفضى السيول من إساف ونائل(١)

المهم أن كل الروايات التي تتحدث عن سبب نزول الآية تنتهى إلى تحرج المسلمين من الطواف بين الصفا والمروة لاختلاط ذلك بأمر الجاهلية . وحيث جاء الإسلام ليربى هذه النفوس تربية جديدة ، ويصوغها صياغة خاصة .كان نزول الآية قبل حجة الوداع بقدسية الطواف بين الصفا والمروة .بأنهما من شعائر الله .

وجاءت حجة الوداع. لتقدم الصياغة النهائية لهذا الطواف. والمسلمون جميعاً ينتظرون من فم رسول الله ﷺ الامر، ومن شخصه الشروع بالعبادة؛ ليكونوا خلفه قولاً وعملاً.

فعلمهم أولاً: الابتداء بما بدأ الله به بالصفا حيث لم يكتف ﷺ بتلاوة الآية ، إنما قدم للأمة سبب الابتداء ، وتابع القول بالفعل حيث صعد على الصفا ، فصعدوا عليه فهو من شعائر الله .

ثم علمهم ثانياً: الانطلاق في الطواف بين الصفا والمروة من البيت العتيق،حيث تبرز هذه الشعيرة تابعة لشعيرة تقديس البيت الحرام . ويستقبل رسول الله على البيت العتيق ، فيستقبله المسلمون معه.

ثم علمهم ثالثا: إلغاء كل آثار الجاهلية وضلالاتها وعفونتها بإعلان التوحيد الخالص لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير.

ثم علمهم رابعاً: الانطلاقة من هذه الأمة الأساس، الانطلاقة من سيد الخلق الآن. رسول رب العالمين بعد الانطلاقة من ملة إبراهيم المتمثلة بالتهليل السابق . حيث جاء القول الثاني :

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ۱ / ۱۹۹

لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.

فجهاد ثلاثة وعشرين عاماً ، ثم بعدها إنجاز وعد الله بالنصر، وتم النصر لعبد الله تعالى ؛ وسيد عباد أهل الأرض. فهو الذى نصره مِمن؟ من الأحزاب الذين جاؤوا ليجتثوا الإسلام . فهزمهم رب العزة جل جلاله .

إنه عرض للتاريخ الإسلامي كله بالصياغة التوحيدية الخالصة . نصر عبده . وليس رباً أو ابناً أو آلهة . كما يقول المتآلون على الله ، وأنجز له وعده بالنصر ، وأنجز له وعده وحده بهزيمة الأحزاب . وأعاد مكة نقية خالصة من شوائب الشرك والوثنية الجاهلية كما كانت أيام إبراهيم عليتكا . وحيث يشعر كل جندى من هؤلاء المائة ألف أنهم جند في بناء العقيدة . وأن هذا التوحيد الخالص ثمرة جهاد دؤوب مستمر . والفضل كله لله وحده الذي ألهم والذي هدى والذي أعان والذي وفق والذي نصر .

وحتى تثبت هذه المعانى لم يكتف عليه الصلاة والسلام بقولها مرة واحدة، إنما أعلنها مرات ثلاث .لتتناقلها أفواج المسلمين آنذاك وتتناقلها الأجيال من بعدهم عن هذا الجيل المكلف بالتبليغ .

\* \* \*

ومن تشريع الشرائع ، إلى هتافات القلوب .

فهذا عبدالله بن مسعود أولاً ولحقيق حفظ أين وقف رسول الله على عند الصفا. وحفر المكان في قلبه شقاً كشق الصفا الذي وقف رسول الله عنده ، ومن أجل ذلك عندما دعى فيما بعد ليقف عند الصفا معهم في مكان بعيد أبى فهو المعلق قلبه بالحبيب المصطفى ، فوقف حيث وقف حبيبه عليه الصلاة والسلام ، حيث كان شق قلبه بشق الصفا ممتزجين .

(وقام ابن مسعود على الصدع \_ وهو الشق الذى فى الصفا . فقيل له: ها هنا يا أبا عبد الرحمن ، فقال: هذا والذى لا إله غيره مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة ) فهو يقوم ويقف عنده .

وتطالعنا من جهة ثانية عواطف الحجيج كله. فهذا هو أنسب مكان لرؤية رسول الله وتطالعنا من جهة ثانية عواطف الحجيج كله. فهذا هو أنسب مكان لرؤية حبيبه وتلاج رسول رب العالمين . وكل فرد من هؤلاء المائة ألف حريص على رؤية حبيبه للطوف مقتدياً به كما يطوف . ولكن هناك أكثر من ثلثى الجيش يهمه فقط أن يرى محمداً وللله على فلن يكتفى أنه سمع صوته ، إنه يريد أن يراه بعينه. فسوف يمضى كل واحد من هؤلاء إلى قومه وعشيرته ويسألونه عن رسول الله على أو سيكون أول سؤال يواجهه: هل رأيت رسول رب العالمين ؟

فماذا يجيب ؟ولو قال لهم لم أره. فستفقد نصف الثقة على الأقل بكلامه، ونصف الثقة بنقوله. أما إن اكتحلت عينه بمرآه. فهذا هو عين اليقين ينفى كل شك بما سينقله لقومه عما تعلمه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كما قلت أكثر من ثلثى الجيش يتدافعون: يريدون أن يروا رسول الله . لا فرق فى ذلك بين الرجال والنساء . وكادت تكون كارثة عند قدمى النبى علله في فلن يتراجعوا عن الحرص على رؤيته . وسوف يتدافعون ويحطم بعضا وتكون الكارثة . وكما أنقذ رسول الله في قريشاً من كارثة يوم حمل سادة العشائر بأطراف الثوب الذى وضع به الحجر الأسود . وأخذه رسول الله وضعه فى مكانه بيديه الشريفتين أنقذ الأمة من كارثة محققة حين تتدافع بين يديه تريد أن تراه فدعا براحلته ، وصعد عليها بحيث يراه المسلمون جميعاً . فهو وحده يطوف على راحلته . وهذا ما يحدثنا به ابن عباس والمنه المنازيل الاختلاف فى الروايات التى تحدثت عن طوافه راكباً ، والتى تحدثت عن طوافه ماشيا فى الرواية التى وردت فى صحيح مسلم .

قالا ( ابن القيم وابن كثير ) :

( وفى الجمع بينهما وجه أحسن من هذا وهو أنه سعى ماشياً أولاً ، ثم أتم سعيه راكباً وقد جاء ذلك مصرحاً به . ففى صحيح مسلم عن أبى الطفيل قال:

قلت لابن عباس : أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكباً سنة هو ؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة ، قال : صدقوا وكذبوا . قلت : ما قولك : صدقوا وكذبوا .

قال: إن رسول الله ﷺ كثر عليه الناس يقولون :هذا محمد، حتى خرج عليه العواتق من البيوت ،وكان رسول الله ﷺ لا يُضرب الناس بين يديه .قال: فلما كثر عليه الناس ركب والمشى أفضل ) (١).

وفى مكان العبودية والإذعان لله عز وجل لا يرضى رسول الله على أن يكون له ميزة على أصحابه . وأصحابه يفدونه بالأرواح والمهج وإنما يسعى كأحدهم ، كما فى رواية أحمد والطبرانى: رأيت رسول الله على يطوف بين الصفا والمروة ، والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعى، يدور به إزاره وهو يقول : اسعوا ، فإن الله كتب عليكم السعى » . ولقد رأيته من شدة السعى يدور الإزار حول بطنه وفخذيه حتى رأيت بياض فخذيه ) ، وتعلم الناس القدوة من نبيهم كما فى رواية البيهقى ( رأيت رسول الله على وهو يسعى بين الصفا والمروة على بعير لا ضرب ولاطرد ولا إليك إليك ) فلا يبعد الناس عن طريقه . ولا يحبس الناس ليمر ، ولا يجلدون ليبتعدوا عنه . هذا كله لم يكن عند رسول الله على فى قلب مشاعر العبودية العدون ليبتعدوا عنه . هذا كله لم يكن عند رسول الله على فى قلب مشاعر العبودية . وإنما أكتفى بركب البعير ليراه الناس، وينقلوا الأمانة عنه بالشهادة والغيب .

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٨ /٦٣٨ .

## ثالثاً: إحلال المسلمين وإقامة النبي ﷺ:

إنه من الصعب على هذا الجيل العظيم أن يفعل شيئاً لم يفعله النبى ﷺ وقد مضى ليقتدى به فى كل صغيرة وكبيرة . وها هنا نجد افتراقاً فى الموقف، فرسول الله ﷺ يبقى على إحرامه بعد السعى، بينما يطالب المسلمين آمراً إياهم أن يحلوا من الإحرام .

وكان الأمر بعد الانتهاء من السعى ( وكان إذا وصل إلى المروة رقى عليها واستقبل البيت ، وكبر الله ووحده كما فعل على الصفا . فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدى معه أن يحل حتماً ولا بد ، قارنا كان أو مفرداً ، وأمرهم أن يحل الحل كله من وطء النساء والطيب ولبس المخيط ، وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية ) .

والمروة من شعائر الله كالصفا . وعند الوصول إليها يتم انتهاء شوط . وابتداء شوط جديد بالهدى نفسه عند الصفا ، يصعد عليها . يستقبل البيت ، يوحد الله ويكبره ـُ ويباشر بالشوط الجديد من السعى .

وحيث إن السعى سبعة أشواط . كان من الطبيعى أن ينتهى عند المروة . حيث أصدر أمره عليهم أمره وحيث إلى المنعه عليهم أمره والحجيع الحجيج بأن يحلوا بالحلق أو التقصير . ويدعوا كل ما منعه عليهم الإحرام من الطيب وإتيان النساء أن يمارسوه فهو الإحلال الأكبر . فالعبودية في الإحلال مثل العبودية في الإحرام ، طاعة كاملة . نمتنع عن الطيب بأمر الله ، ونتطيب بأمره . نمتنع عن النساء ونقربهن بأمره ، ونمتنع عن حلق شعرنا ونحلقه بأمره . وننحر بأمره ، ونمتنع عن حلق شعرنا ونحلقه بأمره . وننحر بأمره .

﴿ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دَمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقُوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ [ الحج ] .

إنه التدريب على التقوى والطاعة والانضباط والامتثال لأمر الله عز وجل ونهيه . من دون أن يكون للرأى البشرى مدخل ولا للهوى البشرى مطمع ، ولا للشهرة والذكر وجود . وهم يطبعون أمر المصطفى الحبيب ولو فعل غير ذلك . فهم متقيدون بكلامه لا بفعله . لكن يبقى التحرج عندهم أن يطبعوا أمره ويخالفوا فعله . فيعلن لهم عليه الصلاة والسلام . إنه لو لم يستى الهدى لأحل مثلهم ، فهو يعلم أدق مشاعر أصحابه فقال معلنا أمامهم: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة » لكنه لا يملك ذلك فهو مبلغ عن ربه ، وهو منفذ لامر ربه مثلهم، والغريب أن يكون محرماً ، وزوجاته جميعاً محلات . فلم يسقن الهدى . فهن مع بقية المسلمين بالإحلال وعائشة خليها وحدها وأمثالها لم يحللن .

فهن سعين لكنهن لم يتمكن من الطواف لأنهن حائضات . ينتظرن أن يطهرن فيطفن ويسعين ويحللن .

إنها العبودية الخالصة لله سبحانه . ( فحل الناس كلهم إلا النبي ﷺ ومن كر علم مدى) .

ثم سعى رسول الله والناس معه حتى نزل الأبطح شرقى مكة في قبة حمراء · أدم ضربت له هناك .

صلى الله عليك يا سيدى يا رسول الله . فأنت ابن مكة منذ خلقت. عشت به ثلاثة وخمسين عاماً من عمرك وها أنت تعود إليها . فلا تعود إلا مسافرا . وفاء لجندك وصحبك من الانصار الذين قلت لهم . ﴿ المحيا محياكم والممات عاتكم ﴾ .

ولا يمكن لنا أن نتصور الوضع النفسى للمسلمين وهم يحلون وهو محرم إلا من حديث جابر رفط الله ينقله عنه عطاء :

سمعت جابر بن عبد الله في ناس معى قال: أهللنا أصحاب محمد على بالحج خالصاً لله وحده ،قال عطاء:قال جابر: فقدم النبي صبح رابعة مضت من ذى الحجة . فأمرنا أن نُحِلَّ.قال عطاء قال : ﴿ حِلُّوا وأصيبوا النساء ﴾ قال عطاء : ولم يعزم عليهم . ولكن أحل لهم . فقلنا :

لمَّا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس ، أمرنا أن نفضى إلى نسائنا. فنأتى عرفة تقطر مذاكيرنا المنى، قال: يقول جابر بيده: كأنى أنظر إلى يده يحركها ، قال: فقام النبى على فقال: فقال: فقد علمتم أنى أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم. ولولا هديى لحللت كما تحلون . ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى فحلُّوا ، فحللنا وسمعنا وأطعنا (١) .

فالأوامر الأولى لم يستجيبوا لها طالما أن لهم فى الأمر فسحة لم يعزم علينا . وكان هواهم ألا يحلوا فبينهم وبين عرفات خمسة أيام . فلم يأتون نساءهم وشهواتهم تعج بهم عجيجاً وهم مقدمون على الوقوف بعرفة . وعبر عن هذا المعنى بقوله: وتقطر مذاكيرنا بالمنى . ولهم برسول الله على أسوة حسنة وهو لم يحل . حتى دخل رسول الله على بيته مغضباً كما وصفته عائشة فوالي قالت :

( دخل علىُّ رسول الله ﷺ لاربع مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل عليُّ

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ح ۱۵۵۷) ، ومسلم ( ح ۱۲۱۲) .

وهو غضبان فقلت : من أغضبك يا رسول الله ،أدخله الله النار،قال: « أو ما شعرت أنى أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون (قال الحكم: كأنهم يترددون أحسب)ولو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى معى حتى أشتريه ، ثم أحل كما حلوا ، (۱).

لكنه عندما خرج عليه الصلاة والسلام وعزم عليهم . فما تخلّف منهم أحد . وتحدث لهم عن السبب الذي حال بينه وبين الإحلال. فاستجابوا لأمر الله ورسوله .

إنها الصورة تتكرر ؟صورة الحديبية وهو يأمرهم أن يحلقوا ويحلوا وما يستجيب له منهم أحد . فلا يزالون يأملون بدخوله مكة ( فانطلق حتى دخل على أم سلمة زوجته مغضبًا شديد الغضب. وكانت معه في سفره ذلك . فقالت: ما لك يا رسول الله ؟ مراراً فلا تجيبنى . ثم قال: « عجباً يا أم سلمة ، إنى قلت للناس انحروا واحلقوا وحلُّوا مراراً فلم يجبنى أحد من الناس ، وهم يسمعون كلامي وينظرون في وجهي » ، قالت: فقلت: يا رسول الله . انطلق أنت إلى هديك فانحره . فإنهم سيقتدون بك . قالت: فاضطبع رسول الله على بثوبه . ثم خرج وأخذ الحربة بينهم هديه . قالت أم سلمة : فأضطبع رسول الله على بالحربة إلى البدنة رافعا صوته : « بسم الله والله أكبر» . قالت : فما هذا إلا رأوه نحر ، فتواثبوا إلى الهدى فازد حموا عليه حتى خشيت أن يغم بعضهم بعضاً )(٢) إنها التربية بالقدوة مع الفارق في الدافعين .

(ثم سار رسول الله على والناس معه حتى نزل الأبطح شرقى مكة فى قبة حمراء من أدم ضربت له هناك ) صلى الله عليك يا سيدى يا رسول الله فأنت ابن مكة منذ خلقت . عشت بها ثلاثة وخمسين عاماً من عمرك ، وها أنت تعود إليها فلا تعود إلا مسافرا، وفاء بخندك وصحبك من الأنصار الذين قلت لهم: « المحيا محياكم والممات عماتكم » . هذه هى المرة الثانية التى يدخل فيها مكة ، ويرفض الإقامة فى بيوتها . وكل بيوت مكة تتشرف بنعله وقدمه .

وكلها تتمنى أن تكون مأوى له ؛ ملاكها وترابها وطينها . ولكن ﷺ يأبى أن يتعامل معها إلا أنه من أهل المدينة فيقيم خارجها تحت قبة أو خيمة من جلد نصبت له . ولا ينزل حتى في بيته الذي هدّه الحنين له ، ولا في بيت أزواجه وأصحابه وأصهاره . إنما يقيم في الأبطح فيقيم المسلمون معه . فليس وحده الذي وفي بذلك ، إنما كل المهاجرين

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ح ۱۲۲۱) .

<sup>(</sup>۲) المغازي للواقدي ۲/ ٦١٣ .

من أهل مكة تحت رايته وبجوار قبته . تركوا بيوتهم ودورهم وقالوا لإخوانهم الأنصار: المحيا محياكم والممات مماتكم . وهنا يأتى إليه أخوه على بن أبى طالب وقد ابتعثه إلى اليمن في مهمة دعوية قتالية ، إن اقتضى الأمر ،أو إدارية سياسية اقتصادية .

( وقدم على من اليمن ببدن رسول الله ﷺ . فوجد فاطمة فيمن حل ، ولبست ثياباً صبيعًا واكتحلت . فأنكر ذلك عليها ، فقالت : إن أبى أمرنى بهذا . قال : فكان على يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله ﷺ محرشاً على فاطمة للذى صنعت مستفتيًا لرسول الله ﷺ فيما ذكرت عنه فأخبرته . أنى أنكرت ذلك عليها ، فقال: اصدقت صدقت».

« ماذا قلت حين فرضت الحج »، قال: قلت: اللهم إنى أهل بما أهل به رسولك .
 قال: فإن معى الهدى فلا تحل ، فكان جماعة الهدى الذى قدم به على عليه من اليمن والذى أتى به النبى عليه مائة ) (١) .

نحن لا ننسى أن فاطمة بنت محمد على زوج على زوج على وقد استغرب زينتها وكحلها وثوبها الصبيغ الذى لاقته بها وعلى زوج على خلي ينكر عليها ذلك وقد فعلت ذلك لتتهيأ له ولاستقباله فتجيبه: إن أبى أمرنى بهذا ومع ذلك فلم تهدأ أعصابه ومضى إلى رسول الله على محرشا بها مثيرا لأبيها عليها . فكان جواب المصطفى الحبيب عليه الصلاة والسلام : صدقت ، صدقت . وحيث إنه ساق الهدى وأهل بما أهل به رسول الله على إحرامه . والذى لا ننساه كذلك أن رسول الله على احرامه . والذى لا ننساه كذلك أن رسول الله على احرامه . والذى ومن أجل هذا أحللن جميعاً .

هذا الحدث الذى شهدناه خلال الأيام الأربعة التى أقام بها رسول الله ﷺ فى الأبطح لا ندرى كم من الخلائق جاء إلى رسول الله ﷺ فى هذه الأيام الأربعة. جاء وسلم عليه وتعرف عليه وسأله . وحار بشرف همسة منه أو بسمة منه أو نظرة منه . ولا أدل على ذلك من هذا الحب وهذا الوفاء ، وهذا الهوى له ﷺ من هذه الحادثة الفريدة التى يمكن أن تتكرر عشرات المرات . ولكن فعلها ﷺ مرة واحدة ؛ لتعلم الأمة ومن ورائها البشرية عظمة هذا الحب من الأمة لنبيها .

( ففى حديث أبى جحيفة عند الإمام أحمد والشيخين أنه أتى رسول الله ﷺ بالأبطح وهو فى قبة له حمراء ، فخرج بلال بفضل وضوئه فمن ناضح ومن نائل ) .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ( ح ١٢١٨) من حديث جابر الطويل .

إنه بقية الماء الذى توضأ به عليه الصلاة والسلام يتقاتل الناس على كل قطرة منه. هل تنضح على وجهه أم يأخذ قطرات يمضى بهن لاهله وإخوانه فيتقاسمونها . وراع أبا جحيفة هذا المنظر الاخاذ . وحان وقت الصلاة وخرج بلال فولي بعد توزيع الثروة الكبرى على الفائزين بها من فضل وضوء النبي على خرج يؤذن للصلاة . ( ثم خرج بلال بالعنزة بين يديه . فخرج رسول الله ولي وعليه حلة حمراء (وفي رواية جبة حمراء) فكأني أنظر إلى بريق ساقيه . فصلى بنا الظهر والعصر ركعتين ركعتين تمر المرأة ، والكلب والحمار من وراء العنزة ) لقد أذهله كل شيء ؛ فضل الوضوء . تتبع فاه بلال يمنة ويسرة ، رسول الله ويهم عمراء ، بريق ساق النبي على العنزة التي وضعت بين ويسرة ، مرور الكلب والحمار والمرأة وراء العنزة . كل شيء أخذ بلبه فراح يذكره لنا ويقدمه لنا . ومن أعظم ما قدم أخيراً :

( فقام رسول الله ﷺ فجعلوا يأخذون بيده فيمسحون بها وجوههم ) .

إنهم يتزاحمون على مس يده . فكم يصل إليه من هؤلاء المائة ألف؟ ومن يعطى رسول الله ﷺ ؟ولا يمنع ؟وكم صمم أن يزاحم. وأن يقتتل مع المقتتلين على مس يده، وضعها على وجوههم ؟

( فأخذت يده فوضعتها على وجهى ،فإذا هى أبرد من الثلج ،وأطيب ريحاً من السك ).

وراح إلى رحله كما مضى القوم إلى رحالهم سعيدًا كأنما فاز بجنة الدنيا . رأى رسول الله ﷺ وصلى خلفه ، بل زاد على ذلك ، لقد مس يده الشريفة وتشرف بها فمسح بها وجهه ، وها هو يقسم لهم .كما وصلت إلينا روايته بعد مثات القرون : أبرد من الثلج، وأطبب ريحاً من المسك) (١).

وفى تجمع الناس هذا وقبل التروية بيوم خطب رسول الله على الناس . لمن لم يتمكن من رؤيته فلا أقل من سماع صوته ، لكن هذه الخطبة فقدت . فلا أثر لها إطلاقاً ولم تصل إلينا ، لكننا نعلم أنها الخطبة الأولى فى هذا الحجيج يهيئهم ويحثهم على الخروج إلى الحج ، ويعلمهم آدابه .

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٨/ ٦٤١ .

# سادسًا :حجة النبي على

# ١\_يوم التروية :

( فلما كان يوم الخميس ضحى توجه بمن معه من المسلمين إلى منى فأحرم بالحج من كان أحل منهم فى رحالهم ولم يدخلوا المسجد فأحرموا منه ، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم . فلما وصل إلى منى نزل بها فصلى بها الظهر والعصر ، وبات بها وكانت ليلة الجمعة . فلما طلعت الشمس ساروا منها إلى عرفة وأخذ على طريق ضب ، على يمين طريق الناس اليوم ، وكان من الصحابة الملبى والمكبر وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء ).

### ٢\_مسيره إلى عرفة:

قلت: وفي حديث ابن عباس قال: غذا رسول الله يوم عرفة من منى . فلما انبعثت به رحالته وعليها قطيفة قد اشتريت بأربعة دراهم . قال: « اللهم اجعله حجًا مبروراً ، لا رياء فيه ولا سمعة » رواه الطبراني بسند جيد .

وفى حديث جابر: ( ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع فى الجاهلية ، فسار رسول الله على حتى أتى نمرة . فوجد القبة قد ضربت له هناك بأمره ، فنزل فيها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت له . فأتى بطن الوادى من أرض عرفة .

قال ابن سعد : فوقف بالهضبات من عرفات وقال : « كل عرفة موقف إلا بطن عُرنة واد من حدود عرفة » .

## ٣ـ فخطب الناس وقال :

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ، في بلدكم هذا .

الا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع . ودماء الجاهلية موضوعة . وإن أول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث . كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل ، وربا الجاهلية موضوع وأول رباً أضع ربانا ؛ ربا العباس بن عبد المطلب ، فإنه موضوع كله .

فاتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه . فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح . ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إذا اعتصمتم به ، كتاب الله .

وأنتم تسألون عنى ، فما أنتم قائلون ؟ » قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ، فقال بإصبعه السبابة يرفعُها إلى السماء، وينكتها إلى السماء : «اللهم اشهد » ثلاث مرات ، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر . . .)(١) .

#### ٤\_ الوقوف بعرفة :

( . . . فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاً ،ثم ركب رسول الله على حتى أتى الموقف . فجعل بطن ناقته إلى الصخرات . وجعل جبل المشاة بين يديه ،واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص ، وأردف أسامة خلفه . . . ) (٢).

# ٥ ـ النفرة والمبيت بمزدلفة :

( ودفع رسول الله على وقد شنق للقصواء الزمام ، حتى إن رأسها ليصيب فورك رحله، ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس؛ السكينة السكينة» كلما أتى جبلاً من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئاً ، ثم اضطجع رسول الله على حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة ، فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جداً. فدفع قبل أن تطلع الشمس ، وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيماً ) (٣).

# ٦- من المزدلفة إلى الرمى:

( فلما دفع رسول الله ﷺ مرّت به ظُعُنَّ يجرين . فطفق الفضل ينظر إليهن . فوضع رسول الله ﷺ يده على وجه الفضل . فحوَّل الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر . فحوّل رسول الله ﷺ يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر فحرّك قليلاً ، ثم سلك الطريق الوسطى التى

<sup>(</sup>۱ ـ ۳) من حديث جابر في صحيح مسلم ( ح ١٢١٨) ص ٤٨٤، ٤٨٥ .

تخرج على الجمرة الكبرى ، حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة . فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف ، رمى من بطن الوادى (١).

#### ٧\_ إلى المنحر:

( ثم انصرف إلى المنحر . فنحر ثلاثا وستين بيده ، ثم أعطى علياً فنحر ما غبر، وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعه فحملت في قدر . فطبخت ، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ) (٢).

#### ٨ \_ إلى البيت:

( ثم ركب رسول الله ﷺ فأفاض إلى البيت . فصلى بمكة الظهر . فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم . فقال: « انزعوا بنى عبد المطلب . فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم » . فناولوه دلواً فشرب منه ) (٣).

وزاد فى الحديث: (وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عرى ، فلما أجاز رسول الله على المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ، فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل ) (٤).

#### \* \* \*

هذا هو العمود الفقرى لحجة النبى ، وسنعود لنقف مع كل فقرة . وتشهد الروايات الأخرى مع إيحاءات كل فقرة على حدة . فالروايات الأخرى مع إيحاءات كل فقرة على حدة . فالروايات الأخرى تعطى الإضاءات الكاملة على المشهد حيث نقف لنفقه الدروس التربوية فيه :

### ١\_ يوم التروية :

ولقد سمى كذلك ؛ لأن الحجيج كانوا يتزودون بالماء حتى يبلغهم موقف عرفة . والمبيت بجزدلفة، وقد جعله الله تعالى تهيئة واستعدادًا للمضى إلى ذلك الموقف العظيم، وهو الذى اختاره عليه الصلاة والسلام للمضى للحج مبتدئا منه . والمسلمون الذين أحلوا عندما صدرت الأوامر بالتحرك إلى الحج أحرموا من رحالهم . ومكة خلفهم . ومضوا سعداء مع النبى على يتوقون إلى لحظة المضى للحج . وقد سمعوا من رسول الله يلا الذى خطبهم فيها وهم بالأبطح قبل التروية ما عليهم أن يعملوه فى حجهم هذا ، وكان مكوثهم فى منى مثل مكوثهم فى الأبطح ، لا شىء إلا الصلاة خلف النبى على وهى من سعادات العمر أن يأتموا برسول الله على الله على من سعادات العمر أن يأتموا برسول الله على في في من عرفة صلوا الفجر مع

<sup>(</sup>۱ ـ ۳) من حديث جابر في صحيح مسلم ( ح ١٢١٤) ص ٤٨٤ .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ( ح ١٢١٨) ص ٤٨٥ .

النبى ﷺ، وتأهبوا للمسير إلى عرفة، ولا يلرون متى يتحركون حتى طلعت الشمس، فسار رسول الله ﷺ وهو قائدهم وساروا معه إلى عرفة، والجيش اليوم كله محرم، ليس أحد منهم بحلة وهذا فارق ما بين الإقامة بالأبطح ، والإقامة بمنى ويحسن أن نعرض حادثة توضح مثل هذا الفرق بين الموقفين :

فعن أسماء بنت أبى بكر قالت: ( قدمنا مع رسول الله على مهلين بالحج ، فقال رسول الله على : ( من كان معه هدى فليقم على إحرامه ، ومن لم يكن معه هدى فليحلل، فلم يكن معى هدى فحللت، وكان مع الزبير هدى فلم يحلل .قالت: فلبست ثيابى ثم خرجت فجلست إلى الزبير فقال: قومى عنى . فقلت: أتخشى أن أثب عليك (١) ، فقد وفي رواية قال: استرخى عنى ، استرخى عنى . فقلت: أتخشى أن أثب عليك (٢) ، فقد كانت محنة عصيبة في فريق كان يأخذ كامل متعته في النساء والطيب واللباس . وفريق لا يزال محرماً لا يجوز له من ذلك شي . أما وقد أحرموا جميعاً بالحج فقد انتهت هذه الفوارق يوم التروية . وما بعدها حيث مضوا مع رسول الله على الله عرفة، وهي تربية من غاذج التربية للصف الواحد ، والحكم المختلف .

## ٧ مسيره إلى عرفة:

خرج المسلمون سعداء مع قائدهم عليه الصلاة والسلام إلى عرفة ، فمنهم الملبى ومنهم المكبر ، ورسول الله على يسمع ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء، وهذا الفقه في الدعوة نحن بحاجة ماسة إليه ، فما لم يرد نهى محدد في العبادات فكل مسلم ونشاطه فيما ينشط فيه من ضروب العبادة ، وكل قلب له شعاع يتجه إليه بلا حرج ، وكل يبتغى الفضل والرضا من الله سبحانه ، ولم ينس ابن عباس را الله النها انتباهنا في هذا السير إلى رحل رسول الله على الذي أتى به من المدينة ، والقطيفة التي عليه ؛ لأن رسول الله وقد شرع الآن بالحج . وتحته قطيفته التي اشتريت له بأربعة دراهم أن يقول عليه الصلاة والسلام: «اللهم اجعله حجاً مبروراً لا رياء فيه ولا سمعة ، وواه الطبراني بسند جيد .

وحرص حبر الأمة وفتاها هنا على هذه الرواية هى أن المسلم يجب الا تغيب عن ناظريه لحظة من لحظات الاقتداء بنبيه الحبيب المصطفى ، فمع أن قطيفته باربعة دراهم ، خشى السمعة والرياء، واتجه بقلبه إلى ربه أن يجعله حجاً مبروراً ، ولن يكون حجاً مبروراً إذا كان فيه ذرة رياء أو ذرة سمعة ، وهو من جهة أخرى هدية إلى فقراء المسلمين

<sup>(</sup>۲، ۱) صحيح مسلم (ح ۱۹۲۱) ۱۹۱، ۱۹۲.

فى الأرض الذين يأتون إلى الحج، وقد باعوا ما تحتهم وما فوقهم؛ ليؤدوا هذه الفريضة . وليس معهم شروى نقير يتزودون به طعاماً أو ركوباً ، فيتذكروا أن الحبيب المصطفى على رأسهم لم يجد حرجاً من القطيفة ذات الدراهم الأربع ورجا ربَّه أن يكون حجاً مبروراً لا رياء فيه ولا سمعة وفى كل حركة ونامة يجد الفقير حاجته إلى المال الكثير للمأوى الفاخر والملبس الفاخر والطعام الفاخر والمركب الفاخر أن يذكر هذه الكلمة النبوية الخالدة مع هذه القطيفة التى تتهاوى بين يديها كل ألبسة الأرض بمثات ملايينها آنذاك والحي اليوم لأنها هي التي سعدت برفقة النبي عليه ، ولمست جسمه وجلده وجسده الشريف .

أما الحدث الأهم في هذا المسير ، فهو تحطيم فوارق الطبقات الذي كان من نفخ الشيطان في رؤوس قريش سادة الحرم ومن معهم من الحمس ، فهم أعلى كعباً من أن يتساووا مع الناس وهم إنما يقفون عند مزدلفة ، ولا يحق لهم أن يتجاوزوا إلى الحل ، فذاك للعرب.

قفى حديث جابر : ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام ، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية ، فسار رسول الله ﷺ حتى أتى نمرة ، فوجد القبة قد ضربت له هناك بأمره فنزل فيها ، والحج هو الذى يسوى بين الخلق شريفهم ووضيعهم، غنيهم وفقيرهم على السواء ، فكيف تقف قريش وأضرابها من الحمس فى مزدلفة ويقف العرب فى عرفة والرب واحد ، والعبودية واحدة . لا فضل لعربى على أعجمى ولا لقرشى على غيره إلا بالعمل الصالح لا بالنسب الشريف . ولقد هدى رسول الله ﷺ إلى الفطرة حتى قبل الرسالة والبعثة ، فقد كان يرفض بفطرته الطاهرة التى لم يمسها من لوث الجاهلية شىء أن يقف معه قومه قريش فى مزدلفة ، بل كان يفاصلهم ، ويقف مع الناس فى عرفة ، (قال البخارى ـ عن عائشة قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس ، وسائر العرب يقفون بعرفات ، فلما جاء الإسلام أمر الله النبى وكانوا يسمون الحمس ، وسائر العرب يقفون بعرفات ، فلما جاء الإسلام أمر الله النبى بعرفة ، فذهبت أطلبه . فإذا النبى ﷺ واقف فقلت: إن هذا من الحمس ما أنه بعرفة ، فذهبت أطلبه . فإذا النبى ﷺ واقف فقلت: إن هذا من الحمس ما شأنه هاهنا ؟ أخرجاه في الصحيحين ) (١).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ١/ ٢٤٢ وحديث جبير عند مسلم ( ح ١٢٢٠) ص ٤٨٦ .

# ٣ ـ خطبة عرفة:

لقد كانت هذه الخطبة من أهم الخطب النبوية ، والناس قد اجتمعوا في الوادى ، واختار رسول الله علم مبلغا ذا صوت عظيم ليصل إلى الناس جميعاً ، وفي هذا الوقت، قد اجتمع الناس كلهم في صعيد واحد ، وكانت الخطبة مختصرة ، لكن معالم الإسلام كله في كلماتها تقطع الحلى والجواهر ، لا يستغنى عن فص منه كما لا تستغنى عن حرف واحد أو كلمة واحدة منه .

وهذا هو نص الخطبة بعد حمد الله والثناء عليه :

أ ـ ا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا » :

ولو وقفنا مليا عند التاريخ العربي لوجدناه كله منذ فجر التاريخ ـ تاريخ حروب وثارات ـ فالقتل هو الأساس فيه والغزو والنهب هو سمته الأساسية ؛ وهذا كتاب أيام العرب بين يدى ، وفيه أشعار المعلقات . فهناك يوم الصفقة ويوم ذى قار بين « العرب والفرس»، وما تبقى أيام القحطانية فيما بينهم ، وأيام القحطانيين والعدنانيين ، وأيام ربيعة فيما بينها ، وأيام قيس وكنانة ، وأيام قيس وتميم، فيما بينها ، وأيام قيس وكنانة ، وأيام قيس وتميم، وأيام ضبة وغيرهم ، وما من يوم إلا وينتهى بالقتلى بين الفريقين ، والأسرى والنهب للمال والعرض ، وتفاخر الشعراء بوصف هذه الآيام في ملاحم لا تنتهى ، فالقتل أسهل الأمور وعلى أتفه الأسباب ، وإذا قع مسلسل القتل لا ينتهى .

وتمر أحيانا الأيام والسنون حتى يتفانى الفريقان ويتداعيان للإصلاح ، وتقدم الديات ، وتخلف الحروب الأرامل واليتامى والأيامى والمفقودين والمشوهين . ولا ترف جفن واحد منهم لما وقع ؛ وعلى الثواكل أن يجتمعن ويندبن وينشرن شعورهن . ويخمشن وجوههن ، ويقدن المراثى ويندبن الأبطال، هذا هو تاريخهم فى قتلهم بعضهم بعضا، فلا حرمة لمال ولا حرمة لدم ، ولا حرمة لعرض إذا وقع الغزو بين القبائل ، وشرعة المجتمع هذا كما وصفها المغيرة بن شعبة فحالين : ( ديننا أن يقتل بعضنا بعضا).

وكما وصفها جعفر ﴿ وَلِيْكُ : ﴿ وَيَأْكُلُ الْقُوى مَنَا الضَّعِيفَ ﴾ .

وكما يقول ابن الرعلاء الضبابي:

من ملوك وسوقة أكفاء إن في الموت راحة الأشقياء)(١) (كم تركنا بالعين عين أباغ أمطرتهم سحائب الموت تترى

<sup>(</sup>١) أيام العرب ص ٥٣ .

وكما يقول ابن الأسلت:

الأعداء كيل الصاع بالصاع لا نـالـم القتـل ونجرى بـه مها مرأ وتحسبه بجعجاع<sup>(١)</sup> من يذق الحرب يجد طعه وقول زهير بن أبي سلمي :

ومسا هسو بالحديسث المرجسم وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وتضر إذا ضريتموها فتضرم متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتلقح كشافياً ثم تنتج فتتثم<sup>(٢)</sup> فتعرككم عرك الرحى بثقالها جاء هذا النص ليلغي تاريخاً ويقيم تاريخاً آخر مكانه :

د إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم

ب \_ وما ينتج انتهاك حرمة المال وحرمة القتل إلا من ثارات الجاهلية ،وآثارها والحرص على مآثرها، فجاء النص الثاني ليدفن تاريخا ويحيى تاريخاً آخر، ليدفن أمة جاهلية ويقيم أمة إسلامية ، فالجاهلية بكل ما فيها من مكارم ومآثر، هي تحت قدمي رسول الله ﷺ ( الا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ،ودماء الجاهلية موضوعة . . . . . .

وهذا اليوم إذن ابتداء تاريخ جديد للعرب بإلغاء ثارات الجاهلية كلها .

جـ ـ وحتى يكون التنفيذ عملياً منذ التو،ومن هذه اللحظة، فقد أسقط رسول الله ي الناس بإسقاط ثاراته بن الحارث في هزيل، حتى تتابع الناس بإسقاط ثاراته بلا استثناء.

﴿ وَإِنْ أُولَ دَمَ أَضَعُهُ مَنْ دَمَائِنَا : دَمَ ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل ١ .

د \_ وتطبيقاً لحرمة الدم تأتى حرمة المال ، والشيء الذي يسمعه الآن كثير من الناس ولم يعوه من قبل هو حرمة الربا ، فليست حرمة المال في السرقة والنهب فقط ، كذلك حرمة الربا في استغلال حاجة الضعيف دون حق ، واقتطاع ماله دون مقابل ، وآيات الربا واضحة وصريحة. ولكن الكثير من المسلمين لم تصلهم، فلا بد من الإعلاد

<sup>(1)</sup> أيام العرب ص٨٣ بين الأوس والخزرج .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٢٧٤ بين عبس وذبيان ـ حرب داحس .

العام على الملأ بإنهاء الربا من المجتمع الإسلامي، إنه قرار رسول الله على الملا بإنهاء الربا من المجتمع الإسلامي، إنه قرار رسول الله يخلف رئيس الدولة المسلمة بإسقاط أموال المرابين جميعاً إلا رؤوس أموالهم ،قد قضى الله أن لا ربا وحتى يكون التنفيذ عملياً وبالتو ، ابتدأ بأكبر المرابين من بنى هاشم من أهله، ابتدأ بربا العباس ابن عبد المطلب المنبث في أنحاء الحجاز .

﴿ وَإِنْ أُولَ رَبًّا أَضِعَ رَبَّانًا ، رَبًّا عَبَّاسَ بِنْ عَبَّدَ الْمُطَّلِّبِ ، فإنه موضوع كله ﴾.

هــ وبعد حرمة الدم وحرمة المال تأتى حرمة المرأة ، فقد أدرك على أن المرأة فى الجاهلية متاع من المتاع ، ومحرومة من إنسانيتها ، ومسلوبة الإرادة إلا ماندر ، يقتل الناس ذوداً عنها ثم يقتلونها فى إهمالها وظلمها ووأد إنسانيتها فكان ترتيبها فى الأهمية مع حرمة المال وحرمة الدم . ولأول مرة يسمع العرب فى تاريخهم حقوقا متبادلة بين المرأة والرجل ، فله ولها وعليه وعليها ، وبينما كانت تورث مع تركة الأب ، ومن حق الولد نكاحها لحكم وراثتها مع ملك أبيه ، وليس شىء أبلغ من وصف وضع المرأة فى الجاهلية من وصف عمر فرافيني لذلك قوله :

( وكنا لا نعد النساء شيئاً ) .حتى أنزل الله فيهن ما أنزل .

النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ».

إنهن أمانة في أعناقكم ، ولا يجوز التصرف بالأمانة ولا التفريط فيها ولا نقصان شيء منها . وهن أمانة الله تعالى عندكم ولسن أمانة البشر . أخذتموهن بأمانة الله ، وأبحن لكم عرضهن بكلمة الله ، بالزواج الذي شرعه الله ، والزواج تكافؤ ، فكل زوجين متكافئين، وليسا بالضرورة متساويين ، لكنهما متعادلين في القيمة والأهمية ، ومن أجل ذلك كان تبادل الحقوق بينهما .

إنه معنى إسلامى وأصيل ورد فى نص التنزيل ﴿ وَلَهُنْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ﴾ [البقرة : ٢٧٨] ، أما الذى يجب أن يصل إلى كل العرب \_ قادتها وشعرائها ومفكريها وساستها وزعمائها \_ أن وضعاً جديداً قد قام اليوم فى هذه الجزيرة ، وأعلن إعطاء المرأة حقها ،كما أعلن إعطاء الرجل حقه .

و \_ «ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن مرح » .

فحق الرجل الذي حرص رسول الله ﷺ على إبرازه أمام عشرات الألوف من

العرب وفي هذا المكان العظيم في هذا اليوم العظيم ، هو ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فلا يدخل بيتكم إلا من تحبون ، فالبيت تنتهى صلاحيتكم فيه بأن يكون لكم لا لمن تكرهون ، وجعل لكم عند هذا التجاوز حق الضرب الخفيف غير المبرح . إنهن حارسات بيتكم من كل عدو ودخيل، وإنكم قد استحللتم فروجهن بكلمة الله، فالفروج والبيوت لكم وحدكم .

ز\_ قولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ». مقابل الحراسة والرعاية في أعز ما تملكون ، لهن عليكم الرزق بالمعروف، والكساء بالمعروف ، إنهن تركن حقهن في السعى والعمل وكسب المعيشة وحيازة المال والرزق الحلال ليقمن بأقدس مهمة بأن يكن لكم وحدكم بفروجكم وبيوتكم ،على أن تحفظوا لهن حاجتهن وسعادتهن في الرزق والكساء.

ونتساءل اليوم بعد مرور خمسة عشر قرناً: هل فاز الرجل بهذا الحق : الا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه؟ ٤. والجواب : لا ، فلها أن تخالل في شريعة الغاب من تهوى ومن تحب ، ولها أن تبيع عرضها وجسدها لمن يحب زوجها ومن لا يحب ، ومن أجل هذا هدمت البيوت وضاعت الأسر، واختلطت الأنساب ، وزادت البهيمية . ونسأل كذلك بعد مرور خمسة عشر قرناً: هل وصلت النساء إلى حقوقهن ؟ والجواب : لا .

فأنانية الرجل تأبى عليه أن يحمل مسؤولية الإنفاق عليها ، فقد يهديها هدية ، وقد يتكرم بدعوتها إلى مطعم، لكن يفرض عليها العمل ، ويرفض رزقها وكسوتها بالمعروف جملة وتفصيلاً ، ولو تم ذلك في مرحلة مؤقتة فمثل الدين عليها أن ترده. وجاء الإسلام قبل خمسة عشر قرناً من الزمان ، ليكفى المرأة مؤونة العمل ، ليخفف عنها واجب العمل ، لا ليحرمها حق العمل، والفرق كبير بين القضيتين، فالعمل حق لا يناقش أحد فيه ، وواجب حين لا تملك المرأة الزوج والمعيل ، ومهمة الزوج أن يرفع عن عاتقها عبه العمل، ويزيح عن كاهلها واجب الكدح لكسب الرزق مقابل أن تتفرغ له، لشهوته ولبيته ولولده، وحين يعجز يمكن أن يعتذر منها ويطلب منها أن تشاركه الكدح والكفاح للقمة الخلال، والسعى والكدح لها لا يعطيه الحق أن يتصرف بها جارية عنده ، وأمة بين يديه أبداً، فهي ملكة بيتها قوالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ومهمتها يديه أبداً، فهي ملكة بيتها قوالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ومهمتها قد تكون أقدس من مهمته، فهو يعمل للطعام وهي تعمل لبناء الإنسان، وشتان شتان .

ح \_ والدستور النهائي الذي تحتكم إليه هذه الأمة ، ليس العادات وليس التقاليد ،

وليس قيم الجاهلية ومآثرها، ليس شيئاً مما لدى البشر ، إنه هدية الله تعالى إلى خلقه ، كتاب أنزله رب العزة لهدايتهم وصلاحهم ورشادهم فى الدنيا والآخرة، ولن يضل أبداً من سار بهداه .

قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أبدا إن اعتصم به : كتاب الله ٩.

وفى الرواية الثانية : «فاعلموا أيها الناس قولى، فإنى قد بلغت، وقد تركت فيكم ما لـن تضلـوا بعـدى أبـدا ، إن اعتصمتم بـه أمرين : كتاب الله عز وجل ، وسنة نبيه عليه الله الله عز وجل ، وسنة نبيه الله الله عن الله ع

ط و لآن أهم ما يجب إبلاغه لهذا الجمع بين يديه ، وللبشرية كلها من بعده هذه المعانى الكبرى من حقوق الإنسان في الأرض ، وليس للمسلمين فحسب، بل لكل أهل الأرض مسلمهم وكافرهم . وجاء الخطاب : « أيها الناس » ، ولم يخصص الخطاب للمؤمنين فقط ، فلا بد من الطمأنينة أن هؤلاء الناس قد سمعوا إعلان الحقوق المقررة من رب العزة لخلقه ، فهو يريد أن يطمئن على ذلك قال لهم:

د فما أنتم قائلون ؟» قالوا : نقول : قد بلغت وأديت ونصحت .

وصدقوا ، فها نحن اليوم في القرن الحادى والعشرين ، وصلت إلينا موثقة جاهزة نسمعها ونقرؤها ونبلغها للناس كافة ،حتى لنرى إصبعه على تشير إلى المبلغين وشهادتهم بالتبليغ.

فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : « اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد» ثلاثا .

### ٤\_ الوقوف بعرفة :

(ثم ركب رسول الله على حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس ، وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص ) . ونبحث عن معلومات أكثر ، فهل تناهى إلى سمع أحد بعض دعائه عليه الصلاة والسلام؟

نعم ، وجاءتنا صورة حية له وهو يدعو ، فلنجلس بجواره صلوات الله عليه ونستمع إليه ، ونؤمن على دعائه .

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ١٤٣/٨.

( وأمر الناس أن يرتفعوا عن بطن عُرنة ، ووقف ﷺ من لدن الزوال إلى أن غربت الشمس ، وهو يدعو الله تبارك وتعالى ويبتهل ويتضرع إليه رافعاً يديه إلى صدره كاستطعام المسكين وأخبرهم أن خير الدعاء يوم عرفة .

ومما حفظ من دعائه ﷺ هناك :

اللهم لك الحمد كما نقول ، وخيراً بما نقول ، اللهم لك صلاتى ونسكى ومحياى وماتى ، وإليك مآبى ، ولك تراثى، اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ، ووسوسة الصدر، وشتات الأمر ، اللهم إنى أعوذ بك من شر ما يجىء به الريح ، ومن شر ما يلج فى الليل ، وشر ما يلج فى النهار ، وشر بوائق الدهر .

اللهم إنك تسمع كلامى ، وترى مكانى ، وتعلم سرى وعلانيتى ، لا يخفى عليك شىء من أمرى ،أنا البائس الفقير ،المستغيث المستجير ،الوجل المشفق،المقر المعترف بذنبه ،أسألك مسألة المسكين ،وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل ، وأدعوك دعاء الخائف الضرير ، من خضعت لك رقبته ،وفاضت لك عبرته ، وذل جسده ،ورغم أنفه لك ، اللهم لا تجعلنى بدعائك ربى شقيا. وكن بى رؤوفا رحيماً يا خير المسؤولين ويا خير المعطين » (۱).

لا إله إلا الله ،وحده لا شريك له ،له الملك وله الحمد ،بيده الخير ،وهو على
 كل شيء قدير،اللهم اجعل في قلبي نورا ،وفي صدري نورا ،وفي سمعي نورا ، وفي
 بصرى نورا ، اللهم اشرح لي صدري ،ويسر لي أمرى » (۲) .

أما ما نقله لنا الرواة في هذا اليوم فحدثين : محلى وعالمي :

## أما الحدث المحلى:

( هناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات ، فأمر رسول الله على أن يُكفن في ثوبه ، ولا يمس بطيب ، وأن يغسل بماء وسدر ، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، وأخبر أنه يبعث يوم القيامة يلبى ) (٣).

أما الحدث الأعظم الذي جلجل في هذه الأمة إلى يوم القيامة ، فهو قول الله عز وجل : ﴿ الْيُومَ أَكُمُلُت لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دينا ﴾ وجل : ﴿ الْيُومَ أَكُمُلُت لَكُمْ دِينكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دينا ﴾

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ١ /٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ١٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١ / ٢٢٣ .

ويحسن بنا أن نقف عند تلك الدعوات الخالدات اللاتى ناجى بهن ربه فى أعظم عرب ، وأعظم تذلل وأعظم انكسار ، وأعظم خضوع ، فجاءه أعظم مجد ، وأعظم عز، وأعظم خلود ، وأعظم رفعة .

وأجدنى مضطراً إلى معاودة هذا الدعاء الخالد الآبد،الذى يستحق تلك المنزلة العظمى ،والمجد الأسنى .

( اللهم إنك تسمع كلامى ، وترى مكانى ، وتعلم سرى وعلانيتى ، لا يخفى عليك شىء من أمرى ، أنا البائس الفقير ، المستغيث المستجير ، الوجل المشفق ، المقر المعترف بذنبه ، أسألك مسألة المسكين ، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل ، وأدعوك دعاء الخائف الضرير ، من خضعت لك رقبته ، وفاضت لك عبرته ، وذلَّ جسده ، ورغم أنفه لك ، اللهم لا تجعلنى بدعائك ربى شقيا ، وكن بى رؤوفا رحيماً يا خير المسؤولين ، ويا خير المعطين » .

يدعو هذا على وخلفه جزيرة العرب كلها بقياداتها وزعمائها وساداتها وشعرائها، وأبطالها، وأمجادها، فلا يأخذه كبر ولا عجب ولا علو ولا ذرة من استعلاء، بل يرى نفسه بين يدى ربه ذلك العبد المشفق الوجل المسكين المستغيث المقر المعترف بذنبه، ألا تستحق هذه الذات العليا في الوجود \_ أعبد أهل الأرض \_ ألا ينصرف حتى ينال هذه الجائزة ؟!

تصف لنا أسماء بنت عميس ولي ، والتي تركناها قد وضعت ولدها محمداً بذى الحليفة ،لكنها مع الأسرة المرافقة للنبي في ، أسرة أبي بكر الصديق فهي زوجه ،وهي أرملة جعفر حبيب المصطفى في ذي الجناحين ، تصف لنا تلك اللحظات السعيدة فتقول:

( حججت مع النبى على تلك الحجة ، فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل ، فمال رسول الله على على الراحلة ، فلم تطق الراحلة من ثقل من عليها من القرآن ، فبركت فسجيت عليه برداً كان على ) .

هذه لحظات النزول تبرك الناقة من ثقل الوحى ، ويميل رسول الله على الراحلة، فتلقى أسماء بنت عميس عنها البرد الذى كان عليها، وحق للناقة أن تبرك ، وحق للمصطفى أن يميل ، فماذا حمل جبريل؟ (حمل قول الله عز وجل : ﴿الْيَوْمُ الْكُمُ دِينَكُمْ وَٱتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دِينا ﴾ [ الماندة : ٣] .

فلن تسعد الأرض بعد رسول الله ﷺ بوحى السماء ، ولكن الإسلام كله قد نزل.

قال ابن جرير وغير واحد : مات رسول الله ﷺ بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوماً.رواهما ابن جرير . وقال أسباط عن السدى : نزلت هذه الآية يوم عرفة،ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام ورجع رسول الله ﷺ فمات .

وقوله: ﴿ الْيَوْمُ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دِينهِ ، فلا الله الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل لهم تعالى دينهم ، فلا يحتاجون إلى دين غيره ، ولا إلى نبى غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ؛ ولذلك بعله الله تعالى خاتم الانبياء، وبعثه إلى الإنس والجن ، فلا حلال إلا ما أحله ، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه ، وكل شيء أخبر عنه فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خُلف كما قال تعالى: ﴿ وَتَمَّتْ كُلَمتُ رَبّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ﴾ [ الانمام : 10] أى كذب فيه ولا خُلف كما قال تعالى: ﴿ وَتَمَّتْ كُلَمتُ رَبّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ﴾ [ الانمام : 10] أى عليهم الدين أن الذي الخيار وعدلاً في الأحكام والأوامر والنواهي ، فلما أكمل عليهم الدين تمت عليهم الدين عالى : ﴿ الْيَوْمُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دينا ﴾ أى فارضوه أنتم لانفسكم، فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث لكُمُ الإسلام الكرام ، وأنزل به أشرف كتبه . وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : ﴿ الْيَوْمُ أَكْمَلْتُ لُكُمْ دِينَكُم ﴾ : وهو الإسلام أخبر الله نبيه ﷺ والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا ، وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا ، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا ) (۱).

ونعود ثانية لنشهد أبعاد هذه الآية عند أمم الأرض .

قال الإمام أحمد : حدثنا . . . عن طارق بن شهاب قال:

(جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية ؟ في كتابكم لو علينا يا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا . قال : وأى آية ؟ قال : قوله : ﴿ الْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ... ﴾ فقال عمر:

والله إنى لاعلم اليوم الذى نزلت على رسول الله ﷺ ، والساعة التى نزلت فيها على رسول الله ﷺ ، ورواه البخارى عن الحسن بن صباح، ورواه أيضا مسلم والترمذى والنسائى أيضا من طرق ، ولفظ البخارى : قالت اليهود لعمر :

والله إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا . فقال عمر: إنى لأعلم حين

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۱۲/۲ .

أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله ﷺ حين أنزلت: يوم عرفة وإنا والله بعرفة.

وقال ابن جرير . . . عن قبيصة بن أبى ذئب قال : قال كعب الأحبار : لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنزلت عليهم فيه فاتخذوه عيداً يجتمعون فيه . فقال عمر : أى آية يا كعب؟ قال : ﴿ الْيُومُ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُم . . ﴾ [ المائدة : ٣ ] فقال عمر : قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه ، والمكان الذي أنزلت فيه : نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة ، وكلاهما بحمد الله لنا عيد .

وقال ابن جرير . . . عن عمار وهو مولى لبنى هاشم : إن ابن عباس قرأ ﴿الْيَوْمُ الْكُمُ دِينا ﴾ فقال يهودى: لو أَكُمَلْتُ لَكُمُ دِينا ﴾ فقال يهودى: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا . فقال ابن عباس : فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين ، يوم عيد ويوم جمعة .

وقال ابن مردویه: حدثنا ... عن ابن الحنفیة عن علی قال: نزلت هذه الآیة علی رسول الله ﷺ وهو قائم عشیة عرفة ﴿الْیَوْمُ آکُمَلْتُ لَکُمْ دِینکُمْ ...﴾حتی ختمها فقال: نزلت فی یوم جمعة (۱).

فالروايات عن عمر وابن عباس وعلى ولله انها نزلت في يوم جمعة يوم عرفة. وهما عيدان عند المسلمين .

## ٥ - النفرة والمبيت بمزدلفة:

وها نحن نتجه لنغادر مع رسول الله على بعد الدعاء المتبتل ، وبعد نزول الآية العظمى عليه وقبل هذا النفير نقدم قطعة من خطبة رسول الله على مرتبطة بزمان ومكان الإفاضة من عرفة والمزدلفة لقيناها عند الطبراني بسند صحيح كما ذكر الهيثمي وغيره هذا نصها :

د أما بعد ، فإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من هاهنا عند غروب الشمس ؟ حتى تكون الشمس على رؤوس الجبال ، مثل عمائم الرجال على رؤوسها ، هدينا مخالف لهديهم ، وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند طلوع الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسها ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير » (٢).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٢ / ١٣ .

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٨/ ٦٤٤.

هذا هو هدى أهل الشرك ، أما هدى أهل الإيمان والتوحيد فمختلف عن هدى أهل الشرك .

« فأخر الله هذه وقدّم هذه » يعنى قدّم المزدلفة قبل طلوع الشمس وأخر عرفة إلى
 أن تغيب الشمس ، « وإنا لا ندفع من عرفة حتى تغيب الشمس ، وندفع من المزدلفة
 قبل أن تطلع الشمس ، هدينا مخالف لهدى الأوثان والشرك » .

إنه تميز عن أهل الأوثان والشرك أعلنه ﷺ نظريا ، ثم طبقه عملياً بهذه الجموع كلها ( فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة أفاض من عرفة ، وأردف أسامة بن زيد خلفه وأفاض بالسكينة ) .

أفاض بالسكينة عملياً ، ثم عاد فأمر بها نظرياً وهو يرى تدافع الحجيج بين يديه فيقول: ﴿ أَيُهَا النَّاسِ ،عليكم بالسكينة ،فإن البر ليس بالإيضاع أى ليس بالإسراع»(١).

وأفاض من طريق المأزمين ، وكان قد دخل مكة من طريق ضب .

وما هو السر في إرداف أسامة رضوان الله عليه خلفه، فأسامة الحب ابن الحب مولى رسول الله عليه وأحب الناس إليه، وجميع الحجيج ينظر إليه. ليعلن للدنيا حق هذه الطبقة المضطهدة في التكريم ورفع الظلم عنها، وأنه مع أنه مولاه فيردفه خلفه وهو الأسود اللون، حتى نرى بعض النصوص تشير إلى أن هذا الأمر حدا بأهل اليمن إلى الردة، وهم يرون أنه أوقف مسير الحج كله حتى لقى أسامة الأسود فرفعه إلى هذا المقام.

ولم يكتف عليه الصلاة والسلام بالتطبيق العملى في المواساة والتكريم لملك اليمن والعبيد والأرقاء .

وفى رواية من روايات الخطبة النبوية إضافة إلى ذلك التمييز فى الإفاضة ،هذه التوصية فى الرقيق «أرقاءكم أرقاءكم ،أطعموهم مما تأكلون ،واكسوهم مما تلبسون ، فإن جاء بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم »(٢).

فما من توجيه نظرى إلا والتنفيذ العملى مباشرة له ، وأمام الناس ، وعلى الملا ، وأحياناً بسبق التطبيق العملى التوجيه النظرى ويطالبهم بعدها بتبليغ هذه التعاليم للناس كافة ، وحملهم مسؤولية ذلك بقوله : « رحم الله امراً سمع مقالتى حتى يبلغه غيره ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه (٣).

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٨ / ٦٤٧ . (٢، ٣) المصنرالسابق ٨ / ٦٤٤ .

( كلما أتى جبلاً من الجبال أرخى لها حتى تصعد ، حتى أتى المزدلفة ، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، ولم يسبح بينهما شيئاً ، ثم اضطجع رسول الله على على الفجر ، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام . فاستقبل القبلة ، فدعاه وكبره وهلّلهُ ووحّده ، فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً . فرفع قبل أن تطلع الشمس . . . ) .

هذه الناقة موحدة كذلك وما أسعدها أن يكون رسول الله هي هو راكبها. لقد نالت شهرة الدنيا بمرافقة النبى في ، فاسمها القصواء حبيب إلى كل مسلم ، وحين نذكر أفخر بيت قالته العرب تتشرف الناقة بالذكر :

فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد

فهى سيدة نوق الأرض ، وقد تشرفت بحمل سيد ولد آدم ، وكان رسول الله ﷺ يرخى لها العنان حين تصعد فى الجبل ، وهى سعيدة به ﷺ يوم يشنق لها الزمام حتى لا تسرع ، وسعيدة به يوم يرخى لها الزمام حتى تصعد الجبل ، ولا بأس أن نعرف شيئاً عن هذا المسير غير مسير الناقة . إنه ربح لنا ، وعلم لنا ، ونور لنا .

( ثم جعل يسير العنق ـ وهو ضرب من السير ليس بالسريع ولا البطىء ـ فإذا وجد فجوة ـ وهو المتسع ـ نصَّ سيره ـ أى رفعه فوق ذلك ، وكلما أتى ربوة من تلك الرُّبى أرخى للناقة زمامها قليلاً حتى تصعد ) .

إنه ومن خلال حركة الناقة يقود الأمة ، فلا يسرع بها فيهلكها ، ولا يبطئ بها فيجعلها تتخلف عن ركب الأمم ، إنه مسير العنق ضرب من السير ليس بالسريع ولا البطىء . لكن هذا المسار النبوى الخالد قد يسرع أحياناً حين تكون الفجوة ، والساحة قابلة للسرعة ، وقد يبطئ حين تقف الحواجز والحدود والسدود دون التقدم ، وبذلك تكون الأمة الوسط التى وصفها الله تعالى فى كتابه : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَداً ﴾ [البترة: ٣٤٠] .

ولم نفقد حتى لحظات الراحة ، فقد نقلت لنا على الطريق ، فلما كان فى أثناء الطريق حال إلى الشعب وهو شعب الأذاخر عن يسار الطريق بين المأزمين ، نزل على الطريق بن المأزمين ، نزل على المبال وتوضأ خفيفاً . فقال أسامة : الصلاة يارسول الله . فقال : «الصلاة أمامك » ، ثم سار حتى أتى المزدلفة .

إنها ليست محطة استراحة ، إنها محطة ضرورة ، ولكن هذه الضرورة لم تمنع

رسول الله على من الوضوء بعد البول، ولكنه وضوء خفيف سريع ، نحن بحاجة إلى ذكره ، فكم نسافر في ركب ، وكم نمضى ، وكم نحتاج إلى توقف مخطط مدروس ، وتحديد محطات النزول ، فالصلاة شرعها الله تعالى جمعاً وقصراً في المزدلفة جمع تأخير ، إذ لا داعى للوقوف لها على الطريق ، ويأبى رسول الله على أن يسير لحظة واحدة بدون طهارة، فتوضأ وضوءاً خفيفا ، ( وكان يلبى في مسيره ) فذكر الله تعالى لا يفارق لسانه ولا قلبه الشريف، والطهارة من الحدث لا تفارقه لحظة ، فهو مع ربه بكرة وعشيا وفي كل حال.

وهم الأمة يؤرقه \_ رجالها ونساؤها وأطفالها \_ والازدحام على الرمى سيكون شديداً ، فماذا يفعل مع الغلمان وضعفة النساء ؟! وخفق قلبه رحمة بهن وجاء الفرج من الوحى .

وأذن عند السحر لمن استأذنه من أهل الضعف من الذرية والنساء \_ ومنهن سودة وأم حبيبة وأم سلمة \_ أن يتقدموا إلى منى قبل حطمة الناس . . . ورمى من النساء أسماء بنت أبى بكر وأم سلمة قبل الفجر، فالتعامل مع الواقع أمر لا مفر منه ، وها نحن اليوم بعد خمسة عشر قرناً نحضر الحجيج ، ونشهد الليل والنفرة قبل الفجر وبعده ، فنحمد الله عز وجل على هذا الإذن ، ونشهد رحمة الله تعالى فى هذه التوسعة حتى لا تحطم الامة بعضها، وتقتل على الرمى فى ساعة واحدة ، فهو تشريع محلى فى تلك اللحظة ، لكنه بعيد المدى وعميق الغور يمتد فى آماد الزمان والمكان حتى بيسر على الناس حجته ، كما لا داعى للتظاهر فى الطاعة الزائدة والقيام ، فالقوم منهكون من السير ، هدهم الإعياء ، فلينم سيدهم أمامهم ، وهذا ما يتمنونه لأنه لو قام الليلة لقاموها على جهدهم وتعبهم ، لكن هذا الدين قد قام على اليسر ﴿ عَلَمَ أَن سَيكُونُ مِنكُم مُّرضَى وآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَرَ مِنهُ وَأَخْرُونَ أَلهُ وَآخُرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَرَ مِنهُ وَأَخْرُونَ الله فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَرَ مِنهُ وَأَخْرُونَ أَله الله فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَرَ مِنهُ وَأَخْرُونَ أَله المَاله وَآخُرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَرَ مِنهُ وَأَخْرُونَ أَلهُ وَآخُوا الصَلاة وَآثُوا الزّكاة وَآفُرضُوا الله قَرضًا حَسَنًا ﴾ [ المزمل: ٢٠] .

فقيام ثلث الليل ونصفه يقتضى استقراراً وأمنا، أما في هذا المسير المنهك المضنى، فإقامة الصلاة، ومن الحكمة الربانية هذه الإقامة للصلاة جمعاً وقصراً ، ليأخذ البدن بعد ذلك حقه في الراحة، فلا ينازع العبادة منازعة ،حتى التسبيحات تركها بين الصلاتين (ثم اضطجع رسول الله على حتى طلع الفجر، ولم يقم ليلته تلك تخفيفاً على الناس ورحمة بهم ، فلو فعل ذلك لكان مشقة على المحبين والعشاق للمصطفى على الخرص على الاقتداء به في كل شيء ، وبعد أن نال الجسم حقه من الراحة التامة ، واستيقظ نشيطا لصلاة الفجر، وكانت الصلاة ثم الوقوف عند المشعر الحرام طويلاً يذكر

الله تعالى حمداً وتكبيراً وتهليلاً ،استعدادا لاستقبال يوم العيد ـ يوم النحر ،لكن عيد الحجيج في مشاعرهم ومناسكهم، والله تعالى هو الذي دعا نبيه والحجيج معه أن يكثروا من ذكر الله في هذا الموقف ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ من ذكر الله في هذا الموقف ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كُما هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلهِ لَمِنَ العَنْالَينَ (١١٨) ﴾ [البقرة]. نعم فلم يكن التوحيد والتكبير والتهليل قائماً قبل هذا الحج لقد شاركت عقائد الجاهلية والوثنية فيه، ولا بد من إيضاح هذا الانقلاب العربي الذي غير تركيب الأمة كلها من الشرك والوثنية إلى الإسلام والوحدانية .

ولم يزل واقفاً حتى أسفر جداً ، لكن لا بد من مخالفة هدى المشركين والمغادرة لمزدلفة قبل طلوع الشمس وانتشارها على رؤوس الجبال كعمائم الرجال ،هو ضلال وثنى. والهدى الربانى أن يكون النفير قبل شروق الشمس . (قلت: وكان أهل الجاهلية لا يدفعون حتى تطلع الشمس على ثبير ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. فقال رسول الله على قبل طلوع الشمس) (١).

ويسعدنا أن نشهد حديث ذلك الفتى الذى كاد يطأ بأخمصه الثريا ، فهو وحده من دون المائة ألف رديف رسول الله ﷺ، ويأتى من يصطاد أسامة الشيخ الجليل بعد ذلك، فيسأله عن تلك الرحلة السعيدة ، فيعيد الحياة للمشهد من جديد .

واخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد :

كيف صنعتم حين ردفت رسول الله ﷺ عشية عرفة؟ فقال :

جثنا الشعب الذى ينيخ الناس فيه للمغرب فأناخ رسول الله ﷺ ناقته وبال ( وما قال: اهراق الماء ) ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ، فقلت : يا رسول الله، الصلاة؟ فقال: «الصلاة أمامك » ، فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب ،ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحملوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ، ثم حلوا فقلت : فكيف فعلتم حين أصبحتم ؟ قال:

ردفه الفضل بن عباس ، وانطلقت أنا في سباق قريش .

وذاك شاهد آخر هو عطاء مولى ابن سباع ( عن أسامة بن زيد أنه كان رديف رسول الله ﷺ حين أفاض من عرفة ، فلما جاء الشعب أناخ راحلته ، ثم ذهب إلى

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ( ح-۱۲۸ ــ ۲۷۹) ،

الغائط ، فلما رجع صببت عليه من الأداوة فتوضأ ثم ركب ثم أتى المزدلفة ، فجمع بها بين المغرب والعشاء ) (١).

وإنما أحضرت الشاهد الثاني لنرى أسامة الفتى العظيم وهو يصب الماء من الأداوة على يدى رسول الله ﷺ ليتوضأ .

وليس من الصعب الجمع بين ( بال) و ( ذهب إلى الغائط )؛ إذ إن كل الروايات ـ إلا هذه ـ تتحدث أنه بال على ، فيكون معنى ( ذهب إلى الغائط): ذهب إلى المكان المنخفض المناسب للبول والغائط فبال.

وتظهر فتوة الشاب العظيم يوم سابق فتيان قريش على رجليه ليكون أسبق منهم فى الوصول إلى منى ، فهو المرشح للقيادة العظمى، وهو يتدرب على ذلك ، إذ اختاره رسول الله على وهو فى السابعة عشرة من عمره ليكون أميراً على الجيش الذى فيه كبار المهاجرين والأنصار، وقد سبق أن كلف بقيادة سرية ، وشارك فى سرية ، فهو الفذ ابن الفذ العائد ابن الحبيب ابن الحبيب أسامة بن زيد بن حارثة فطيعياً.

### لدينا حادثة واحدة فردية هذا نصها :

وهنالك سأله عروة بن مضرس الطائى ، فقال : يا رسول الله ، إنى جئت من جبل طبئ، أكللت راحلتى ، وأتعبت نفسى ، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لى من حج ؟ فقال رسول الله ﷺ : ﴿ من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد أتم حجه وقضى تفثه ، (٢) .

وأخيرا: فلا بد أن يخفق قلبنا مع الصحابى العظيم الذى قطع الفيافى والقفار وحده في بهيم الليل دون مرافق أو أنيس يحدوه الحب ، ويشخده الإيمان ليلحق برسول الله على ويشهد الحج معه ، أحلامه تسبقه ، ناقته نستجيب له ، وقد أضناها وهو يفذ السير ( أكللت راحلتى ، وأتعبت نفسى ) . لماذا ؟ ليحج مع النبى على ، ونتعجب من قوله : «والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهو يسمع بالوقوف على جبل عرفة ولا يعرفه، ويلتقى بحبيبه المصطفى على آملاً أن يكون قد أصاب الحج ، فحدد رسول الله على جواباً لعروة وطيئ وشرحاً للأمة كلها من جانب آخر: « من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع ، وقد وقفى تفثه » .

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ( ح ۱۲۸۰ ـ ۲۸۰) .

<sup>(</sup>٢) الخبر أخرجه الترمذي واللفظ له وقال : ﴿ حسن صحيح ﴾ وقال : تفثه : يعني نسكه

وأدرك عروة فطی الجواب الحاسم بأنه إن أدرك الوقوف بعرفة ، فقد أدرك الحج ، وسوف يتم شعائره فيما يأتي ، وإن لم يدركه فلا حج له .

# ٦\_ من المزدلفة إلى الرمى:

( . . . فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيمًا ، فلما دفع رسول الله على مرت به ظعن يجرين ، فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله على وجه الفضل ، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحولً رسول الله على يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه عن الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التى تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة ، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف ، رمى من بطن الوادى . . . ) .

#### \* \* \*

أ ـ ضيفنا الجديد هو الفضل بن عباس ولات وهو أكبر أولاد العباس حديث عهد بالإسلام فقد أسلم بعد الفتح لكنه صهر إسلامه مباشرة بحضور غزوة الفتح وعندما انفضت الألوف الاثنا عشر عن رسول الله ولا كان أحد العشرة الذين صمدوا للزحف البشرى الهائل يوم حنين . ( قال الحافظ في الفتح: وأما ما ذكره النووى في شرح مسلم أنه ثبت معه اثنا عشر رجلاً فكأنه أخذه مما ذكره ابن اسحاق في حديثه أنه ثبت معه العباس وابنه الفضل وعلى وأبو سفيان بن الحارث وأخوه ربيعة وأسامة بن زيد وأخوه من أمه أيمن ابن أم أيمن ، ومن المهاجرين أبو بكر وعمر فهؤلاء تسعة ، وتقدم ذكر ابن مسعود في مرسل الحاكم، فهؤلاء عشرة ووقع في شعر العباس بن عبد المطلب أن الذين مسعود في مرسل الحاكم، فهؤلاء عشرة ووقع في شعر العباس بن عبد المطلب أن الذين مسعود في مرسل الحاكم، فهؤلاء عشرة ووقع في شعر العباس بن عبد المطلب أن الذين

نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فرَّ من قد فرَّ عنه فأقشعوا وعاشرنا وافـــى الله لا يتوجـــع

ولعل هذا هو الثبت ، ومن زاد على ذلك فيكون عجَّل فى الرجوع ، فعد فيمن لم ينهزم ) (۱)

إذن عندنا بطلان دخلا تاريخ هذه الأمة وكانا بمن صنعاه ، أولهما : فتانا الأول ، أسامة بن زيد الذي لم ينهزم والذي قاد جيش المسلمين إلى الشام فيما بعد ،وهو الذي

<sup>(</sup>۱) فتح الباری شرح صحیح البخاری ۸ / ۳۰ .

والذي وافاء الحمام : أيمن ابن أم أيمن .

آردفه رسول الله على خلفه من عرفات إلى المزدلفة ، وثانيهما : الفضل بن عباس الذى آردفه رسول الله على خلفه من مزدلفة إلى منى . وإذا كانت مهمة أسامة أن يصب الماء على يدى رسول الله على لوضوئه ، فإن مهمة الفضل أن يجمع الحصى لحبيبه وابن عمه محمد و ( ثم سار بجزدلفة مردفًا للفضل بن عباس ، وفى طريقه ذلك أمر الفضل بن عباس أن يلقط له حصى الجمار سبع حصيات ، فالتقط له سبع حصيات من حصى الخذف فجعل ينقضهن فى كفه ويقول : أمثال هؤلاء فارموا ، وإياكم والغلو فى الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فى الدين ) (۱) .

ونقل لنا الفضل وطليع : أن رسول الله علي ما زال يلبى فى مسيره ، وتكبر الاحداث حتى تتجاوز النطاق المحلى عندما رأى رسول الله علي ذلك الحصى الصغير فسر به وقال :

(فلما وضعهن في يده قال: «نعم بأمثال هؤلاء، نعم بأمثال هؤلاء، نعم بأمثال هؤلاء»).

لأن الذي يتبادر إلى الذهن أن رمى الجمار هو رجم للشيطان ، فلا بد من الحصى الكبار للمبالغة في رجم الشيطان والمبالغة في حربه ، فكانت الإشارة النبوية الخالدة إلى المحافظة على الحصى الصغير كحبة الباقلاء ، فهو رمز وليس حقيقة ، وامتد الحديث إلى مرض تعانى منه الأمة إلى يوم القيامة ، ورسول الله على يحذر هذه الأمة منه : قوإياكم والغلو في الدين ، فلا حاجة إلى الورع الزائد البارد عن الهدى النبوى ، والذى يقود إلى الغلو والتشديد، التنفير من هذا الغلو حتى برمى الجمار ، وخطورة الغلو هلاك الأمم ، وهذا أخطر تحذير من هذا الغلو ، فهو سبب الدمار والهلاك للأمم . إن هذا الدين الوسط الذى اكتمل على يدى رسول الله على ليس بحاجة إلى أية إضافات بشرية بحجة تثبيته أو بحجة تقويته ، فالهلاك من الأمم حين تدع الهدى النبوى للغلو في الدين مثل هلاكها حين تدع هذا الدين سواء بسواء .

ومن الفضل البطل أحد العشرة الكبار في تاريخنا الإسلامي ، إلى الفضل الخادم للنبي على الفضل الحصى لنبيه على ويعطيه إياه، إلى الفضل الشاب الوسيم الجميل الفاتن الاخاذ . وأين ؟ في الحج ، وفي طريقه كما في رواية جابر والحيث : ( مرت به ظعن يجرين فطفق ينظر إليهن ) .

إنهن مجموعة نسوة يمشين مسرعات حاجات ،فاسترق العباس النظر إليهن بعاطفة الشباب الوثابة ( فوضع الرسول ﷺ يده على وجه الفضل ) فهو حاج والنظر حرام ، وهو رديف النبي ﷺ ، ولم تأت الأوامر بطرده وسجنه ، فقد أساء إلى سيد الخلق حين

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ۲۲۸/۱ .

ينظر إلى الفتيات الجميلات الحاجات اللاتي أسفرن عن وجوههن للحج .

والرواية الثانية أبين :

وفى طريقه تلك عرضت له امرأة من خثعم جميلة ، فسألته عن الحج عن أبيها وكان شيخاً كبيراً لا يستمسك على الراحلة ، فأمرها أن تحج عنه .

فالفتنة اقتربت منه ومنها ، إنها قدمت سائلة فأخذ بلبها ذلك الشاب الوسيم الأبيض الجميل وهو محرم ، فشعره كذلك قد بدا في جماله وحسن تصفيفه ، وجمال تسريحه ، والفتاة جميلة لم تعد بعيدة ليتابعها في نظره ، فقد جاءت إلى رسول الله على تسأله ، وأخذت بلب الفتى الوسيم فراح يحدق في النظر إليها ، وأين؟ في وضح النهار ورسول الله على أمامه وأدرك رسول الله على شرارة الهوى التي انطلقت بين الشاب والفتاة ( وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، فوضع يده على وجهه فصرفه إلى الشق الأخر ) ولا بد من العمل مباشرة على إطفاء هذه النار قبل أن تهب ، وراع العباس عم النبي على النبي على المناب ورايت عنق ابن النبي على المناب ورايت مناباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما ) .

بقول النووى رحمه الله ( فطفق الفضل ينظر إليهن ، فوضع رسول الله على يده على وجه الفضل ) فيه الحث على غض البصر عن الاجنبيات وغضهن عن الرجال الأجانب وهذا معنى قوله : وكان أبيض وسيماً حسن الشعر ، يعنى أنه بصفة من تفتتن به النساء ؛ لحسنه . وفي رواية الترمذي وغيره في هذا الحديث: أن النبي على لوى عنق الفضل فقال له العباس : لويت عنق ابن عمك قال :

قرأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما ٤. فهذا يدل على أن وضعه على يده على وجه الفضل كان لدفع الفتنة عنه وعنها . وفيه أن من رأى منكراً وأمكنه إزالته بيده لزمه إزالته، فإن قال بلسانه ولم ينكف المقول له وأمكنه بيده ثم مادام مقتصرا على اللسان والله أعلم ) (١) .

المهم الذي يحسن أن نفقهه من هذه الحادثة : هو أن الإنسان في الإسلام إنسان يحمل طاقات متفجرة من الإبداع والغرائز والمثل وليس نصف إنسان، والفضل بن عباس خطي هو هذا النموذج الذي كان أحد العشرة الخالدين في التاريخ في قلب اللظي وأتون الحرب ، وهو هو نفسه الذي تحركت لظي الغريزة في نفسه وهو في الحج فلم يتمالك من الافتتان بالشابة الجميلة حتى ليدير رسول الله علي وجهه عنها فلا يفتأ ينظر

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ، بشرح النووی م۳ / ۲ / ۱۹۰ .

من الوجه الآخر . والجمال فتنة والوسامة فتنة ، واكتفى سيد الخلق بصرف وجه الفضل ليصرف بصره عن الحسناء السائلة قائلاً : ﴿ رأيت شاباً وشابة ، فلم آمن الشيطان عليهما ٤. وندعو علماء الدين وعلماء التربية وعلماء الاخلاق إلى فهم هذه الحادثة ، والتصرف المناسب معها من إمام المربين عليه الصلاة والسلام ، ولم يفقد تكريمه وتشريفه بأن يكون رديف رسول الله على ناقته .

اما الشاب جاء ليسأل النبي على عن أمه وقال : (إنها عجوز كبيرة وإن حملتها لم تستمسك وإن ربطتها خشيت أن أقتلها . فجاءه الجواب بسؤال آخر : « أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ قال: نعم . قال: «فحج عن أمك » (١) ليتجاوز الجواب آفاق نهار منى في منى إلى آباد التاريخ في وفاء دين كل عاجز عن الحج من الأهل . ولم يكن سؤال الفتاة الختعمية يختلف عن سؤال الشاب، ولم يطل الرسول الله الجواب ، ويسأل الفتاة السؤال الذي وجهه للشاب لما رأى ذلك السعار بين الشابين ، وأجابها بسرعة وأمرها بأن تحج عنه ، وتعود إلى ظعنها ، مخلفة وراءها الشاب الوسيم الأبيض الذي بادلها النظر ، ماضية إلى مناسكها مع أهلها وذويها بعيداً عن إثارة الشيطان وكيده .

ب \_ وتأتينا إضافة فقهية جديدة حين أسرع رسول الله على وهو يمر ببطن محسر (فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير ، وهذه كانت عادته في المواضع التى نزل فيها بأس الله بأعدائه ، فإن هنالك أصاب الفيل ما قص الله علينا؛ ولذلك سمى الوادى: وادى محسر ، لأن الفيل حُسر فيه: أى أعيا وانقطع عن الذهاب ) (٢) .

ومع أنها ذكرى غالية وعزيزة جداً ، ذكرى ما فعل الله تعالى بأصحاب الفيل فى هذا الموقع ، وذكرى عام ولادة النبى على الكلاب النبوى والحوف من بأس الله عز وجل جعل هذا الموقع موقع سرعة لا موقع متعة ، كما يفعل عشاق الآثار الذين يأتون من كل مكان ليشهدوا الفن المعمارى ، لهؤلاء الذين أنزل الله بهم بأسه ، فدعاة القومية العلمانية يرونها وطناً للفخر بهؤلاء الطغاة وأقوامهم الذين أهلكهم الله ، ويربون الاجيال على الفخر بهم ، والإسلام يلعنهم ﴿ أَلا لَعْنَةُ الله عَلَى الطّالِمينَ (١٠٠٠) ﴾ [مود] ويدعو إلى الفرار من مواقعهم حتى لا يتنزل بنا بأس الله ، وشتان شتان، وها هى مناهج التعليم فى العالمين العربي والإسلامي تعج بالفخر بهؤلاء الطغاة والاعتزاز بالانتساب إليهم. وبما خلفوا من آثار عظيمة تدل على عبقريتهم ، بينما يوجه القرآن إلى جبروتهم، وكيف أن هذا الطغيان لم يحمهم من انتقام الله وعذابه، فمثلاً جمعت المناهج

<sup>(</sup>۱ ، ۲) سبل الهدى والرشاد للصالحي ۸ / ۲۵۰

على الأقل بين المعنيين، وهؤلاء العلمانيون يدعون أنهم حملة لواء حرب الظلم والظالمين.

فأتى جمرة العقبة، فوقف فى أسفل الوادى وجعل البيت عن يساره ، ومنى عن عينه، واستقبل الجمرة وهو على راحلته فرماها راكباً بعد طلوع الشمس ، واحدة بعد واحدة ، يكبر مع كل حصاة ، وحينتذ قطع التلبية \_ وكان فى مسيره ذلك يلبى حتى شرع فى الرمى ، وبلال وأسامة معه ،أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر يظله بثوب من الحر ، قلت : الذى كان يظله بلال كما فى حديث أمامة .

هذه الصورة الأولى للمشهد منصبة كلها على شخص رسول الله ﷺ ، موقفه ، رميه ، قطعه التلبية بعد الرمى ، أخذ خطام ناقته . وتظليله من الحر .

جـ ـ ونستمع إلى إذاعة أخرى تقدم لنا وقائع جديدة أخرى على هذا المشهد .
 مروية عن جابر رلطيت كما رواها مسلم وابن سعد والبيهقى قال :

رأيت رسول ﷺ على راحلته يوم النحر ويقول لنا :

خذوا عنى مناسككم . فإنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه .

وهذه أول مرة نسمع لهذه الإشارة . أما طلب أخذ المناسك عنه على فقد تكرر من قبل . لكن ( لعلى لا أحج بعد حجتى هذه ) . والله أعلم أنها جاءت بعد قول الله عز وجل ﴿ الْيُومُ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُم ﴾ [ المائدة : ٣ ]

فقد أدّيت الأمانة وبُلّغت الرسالة . وهذا يعنى اقتراب انتهاء أجله صلوات الله وسلامه عليه . بينما تأتينا رواية جديدة تلقى الضوء على المشهد كاملاً ، على المسلمين، وعلى رسول الله صلوات الله عليه ومذيعتنا هنا امرأة إنها أم جندب الأزدية . لم تكتف بتصوير رسول الله على راحلته وهو يرمى ويقول ما يقول . بل أرتنا الناس كيف يزدحمون على الرمى يكاد يقتل بعضهم بعضا ، وهو المنظر الذي يتكرر كل عام والناس يقتتلون على الرمى . بل ونسمع من الإذاعات أعداداً يموتون من الزحام هناك . ويأتى الإنذار النبوى المبكر قائلاً : ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ لَا يَقْتُلُ بَعْضَكُم بعضا . وإذا رميتم الجمرة . فارموا بمثل حصا الحذف ﴾ .

وتودعنا بروايتها قائلة : «ورأيت بين أصابعه حجراً فرمى ورمى الناس » وذلك بعد أن أعلمتنا ( فازدحم الناس فقال رسول الله ﷺ: «يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا . واذا رميتم الجدرة فارموا بمثل حصا الخذف » ) (١) . وحصى الخذف: هو الرمى بالحصى بالأصابع . وكانت العرب ترمى بها على وجه اللعب تجعلها بين السبابة والإبهام فى اليد

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد للصالحي ۸ / ۲۵۲

اليسرى ثم تقذف بالسبابة اليمنى ، زاد الليث : أو تجعلها بين سبابتيك واختلف فى قدرها، فقيل: مثل: الباقلاء، وقيل: مثل النواة ، وقيل : دون الأنملة طولاً وعرضاً (١) .

د ـ وبين الرمى والنحر ننظر ونستمع إلى صورة صوتية ومرثية إلى حدث مهم لا يقل أهمية عن حدث الرمى نفسه عثرنا عليها عند الإمام أحمد وُولَيْتُك مع تفصيلات هامة لم نلقها إلا عنده .

(قلت : (أى الصالحي) ولم يقف عند جمرة العقبة ثم رجع إلى منى فخطب الناس خطبة بليغة ) (٢) .

وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب رسول الله على قال : لينزل المهاجرون عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب رسول الله على قال : خطب رسول الله على الناس عنى وأنزلهم منازلهم فقال : لينزل المناس ها هنا ، وأشار إلى ميسرة القبلة ، وثم لينزل الناس حولهم ، وعلمهم مناسكهم . ففتحت أسماع أهل منى حتى سمعوه في منازلهم (٣).

لقد كان الترتيب لسماع الخطبة النبوية بهتاف ربيعه بن أمية بن خلف بصوته الضخم يبلغ الناس ما يقوله رسول الله على ترتيب القاعة . فأمر بالمهاجرين أن يكونوا عن يمينه ، وبالانصار أن يكونوا عن يساره . ثم أمر الناس بالتحلق حول أى من الفريقين : بحيث وبالانصار أن يكونوا عن يساره . ثم أمر الناس بالتحلق حول أى من الفريقين : بحيث يتمكن الجميع من سماع الخطبة النبوية العظيمة . فقد تكون أهم حدث في الحجة كلها . ولا بد أن يسمعها المائة ألف على الإطلاق، وأبلغ الناس جميعاً أن النبي في سيخطب . فأصغى الناس جميعاً وتركوا كل أعمالهم وأشغالهم . منصتين لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولعل المعاني التي سيطرقها هي المعاني نفسها التي طرقها في خطبة عرفة . ولا يعد أن تكون هناك معجرة ربانية في أن تصل كل كلمة من والإنصات للخطبة . ولا يبعد أن تكون هناك معجرة ربانية في أن تصل كل كلمة من الخطبة إلى كل أذن . كما يقول النص :

( ففتحت أسماع أهل مني حتى سمعوه في منازلهم ) .

فالنساء والصبيان والرجال الذين في خيامهم تناهى إليهم صوت النبي ﷺ بمكبرات

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٨/ ٦٨٣ . (۲) زاد المعاد لابن القيم ١ / ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) مسئد أحمد ٤ / ٦١ .

ربانية لهذا الصوت لا يعرف حقيقتها إلا الله سبحانه .

أما زمان الخطبة . فإن كان الإمام ابن كثير قد حار في زمانها ووقتها فإن ابن القيم أنهى هذه الحيرة . ( قال ابن كثير : ولست أدرى أكانت قبل ذهابه إلى البيت . أو بعد رجوعه منه إلى منى ؟

قلت : جزم صاحب الهدى ( ابن القيم ) بأنها كانت قبل ذهابه إلى البيت ) (١).

وقد أخذنا برأى ابن القيم فاستعرضناها بعد الرمى مباشرة كما ذكر ابن القيم ( ثم رجع إلى منى فخطب الناس خطبة بليغة )

ونتابع البحث لنعلم الصحابى الذى نقل لنا الخطبة الكبرى فنجد ضالتنا عند الحافظ ابن حجر إذ يقول: قال بعض الشراح: إنه بلال. والصواب أنه أبو بكرة. ونجلس صامتين مصغين مع صحابة رسول الله علي نستمع للخطبة الخالدة.

والعجيب أنها ابتدأت بأسئلة وانتهت بإشهاد .

## ( فقال ﷺ وهو على ناقتة العضباء :

الا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ، والسنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم \_ ثلاث متواليات ؛ ذو القعدة ، وذوالحجة \_ والمحرم ، ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان . . . » .

ويفسر معنى هذا القول النبوى ما ورد فى خطبته الثالثة حيث بدأ فيها بقوله عز وجل ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ اللّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لَيُواطِعُوا عِدَّةً مَا حَرَّمَ اللّه ﴾ [النوبة: ٣٧]. فهذا التأخير والتلاعب بالاشهر فى التقديم والتأخير جعل الواقع فى الحرمة للأشهر يختلف كثيراً عن اعتبارات الناس وأهوائهم أما الآن فقد شاءت إرادة الله أن يوافق هذا العام الحقيقة الخالدة التى أقام الله تعالى عليها هذا الزمان وأشهره . ومن أجل هذا جاء القول النبوى \* ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض \* والأشهر الحرم فيه الأربعة هى الأشهر الحقيقية كما سماها الله تعالى . وانتهى التلاعب بها بعد هذا التاريخ إلى يوم القيامة . والأشهر الحرم مظان الطاعة والقربي من الله سبحانه ) .

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٨ / ٦٥٢ ، ٦٥٣ .

وهنا تتوقف الخطبة وتبدأ الأسئلة :

« أتدرون أى يوم هذا ؟ »قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسمية بغير اسمه فقال : « أليس هذا يوم النحر ؟ » قلنا : بلى . قال : « أليس هذا شهر ذى الحجة ؟ » قلنا : بلى . قال : «قاى بلد هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : «أليس البلدة ؟ » قلنا . بلى ) .

وحين يسأل رسول الله ﷺ عن اليوم والشهر والبلد . تتوقف هذه الجماهير كلها عن الإجابة مع أن اليوم والشهر والبلد ليس نكرة فالسؤال إذن له أهمية في حس كل مسلم . وكان جوابهم في كل مرة : الله ورسوله أعلم . فقد كان قادة المهاجرين والأنصار على رأس هذه الجماهير . واكتفوا بالأدب بين يدى رسول الله أن يقولوا : الله ورسوله أعلم . إنهم يتوقعون تشريعاً جديداً عقب هذه الأسئلة (فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ) . خاصة وقد حدثهم قبل قليل عن استدارة الزمان وانتهاء التضليل في النسيء وحافظوا على أدبهم في السؤال الثاني والثالث . فلم يبق مسلم إلا وهو شاد عنقه على رأسه الطير يريد أن يعرف ما وراء هذه الأسئلة . وتكرار الأسئلة . وتكرار الإجابة تجعل الصحابة كأن على رؤوسهم الطير مكتفين بالإجابة : الله ورسوله أعلم . وعندما يجيبهم ٥ أليس هذا يوم النحر ؟ اليس هذا البلد الحرام ؟ أليس هذا شهر ذي الحجة ؟ ٤ . فيقولون: بلي . فإذن لم يسم هذا اليوم والشهر والبلدة بغير اسمهم . فما الهدف إذن من هذه التساؤلات . إنه صلوات الله عليه إمام المربين لا يجد حرجاً في توجيه هذه الاسئلة الستة . واستماع الإجابة من عشرات الالوف من المسلمين وهذا هو الذي يريده عليه الصلاة والسلام أن يضعهم في أشد حالات الانتباه والانشداد لما سيذيعه عليهم بعد هذا السيل من الأسئلة . وبعد الإجابات الجماعية لعشرات الآلاف منهم . فقد غدوا أذناً واحدة صاغية للتقرير النبوى :

قال: « فإن دماءكم وأموالكم » قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا » والعرب يحرمون القتل والقتال في الأشهر الحرم وفي البلد الحرام وفي يوم الحج الأكبر حيث اجتمعت الحرم الثلاثة المغلظة اليوم والشهر والبلدة . ليقابلها الحرم الثلاثة المغلظة . الدم والمال والعرض سواء بسواء . فلا ثار بعد اليوم ، ولا ربا بعد اليوم ، ولا سبى بعد اليوم . إنها الحرمة الدائمة لهذه الحرم الثلاثة مثل حرمة اليوم والشهر والسنة « كحرمة يومكم هذا في

بلدكم هذا فى شهركم هذا » ولم يعد يمكن لواحد من هؤلاء المائة ألف بعد هذا الترتيب للسماع ، وبعد هذا الشد للانتباه بالأسئلة المتتالية أن يقول : ما سمعت بذلك . وهو ما يهدفه عليه الصلاة والسلام . أن يبلغ كل فرد من هؤلاء الحاضرين .

واتبع خطبته ﷺ بعد ذلك . بفقرتين اثنتين :

الفقرة الأولى: ﴿ إنكم ستلقون ربكم فسائلكم عن أعمالكم ﴾ .

الفقرة الثانية: ألا لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » .

فاعتبر رسول الله على أن من سمات الكفر ضرب بعضكم رقاب بعض فهى ردة إلى الجاهلية ردة إلى الكفر ، والعودة إلى الثار والغزو والسلب الذى كان قوام حياة العرب فى القرون الطويلة إنه الانتقال من حال البادية إلى حال الدولة الحديثة المقننة ذات السلطة المسيطرة على جميع أفرادها بلا استثناء ثم تطالعنا آخر التكليفات فى الفقرة الاخيرة من الخطبة :

الا ليبلغ الشاهد منكم الغائب . فليست المهمة السماع فقط ، التبليغ كذلك أمانة ، التبليغ لكل غائب : « فلوب مبلغ التبليغ لكل غائب : « فلوب مبلغ أو يسمعه يكون أوعى بمن يبلغه : « فلوب مبلغ أوعى من سامع » .

لقد استمع المائة ألف . فأشهد الله ثانية عليهم :

« اللهم اشهد ، اللهم اشهد ، اللهم اشهد » رواه الإمام أحمد والشيخان (١).

إنها المعانى الواحدة المكررة التى يطلب منها تفسير جيل كامل بجيل جديد ، وفهم جديد ، ومهم جديد ، ومهم رسوله الكريم .

## ٧ ـ إلى المنحر:

ثم انصرف إلى المنحر . فنحر ثلاثاً وستين بدنة . ثم أعطى علياً فنحر ما غبر ،
 وأشركه في هديه . ثم أمر من كل بدنة ببضعة ، فجعلت في قدر فطبخت . فأكلا من لحمها وشربا من مائها » .

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ١٦ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتُرُ ١٠ ﴾ [ الكوثر ] .

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد للصالحي ۸ / ۲۰۲ ، ۲۰۳ وهو في مسند أحمد ٥ / ۳۷ من حديث أبي بكرة، وفتح الباري شرح صحيح البخاري ٨ / ١٠٨ ، ومسلم بشرح النووي .

فقد رمى عليه الصلاة والسلام ، وقد خطب ووعظ . ثم آن أوان عبادة النحر . (فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده . . . ) .

إنه أعظم الخلق قوة وأعظمهم طاقة في الجنس ، وأعظمهم عبادة لله ، وأعظمهم غدادة لله ، وأعظمهم خُلُقاً . إنه الذي زاده بسطة في العلم والجسم . فإذا كان طالوت قد اختاره الله لقيادة فصيل من بني إسرائيل ملكاً يقاتلون وراءه فأعطاه بسطة في العلم والجسم . فكيف بمن توكل إليه قيادة البشرية كلها فهو رسول الله تعالى إلى خلقه كافة ونحر ثلاث وستين بدنة لا يقدر عليه إلا أعاظم الرجال . إن نحر بدنتين ينهك الإنسان ويتعبه فكيف إذا أضفنا إليها واحداً وستين أخرى . وجاء فتاه العظيم ليتم المهمة فنحر بمقدار نصف ما نحر عليه الصلاة والسلام ثلاثاً وثلاثين بدنة .

وبطبيعتنا الطَّلِعة وحرصنا على أن نرى ونعرف كل شيء ونشهد هذا النحر بأعيننا فلنمض مع ابن عمر ولله الدائم لرسول الله الله والحريص على صحبته وتقليده في كل شيء ، نستمع له يقول :

( وكان ينحرها قائمة معقولة اليسرة . وكان عدد هذا الذى نحره بعدد سنى عمره ثم أمسك وأمر علياً أن ينحر ما بقى من المائة ) ونحر على ﴿ وَلَيْكُ قُريباً من سنى عمره كذلك. فقد كان في الحادية والثلاثين من عمره .

وعلى رضوان الله عليه ابن عمه وأخوه وزوج ابنته وحبيبه فعندما حضر انضم إلى الركب النبوى ، وهو شريكه الوحيد فى الهدى فقد جاء بقسم منه من اليمن . وشارك معه فى هذه المائة ( وأمر علياً أن يتصدق بجلالها وجلودها ولحومها فى المساكين . وأمره أن لا يعطى الجزار فى جزارتها شيئاً منها ، وقال : « نحن نعطيه من عندنا » ، وقال : «من شاء اقتطع » .

واكتفى عليه الصلاة والسلام ببضعة من كل بدنة . فجعلت فى قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ولم ينس رسول الله ﷺ نساءه فضحى عنهن بالبقر . إنها أضحية وليست هدياً .

وأعلمهم أن منى كلها منحر . وأن فجاج مكة طريق ومنحر .

إنه يوم العيد ، ومن حق الأمة أن تحتفل وتبتهج بهذا العيد . فتأكل وتشرب وتنعم حمداً لله على تأدية هذا النسك العظيم ، نسك الحج . وكان هذا الأمر إعلاناً نبوياً . وليس تصرفاً شخصياً .

فهذا توجیه خاص لیوم النحر بأنه یوم الطعام والبهجة ، كما روی لنا أبو عبید مولی ابن أزهر أنه قال : شهدت العید مع عمر بن الخطاب فخطب الناس فقال : إن هذین یومان نهی رسول الله علیه عن صیامهما : یوم فطرکم من صیامکم ، والآخر یوم تأکلون فیه من نسککم ) (۱) .

فهذه الذبائح كلها شكراً لله تعالى . ولابد أن يتناولها الغني والفقير .

ثم جاء التوجيه لأيام منى كلها ( فعن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه :

أن رسول الله ﷺ بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فناديا :

﴿ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجُنَّةُ إِلَّا مُؤْمَنَ . وأيام منى أيام أكل وشرب ؛ (٢) .

ويرفض الإسلام الورع البارد . للذى يريد أن يظهر تقاه فى هذه الأيام فيصوم والناس مفطرون مقدمون على تناول اللحم الشهى الذى يملأ كل فج ؛ ولهذا كان عليه الصلاة والسلام هو القدوة فى هذا حين ترك المائة بدنة للفقراء وللأغنياء. فالأمة كلها فى حفلة عامة أقامها لهم رب العزة فى منى . وأخذ عليه الصلاة والسلام من كل بدنة قطعة هو وشريكه على فوظي . وأكلا من لحمها وشربا من مرقها .

تطالعنا رواية أخرى تضيف إلى الطعام والشراب عنصراً آخر هو ذكر الله وعن أبى المليح ، وزاد فيها ( وذكر لله » (٣) .

وأى عجب في ذلك فهذا هو التوجيه الرباني عن الحج :

﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مُعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨ ﴾ [ الحَج ]

وفى آية اخرى : ﴿ وَالْبَدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِن شَعَاثِرِ اللّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَثَرُ كَذَلِكَ سَخُرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ كَذَلِكَ سَخُرْهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخُرَهَا لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ آ لَمُ كَذَلِكَ سَخُرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِرِ الْمُحْسنِينَ ﴿ ٢ ﴾ [ الحج ] فالذكر باسم الله على الذبح . والشكر لله على ما رزق ، والتكبير على ماهدى ، والتهليل لتعظيم الرب .

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ( ح ۱۱۳۷) ، والبخاری ( ح ۱۹۹۰) .

<sup>(</sup>۲) مسلم (ح ۱۱٤۲) . (۳) مسلم (ح ۱۱٤۱) .

وهنا تختلط البهجة والمسرة والطعام والشراب والذكر في نسيج واحد ﴿ أَيَامُ أَكُلُ وشرب وذكر لله ﴾ .

وتأتينا رواية ثالثة ، وتضيف إلى هذا العيد في منى بهجة جديدة إلى الأكل والشرب والذكر :

( قلت : ونادى مناديه بمنى : ﴿ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلُّ وَشُرْبُ وَبَاءَ ﴾ ذكره ابن سعد ) .

ولم لا . فهؤلاء الذين امتنعوا عن أزواجهم طاعة لله . ورأينا كيف طرد الزبير أسماء عندما عرضت له وهو محرم وهي في حل . وقالت له نكتتها المشهورة : أخفت أن أثب عليك . أليس من حقهم وحقهن أن يستمتعن بنعمة الجماع . فقد انتهى الإحرام . لكن هذه المتعة متأخرة لا تتم إلا بعد الطواف في البيت . ونحن هنا مع رسول الله على لم يحلل بعد. إنما رمي ونحر وأكل وكان الإحلال بالحلق من رسول الله . فماذا عن هذه الشعيرة .

( فلما أكل رسول الله ﷺ نحره ، استدعى بالحلاق فحلق رأسه . فقال للحلاق وهو معمر بن عبد الله بن نضلة بن عبد العزى بن حرثان بن عوف . وحضر المسلمون يطلبون من شعره وهو قائم على رأسه بالموسى . ونظر فى وجهه وقال : « يا معمر . أمكنك رسول الله ﷺ من شحمة أذنه ، وفى يدك الموسى » . قال معمر :

فقلت : أما والله يا رسول الله إن ذلك من نعم الله عليَّ ومنَّه ) (١) .

أما الحلاق فهو : ( معمر بن عبد الله . . . بن عدى بن كعب القرشى العدوى . . . أسلم قديماً وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية . وتأخرت هجرته إلى المدينة ، وقدمها مع أصحاب السفينتين من الحبشة ، وعاش عمراً طويلاً ، يعد في أهل المدينة ، وهو الذي حلق شعر رسول الله على في حجة الوداع ) (٢) .

فالحلاق إذن مهاجرى من الرعيل الأول والمجاهدين العريقين من بنى عدى رهط عمر بن الخطاب . وها هو رسول الله على يخصه بهذه المأثرة فتغدو أعظم مآثره على الإطلاق . ولهذا حرص رسول الله على تذكيره بهذا الفوز العظيم بهذه الخصوصية قائلاً له :

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٨ / ٦٥٦ .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة لابن الأثير ٤ / ٤٠٠.

﴿ يَا مَعْمَرُ أَمَكُنَكُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ شَحْمَةً أَذَنُهُ ، وَفَي يَدُكُ المُوسَى ﴾ .

فهو لم يفز برأس زعيم من قومه ، أو قائد عربى أو شاعر ملهم . إنما فاز بأن مكنه الله تعالى من رأس نبيه المجتبى من خلقه ليكون رسولاً إلى عباده . والموسى فى يده فهو موطن ثقة السماء به ، وحُق لمعمر أن يعبر عن مدى سعادته بهذه الدعوة ، ومدى فرحه بهذا التكريم الربانى له فقال :

أما والله يا رسول الله إن ذلك من نعم الله عليَّ ومنه .

وحتى نعلم مدى فضل الله على معمر ، وهو يمسك بشعر رسول الله ﷺ . أن اجتمعت قوافل الناس كلها تنتظر حصتها من شعر رسول الله ﷺ ، ولو شعرة واحدة تحتفظ بها ذكرى عزيزة وغالية يحفظونها لأجيالهم وأحفادهم ، يتبركون بها وتدمع عيونهم لرؤياها . أليست هي صلة الأرض بالسماء . فهي شعر رسول رب العالمين .

أما فضل التوزيع . فكان لابى طلحة وَلِيَّكِ الانصارى العظيم . الذى أوكلت إليه مهمة تقسيم شعر رسول الله ﷺ بين الناس .

لقد كان أبو طلحة نوائي أول الفائزين بشعرات من رسول الله على فقد روى البخارى عن ابن سرين عن أنس فوائي (أن رسول الله على لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره ) (١) .

ونحن بحاجة إلى أن نستذكر أبا طلحة وَلِيُّنِّين كما استذكرنا معمر بن عبد الله .

فإذا كان عظماء العرب ينالون زعامتهم بأعظم فضيلتين عندهم: بالكرم والشجاعة . فمن يجاريه في العظمة ؟

أولاً: هو هدية أم سيلم إلى المسلمين: فقد خطبها وهو مشرك. فقالت له ( يا أبا طلحة ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد ، ينبت من الأرض ، ينجرها حبشي بني فلان ؟ قال : بلي . قالت : أفلا تستحى تعبد خشبة ؟ إن أنت أسلمت فإني لا أريد منك الصداق غيره . قال : حتى أنظر في أمرى . فذهب ثم جاء فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله . فقال : يا أنس زوج أبا طلحة . فتزوجها (٢) .

ثانياً: كرمه:عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك. يقول:

<sup>(</sup>١) البخاري ( ح ١٧١) .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة لابن الأثير ٥ / ٩٩١ .

بخ بخ ، ذلك مال رابح ، ذلك مال رابح . قد سمعت ما قلت فيها ، وإنى أن تجعلها في الأقربين » فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه ) (١) .

ثالثاً: شجاعته: (كان من الرماة المذكورين من الصحابة وهو من الشجعان المذكورين وله يوم أحد مقام مشهود كان يقى رسول الله على بنفسه، ويرمى بين يديه، ويتطاول بصدره ليقى رسول الله على ويقول: نحرى دون نحرك، ونفسى دون نفسك وكان رسول الله على يقول: صوت أبى طلحة فى الجيش خير من مائة رجل. وقتل يوم حنين عشرين رجلاً وأخذ أسلابهم) (٢).

هذا صاحبنا أبو طلحة العظيم الذي اختاره رسول الله ﷺ ليكون مسؤولًا عن توزيع الغنائم للمسلمين من شعر الحبيب المصطفى ﷺ .

ويحدثنا أنس في حديثه الثاني ( أن رسول الله ﷺ أتى منى . فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق: « خذ » . وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ـ ثم جعل يعطيه للناس ) (٣) .

والرواية الثالثة لأنس وَطَحْبُ ( أن رسول الله ﷺ رمى جمرة العقبة ، ثم انصرف إلى البدن فنحرها ، والحجام جالس وقال بيده عن رأسه ، فحلق شقه الأيمن فقسم فيمن يليه . ثم قال : ( احلق الشق الآخر ». فقال : ( أين أبو طلحة » . فأعطاه إياه)(٤) .

والرواية الرابعة لأنس نطائي : ( عن أنس بن مالك قال : لما رمى رسول الله عليه الجمرة، ونحر نسكه وحلق ، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه : ثم دعا أبا طلحة

<sup>(</sup>۱) البخاری ( ح ۱٤٦١) ومسلم ( ح ۹۹۸) .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة لابن الأثير ٥ / ٢٢٥ .

<sup>(</sup>۲، ٤) مسلم ( ح ۱۳۰۵) .

الأنصارى فأعطاه إياه . ثم ناوله الشق الأيسر فقال : « احلق فحلقه ، فأعطاه أبا طلحة فقال : اقسمه بين الناس ) (١) .

واخترنا هذه الروايات الأربع لأنس وَلَيْنِي ؛ لأنه أقرب الناس إلى الحقيقة . فهو ربيب أبي طلحة وأبو طلحة بمثابة أبيه الذي رباه وأمه أم سليم . وللجمع بين الروايات . يكن القول أن الشق الأيمن كان يوزعه رسول الله على الشعرة والشعرتين بين الناس . ولما رأى ذلك يطول سأل عن أبي طلحة فكانت أم سليم زوجه حاضرة . فدفعه إليها لتسلمه لأبي طلحة . أما الشق الثاني الأيسر . فكان أبو طلحة جاهزاً حين ناداه رسول الله على ووزعه بين الناس تنفيذاً للأمر النبوى : « اقسمه بين الناس " .

واكتمل العيد عند جماهير المسلمين فقد كان فوزهم بشعيرات من شعرات الحبيب المصطفى أعظم ثروة جنوها فى ذلك اليـوم يؤكـد ذلك . مـا روى عن خالد وطيحها (سيف الله ) .

( وكلَّمه خالد بن الوليد في ناحيته حين حلق . فدفعها إليه . فكان يجعلها في مقدم قلنسوته ، فلا يلقى جمعاً إلا فضه ) (٢) .

يا ألله ، خالد بن الوليد الذي ورث العداوة للإسلام والمسلمين عن أبيه والذي حارب رسول الله على حياته كلها قبل أن يعلن إسلامه في سنة ثمان للهجرة . وأمضى ما ينوف عن عشرين عاماً في حرب النبي في الفكرية والعسكرية نراه الآن يطمح وبالوساطة إلى أن يهبه رسول الله في ناصية شعره \_ أي مقدمته \_ ويكرم رسول الله في جنديه العظيم، وقائده العظيم الذي أسبغ عليه لقب \_ سيف الله \_ بعد مؤتة. يكرمه بهذه الناصية فماذا يفعل بها أعظم أبطال التاريخ القديم والذي لم يهزم في معركة قط ؟

وإذًا كان العجب .

عمد بهذا الشعيرات فوضعها في مقدمة قلنسوته ، وخاط القلنسوة عليها . وقرر أن تكون رفيقة حياته حتى يموت . وبعد سنتين ونيف غادر رسول الله الدنيا إلى الرفيق الأعلى في الجنة وبقيت الناصية من رسول الله الله المالة المال

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ح ۱۳۰۵ ـ ۳۲۱) .

 <sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٨ / ٦٥٧ .

عن واحد من هؤلاء . لكن القلنسوة التي تشرف وتسعد وتزهو بالناصية لا يمكن أن يتخلى عنها ، ولا يمكن أن يخوض الحرب بدونها .

هذا البطل العظيم الذى نعرف عنه أنه لم يهزم في معركة قط. ونحن نعيد والدارسون والعلماء والمحققون \_ هذه الانتصارات إلى عبقريته الحربية \_ والتى لا يشك أحد فيها \_ وتقوم كل الدراسات في الشرق والغرب على السواء \_ وفي المدارس العسكرية عند العرب والإفرنح والعجم والغرب حول هذه العبقرية الفذة، إنها تحتفظ بها كلها على أنها حقائق ، ونفخر بها على أنها حقائق . ونضع على رأسها مقولة الخليفة العظيم أبي بكر : ( لانسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد ) ومقولة الخليفة العظيم عمر بن الخطاب . وهو يترحم على الصديق من أجل خالد :

( رحم اللَّه أبا بكر ، لقد كان أعلم منى بالرجال ، ومقولته يوم سمع أمه ترثيه بقولها :

أنت خير من الف الف إذا كبن وجوه الرجال فقال لها : وهل قامت النساء عن مثل خالد ؟ ) .

ونحتفظ فى هـذه الدراسات بمقولة نابليون بونابرت عن خالد الذى وصفه بقوله : ( أعظم قواد التاريخ القديم ) . نذكر هذا كله ، ونحتفظ به ونمضى إلى أعماق خالد بن الوليد ، وإلى شغاف قلبه ، وإلى شعوره وهو يحرز النصر تلو النصر :

ولم يجز بلدة إلا سمعت بها الله أكبر تدوى في نواحيها

نمضى إلى خبايا نفسه فى اليرموك التى كان قائدها الفذ ، والتى أنهت وجود الروم فى الشام ، نمضى مع حناياه ، وجيوش الروم تحيط بالمسلمين ، وهو يصدر أوامره للبحث عن القلنسوة التى اعتاد ألا يخوض حرباً إلا بها ، لا يسأل عن الرماح والسيوف والدروع ، ويسأل عن القلنسوة ، ويلح على جنده أن يعثروا عليها ، ورآها بعضهم فلم يرفعها من الأرض ، أيعقل أن تكون هذه القلنسوة التى يبحث عنها أمير الجيش ؟ إنها خلقة بالية ، ويرفعها بعضهم ، ويريه إياها فيتهلل وجهه بالفرح ، وتحوطه سعادة غامرة ، نعم إنها هى هى ، إنها ما يريد ، ويلبسها على رأسه ، ويقود جيشه ويخطط ويحارب ، ويضع خطط المواجهة ويأذن الله بالنصر .

وتمضى اليرموك في تاريخنا الخالد ، أعلى أمجاد خالد وأثراها .

ونقترب من القائد العظيم ، لنتحسس شعوره بعد هذا النصر المؤزر ، هل وصل شموخه إلى السماء فخراً بهذا النصر ؟ هل بلغ الجبال طولاً بهذا المجد ؟ هل أخذته عزة القادة الكبار في العالم ، وهم ينشئون دولاً ويزيلون دولاً ؟

روى الطبرانى وأبو يعلى برجال الصحيح عن جعفر بن عبد اللَّه بن الحكم أن خالد ابن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموك ، فقال : اطلبوها ، فلم يجدوها ، فقال : اطلبوها ، فإذا هى قلنسوة خلقة ، فقال خالد : اعتمر رسول اللَّه ﷺ فحلق رأسه ، فابتدر الناس جوانب شعره ، فسبقتهم إلى ناصيته ، فجعلتها فى هذه القلنسوة ، فلم أشهد قتالاً وهى معى إلا رزقت النصر .

ونحن هنا أسعد مع هذه الرواية أن يسابق الناس على شعر رسول اللَّه ﷺ بعد حلقه .

فيفوز بالناصية ، أو أن يهديها له رسول اللَّه ﷺ في الرواية الأولى ، لكننا في كليهما مع الشامخ العظيم الخالد الذي يتواضع حتى يرى النصر ببركة هذه الشعيرات :

ففي الرواية الأولى:( فكان يجعلها في مقدمة قلنسوته فلا يلقى جمعاً إلا فضه) .

وفى الرواية الثانية : ( فلم أشهد قتالاً وهي معى إلا رزقت النصر ) .

يا أهل الأرض هل عندكم مثل هذه النفوس من قادة الفتوح وصانعي المجد ؟ أبداً.

إن المعنى الأعمق والدلالة الأعظم في هذه الناصية هي أن خالداً ولله يخوض الحرب وتنكسر السيوف في يديه يرى بالناصية النبوية رسول الله على أمامه يخوض الحرب ، إنه هو هو بين عينيه بناصيته في حياته ، فيخفق قلبه ويرتعش وجدانه، ويمضى قدماً يقتل ويقاتل ، ويستبسل خلف نبيه على الذي أمره بالجهاد ، وإنه لتغمره السعادة ، وحين يتحقق النصر ، إنه إنما تحقق بالحضور النبوى المتمثل بهذه الناصية الحية التي يرى فيها وجه نبيه الشريف ، وقائده العظيم ، فلقد رزق النصر به أو بأى شيء يمت بالصلة إليه .

إنها العودة إلى الجذور ، فهو وإخوانه ثمرة الزارع البصير محمد على ، وأحد غرساته ﴿ . . . وَمَثْلُهُمْ فِي الإنجيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَطَ فَاسْتُوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ عُرساته ﴿ . . . وَمَثْلُهُمْ فِي الإنجيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَطَ فَاسْتُوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزَّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً

عَظَيِمًا (١٦) ﴾ [ الفتح ] (١)

فقد كان حب المصطفى يغمر كل ذرة فى كيانهم ، وما مثل حب الحبيب يفعل الأعاجيب ، حتى لو كانت شعيرات تمت إليه بنسب قريب . . .

وتسارع الناس للإحلال ما بين حالق ومقصر ، وينظر رسول الله ﷺ إلى جنده وأمته المائه ألف يقومون بهذا النسك فقال :

اللهم اغفر للمحلقين » قالوا : يا رسول الله : وللمقصرين ؟ . قال : « اللهم اغفر للمحلقين»
 اغفر للمحلقين » قالوا : يا رسول الله : وللمقصرين ؟ قال : « اللهم اغفر للمحلقين»
 قالوا : يا رسول الله : وللمقصرين ؟ قال : « وللمقصرين » (٢) .

فالذى حلق تخلى عن شعره كله تذللاً للمه سبحانه ، وهـو أغلى مـا لديه بينما لم يفعل ذلك المقصر لكن كلاهما مشمول برحمة الله .

#### \* \* \*

وفى هذه الأفواج المائجة . وكلهم مندفع للرمى والحلق والتقصير والنحر . ويستعدون للمضى إلى الطواف فى مكة مع رسول الله على . وقد اعتلى رسول الله على ناقته . وعيون عبد الله بن عمرو بن العاص شاخصة له وللمؤمنين حوله يسألون . فينقل لنا هذه اللقطات :

( فعن عيسى بن طلحة التيمي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول :

وقف رسول الله على راحلته ، فطفق ناس يسألونه . فيقول القائل منهم يا رسول الله ، إنى لم أكن أشعر أن الرمى قبل النحر . فنحرت قبل الرمى . فقال رسول الله على : « فارم ولا حرج » وطفق آخر يقول : إنى لم أشعر أن النحر قبل الحلق ، فحلقت قبل أن أنحر . قال : « انحر ولا حرج » . قال : فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعضها وأشباهها إلا قال رسول الله على افعلوا ذلك ولا حرج » ) (٣) .

ومناسك منى الثلاثة هي الرمي والنحر والحلق ثم الطواف بالبيت . لا يدرى

<sup>(</sup>١) وفي قراءة من القراءات ( يعجب الزارع ) وهو محمد 邁 .

<sup>.</sup> (7 - 17 - 17) . (7) and (5 - 17 - 17) .

المسلمون الحكم النبوى الذى يصدر فيها فهم الآن ولأول مرة يتعلمون هذه المناسك . وجاءهم الفرج ( ارم ولا حرج ) ، ( اذبح ولا حرج ) و احلق ولا حرج ) . ﴿ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَوْج ﴾ [ الحج : ٧٨ ] . فاطمأن المسلمون يبشرون بعضهم بعضا ، ويعلمون بعضهم بعضا ، ينقلون لمن بعدهم هذا العلم . فالتقديم والتأخير جائز فيها بحيث لا يحطم المسلمون بعضهم بعضا . من الازدحام ، وتتنوع الاعمال ويخف الازدحام . وفقهها عبد الله بن عمرو وَلِيْفِ حكماً عاماً فيمن نسى أو جهل شيئاً من هذه المناسك فقدم أو أخر فلا حرج عليه ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلا يُرِيدُ أَللهُ عَلَى مَا هَذَاكُمْ تَشْكُرُونَ ( ١٨٠٠ ) ﴾ [ البقرة ] .

### ٨ ـ من منى إلى الطواف بالبيت:

( ثـم ركـب رسول اللـه ﷺ فأفاض إلى البيت ، فصلى بمكة الظهر . فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم ، فقال : انزعوا بنى عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ، فناولوه دلواً فشرب منه ) .

ونتابع مع رسول الله ﷺ إلى الحرم .

( إننا معه ﷺ وهو الآن ( أصاب الطيب بعد أن حلق ، ولبس القميص ، وحلً الناس ) فمضى إلى مكة بثيابه العادية . ومضى الناس بثيابهم الجديدة ، أو العادية . بعد أن خلعوا ثياب الإحرام ثم أفاض ﷺ إلى مكة قبل الظهر راكباً ، وأردف معاوية بن أبى سفيان من منى إلى مكة ) فطاف طواف الإفاضة .

فصار معاوية ﴿ وَلِيْنِكَ ثَالَتُ الثَّلاثَةِ ، أسامه بن زيد ، والفضل بن عباس .

ويحدثنا جابر ﴿ وَلِللَّيْكِ عَنَّ هَذَا الطُّوافُ بَقُولُهُ حَيْثُ كَانَ قُريبًا مَنْهُ يَرَّاهُ :

( طاف رسول الله ﷺ بالبيت في حجة الوداع على راحلته ، يستلم الركن بمحجنه، لأن يراه الناس ، وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه ) (١) .

وكان له ﷺ جولة مع أهله بنى عبد المطلب جولة يبل بها ظمأه بعد الطواف ، وأقر عينه أن يجد أهله من آل عبد المطلب ينزعون من بئر زمزم ليسقوا الناس . فاقترب منهم وعبرً لهم عن مشاعره الفياضة نحوهم بقوله :

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٨ / ٦٥٩ .

انزعوا یا بنی عبد المطلب فلولا أن یغلبكم الناس علی سقایتكم لنزعت معكم».
 وكیف یغلبهم الناس ؟

يغلبونهم حين يرون أن هذا النزع سنة فيتسابقون على النزع . فيتنزعون منهم السقاء ليشاركوا في سقاية الحجيج فتضيع السقاية التي شرفهم الله بها ويكتفى بأن يأخذ دلوا فيشرب منه ويبل ريقه ، ويروى ظمأه .

وصلى الظهر بمكة كما روى مسلم ، وإن كان البخارى قد حدثنا أنه صلى الظهر بمنى . وأما تعارض الروايتين الصحيحتين . يقول ابن كثير :

( فإن عملنا بها أمكن أن يقال : إنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة ، ثم رجع إلى منى ، فوجد الناس ينتظرونه فصلى بأصحابه بمنى أيضاً ) (١) .

ولا ننسى رفض رسول الله ﷺ التميز عن أصحابه حين أراد أن يشرب من زمزم . .

( فغى حديث ابن عباس عند البخارى : أن رسول الله ﷺ جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس : يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله ﷺ بشراب من عندها فقال ﷺ : « اسقنى » . قال : يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه . قال : «اسقنى» فشرب منه . ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها . فقال : « اعملوا ، فإنكم على صالح » . ثم قال : « لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه » (٢) يعنى عاتقه ، وأشار إلى عاتقه .

إنه سيد الخلق يرفض أن يتميز بشراب خاص له من بيت عمه . وهو يطمح أن يشارك في إسقاء الحجيج ونزح الماء من بئر زمزم ، ووضع حبل السقاية على عاتقه . لكنه يخشى أن تعتبرها الأمة سنة فيأتى عشرات الألوف من الحجيج ليشاركوا في هذه السقاية .

ويريد الله تعالى أن يظهر فضل بنى هاشم على لسان هذا الأعرابى الذى جاء ينتقدهم على سقايتهم ( فعن بكر بن عبد الله المزنى . قال : كنت جالساً مع ابن عباس عند الكعبة . فأتاه أعرابى فقال : مالى أرى بنى عمكم يسقون العسل ، واللبن ، وأنتم تسقون النبيذ ؟ أمن حاجة بكم أم من بخل ؟ فقال ابن عباس :

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٨ / ٦٦٠ .

<sup>(</sup>۲) البخاری ( ح ۱۲۳۵) ص ۳۱۶ .

الحمد لله ، مابنا من حاجة ولا بخل . قدم النبي على راحلته ، وخلفه أسامة فاستسقى ، فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب ، وسقى فضله أسامه . وقال : ﴿ أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا ﴾ . فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله ﷺ ) (١) .

إنها الماثرة الواحدة من الماثرتين اللتين أبقاهما رسول الله على من مآثر الجاهلية السقاية والحجابة . وبقيت السقاية في أهله بني هاشم . بينما كانت الحجابة في بني عبد الدار ( مفاتيح الكعبة )

خذوها يا بنى طلحة خالدة تالدة إلى يوم القيامة لا ينزعها منكم إلا ظالم » .
 وتطالعنا حول البيت هذه الأسئلة التى شغلت بال عائشة أم المؤمنين . وعلى الأغلب أنها كانت في أيام منى . فعنها قالت :

(سالت رسول الله على عن الجدر (الحجر) أمن البيت هو ؟ قال : « نعم » . قلت : فلم لم يدخلوه في البيت . قال : « إن قومك قصرت بهم النفقة » . قلت : فما شأن بابه مرتفعاً ؟ قال : « فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا ، ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية . فأخاف أن تنكر قلوبهم . لنظرت أن أدخل الجكر في البيت ، وأن ألزق بابه بالأرض » (٢) .

وفى رواية : ﴿ لُولَا أَنْ قُومُكَ حَدَيْثُو عَهَدَ بَشْرُكُ لَهَدَمَتَ الْكَعَبَةُ فَالْزَقْتُهَا بَالْأَرْضُ وجعلت لها بابين ؛ باباً شرقياً وباباً غربياً . وزدت فيها ستة أذرع من الحجر . فإن قريشاً اقتصرتها حين بنت الكعبة ﴾ (٣) .

وهذا قلب صحابى يخفق . فهو يأمل أن يكون رأى رسول الله ﷺ ( فعن أبى الطفيل قال : قلت لابن عباس أرانى قد رأيت رسول الله ﷺ . قال : فصفه لى . قلت : رأيته عند المروه على ناقة وقد كثر الناس عليه فقال ابن عباس : ذاك رسول الله ﷺ . إنهم كانوا لا يُدعون عنه ولا يكرهون ) (٤) .

فمن حق الحجيج كله أن يرى رسول الله ﷺ ، ولا يدفع عنه .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ح ٣٤٧ ) ص ٥١٨ .

<sup>(</sup>۲) مسلم ( ح ۱۳۳۳) ص ۵۲۸ ، والبخاری ( ح ۱۵۸٤) .

<sup>(</sup>٣) مسلم (ح ١٣٣٣ ـ ٤٠١) ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ح ١٢٦٥) ص ٥٠١ ،

# سابعًا: أيام منى

لقد كان حديثنا عن اليوم الأول يوم النحر . عن الرمى والنحر والحلق والطواف والخطبة فيه فماذا عن اليومين الآخرين من الأحاديث التي بين أيدينا ؟

### أ ـ اليوم الثاني من أيام التشريق:

(ثم رجع رسول الله على إلى منى من يومه ذاك فبات بها . فلما أصبح انتظر زوال الشمس . فلما زالت الشمس مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب . فبدأ بالجمرة الأولى التى تلى مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة يقول مع كل حصاة:الله أكبر . ثم يقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل . فقام مستقبل القبلة . ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلاً بقدر سورة البقرة . ثم أتى ينه إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك ، ثم انحدر ذات اليسار . مما يلى الوادى فوقف مستقبل القبلة ، رافعاً يديه يدعو قريباً من وقوفه الأول . ثم أتى الجمرة الثالثة ، وهى جمرة العقبة فاستبطن الوادى واستعرض الجمرة ، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه فرماها بسبع حصيات كذلك ، ولم يرمها من أعلاها كما يفعل الجهال ، ولا جعلها عن يمينه واستقبل البيت وقت الرمى ولم يرمها من أعلاها كما يفعل الجهال ، ولا جعلها عن يمينه واستقبل البيت وقت الرمى كما ذكر غير واحد من الفقهاء . فلما أكمل الرمى رجع من فوره . فقيل : لضيق المكان بالجبل . وقد قيل وهو الأصح أن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها .

وروى الترمذى وابن ماجه عن ابن عباس ولطن كان رسول الله على يرمى الجمار إذا زالت الشمس ، زاد ابن ماجه : قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر .

#### \* \* \*

وأى شيء نضيفه إلى هذا المشهد الذي نراه ونسمعه فقد حدَّد زمان الرمي بأنه بعد الزوال من يوم ثاني أيام مني . وأنه جاء الآن ماشيًا ولم يأت راكبًا كما فعل في رمي الأول، فقد نزل الناس منازلهم واستقروا في بيوتهم ، وتابع الناطق الرسمي المسيرة . وها هو يصف رمي الجمار واحدة تلو الأخرى يرافقها مع كل رمية تكبيرة ، وبعد رمي كل جمرة يعقبه دعاء طويل طويل قدر سورة البقرة . اليس هذا ما يستلفت الانتباه .

دعاء قد يصل إلى الساعة ، وتبتل إلى الله ، وتضرع إليه . ترى ما هذه الأدعية الحرى التى علمها الله تعالى لمصطفاه وأحب خلقه إليه يدعوه فيها . هذا العالم الذى لا نعرف منه إلا مظاهره فقط . ولا ندرك كنهه مثلما أنا لا ندرك كنه عظمة عبد الله ورسوله .

إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجومَ الماءُ .

ونحن حين نؤدى هذه الشعيرة . فالمجيد منا يكبر ، والسابق بالخيرات يدعو دعاءً لدقيقة أو دقيقتين . ثم نمضى إلى الجمرة الوسطى . فتنشابه المظاهر ، نرمى كما يرمى إمام المرسلين ، ونكبر مع كل حصاة . لكن أنى لنا هذه العبودية بحيث نقف بعيدا وندعو . ذاك سيد الخلق يناجى ربه ، ويدعو دعاء طويلاً أقل من الأول . نحن لسنا هناك . إنما كان معه رواة الحدث يتشابهون معه على الأقل فى المظاهر . ولا يرقى لرقيه أحد .

ونمضى مع رسول رب العالمين إلى الجمرة الثالثة . حيث الرمى ولادعاء بعدها . وماذا بعد الرمى ؟

#### - الخطبة الثالثة:

حدث تجاوبت الدنيا معه ولم نحس به . حدا برسول الله على أن يدعو المسلمين جميعًا لاجتماع طارئ يلقى عليهم التعليمات الربانية الكبرى النازلة توا مع جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام .

( وسببها أنه ﷺ أنزلت عليه سورة النصر في هذا اليوم فعرف أنه الوداع . . . ).

وما أجمل هذا الوداع بالنصر ، ومن هنا أسميت الحجة بحجة الوداع ، وكانت آخر سورة أنزلت عليه عليه النصر .

وسنحاول أن نرصد هذا الحدث العالمي الضخم مع نزول هذه السورة :

ا ــ ابن عمر : ( روى الحافظ أبو بكر البزار والبيهقى . . . عن ابن عمر قال : أنزلت هذه السورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ على رسول الله ﷺ أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع . فأمر براحلته القصواء فرحلت . ثم قام فخطب الناس . فذكر خطبته الشهيرة ) (١) .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٤/ ٥٦١ ، ٥٦٢.

٢ - ابن عباس: (روى البيهقى . . . عن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ دعا رسول الله ﷺ فاطمة وقال: « إنه قد نعيت إلى نفسى ».
 فبكيت ثم ضحكت وقالت: أخبرنى أنه نعيت إليه نفسه فبكيت ، ثم قال: « اصبرى فإنك أول أهلى لحاقًا بى فضحكت ») (١) .

٣ ـ أبو سعيد الخدرى : ( روى الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى أنه قال : لما نزلت هذه السورة: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ قرأها رسول الله ﷺ حتى ختمها فقال: 
الناس خير ، وأنا وأصحابى خير ، وقال : « لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية ، ) (٢) .

٤ - ابن عباس : ( روى الطبراني عن ابن عباس قال : لما نزلت ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ حتى ختم السورة. قال: نعيت لرسول الله ﷺ نفسه حين نزلت . قال: فاخذ بأشد ما كان قط اجتهادًا في أمر الآخرة ) (٣) .

ابن عباس: (روى البخارى عن ابن عباس وَ الله عنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم. فما رأيت أن دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم ، فقال : ما تقولون في قول الله عز وجل : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ ﴾ ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا ، وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً . فقال لي : أكذلك تقول يا بن عباس ؟ فقلت : لا، فقال : ما تقول ؟ فذلك فقلت : هو أجل رسول الله على علمه أعلمه له . قال : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ ﴾ فذلك علامة أجلك ﴿ فَسَبّحُ بِحَمْدُ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرهُ إِنّهُ كَانَ تَوّاً باً ﴾ فقال عمر : لا أعلم منها إلا علم أن تقول ) (٤) .

٣ - ابن كثير: (وأما ما فسر ابن عباس وعمر وَلِيْكِ من أن هذه السورة نعى فيها إلى رسول الله ﷺ روحه الكريمة ، واعلم أنك إذا فتحت مكة وهى قريتك التى أخرجتك ودخل الناس فى دين الله أفواجًا ، فقد فرغ شغلنا بك فى الدنيا . فتهيأ للقدوم علينا والوفود إلينا فالآخرة خير لك من الدنيا ، ولسوف يعطيك ربك فترضى ، ولهذا قال : ﴿ فَسَبَعْ بعَمْد رَبّك وَامْتَغُفْرهُ إِنّهُ كَانَ تَوابًا ﴾ ) (٥) .

<sup>(</sup>۱ ـ ٤) تفسير ابن كثير ٢/ ٥٦١ ، ٥٦١. وحديث البخارى الأخير هو في البخارى (ح ٤٩٧٠).

<sup>(</sup>٥) ابن كثير ، التفسير / ٤/ ٥٦٢ .

هؤلاء الصحفيون الثلاثة ابن عباس وابن عمر وأبو سعيد الخدرى وللهم وكانوا فتيانًا دون العشرين هم الذين قدموا لنا هذا السبق الصحفى ، والتعرف على أخطر حدث يدهم المسلمين ، وهو نعى رسول الله وللهم نفسه لهم فى هذه السورة الكريمة التى تتحدث قمة النصر ، والفتح ، والاستعداد للرحيل للآخرة . فقد أديت الأمانة ، وبلغت الرسالة ، ونصحت الأمة ، وعلى هذه الأمة الممثلة بعشرات الألوف هنا أن يحملوا مسؤولية هذه الرسالة بعدك ، فلابد أن تبلغ لهم ثالثة أهم مبادثها الكبرى التى قدمتها للبشرية فكراً نظريًا وواقعًا عمليًا .

وعندنا صحفى رابع نقل لنا وقائع الخطبة ؛ لأنه كان جالسًا تحت عنق ناقة النبى وعندنا صحفى رابع على عاتقه وهى تجتر طعامها (قال عمرو بن خارجة : وإن لعابها ليسيل بين كتفى فى وسط أيام التشريق . . . فأمر براحلته القصواء فرحلت له . فوقف للناس بالعقبة فاجتمع إليه الناس ـ وفى رواية : ما شاء الله من المسلمين ، فحمد الله فأثنى عليه بما هو أهله ثم قال :

د أما بعد ، أيها الناس ، ألا إن ربكم واحد ، ألا وإن أباكم واحد ، ألا لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ، ولا لأسود على أحمر ، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألا هل بلغت؟ ، قالوا: بلغ رسول الله عنه . قال : « فليبلغ الشاهد منكم الغائب ، فرب مبلغ أوعى من سامع » .

الروح الجديدة التى تسرى فى هذه الخطبة ، وتشير إلى أهميتها الكبرى هى قوله ﷺ : « فلعلى لا القاكم بعد عامى هذا » كما فى النص « اسمعوا من قولى فاعقلوه ، فإنى لا أدرى ، لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا فى هذا الموقف » (١) .

فهذه الإشارة لم ترد في الخطبتين السابقتين، إذ لم تكن سورة النصر قد نزلت بعد . أما بعد نزولها التو ، فكانت الإشارة المباشرة والدعوة إلى الخطبة ، وتهيئة النفوس لوداع هذه الدنيا حبيبها العظيم الذي لم تسعد بمثله ، ولم يمش على الأرض أحد مثله ، ولا وطئ الثرى أحد مثله ، فالدنيا كلها تتجاوب معه وتحن إليه ، فقد كان من الأساسيات الكبرى في هذا الدين أن يعلم حملته أن ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان (٢٦ وَيَهْفَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَام (٢٦ ﴾ [ الرحمن ] . ولو كان لبشر الخلود لكان لسيد البشر ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لَبُشَر مَّن قَبْلُكَ الْخُلُد آفَإِن مّت فَهُمُ الْخَالدُونَ (٢٦ ﴾ [ الانبياء ] . والعرب حديثو عهد بجاهلية .

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۳/ ۱۱۱۱.

فلابد أن تتهيأ قلوبهم وعقولهم لتلقى مثل هذا النبأ المفجع كما وردت الإشارة فى أحد فى سورة آل عمران : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ فَى سورة آل عمران : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ اللّهَ شَيْئًا وَمَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ (13) ﴾ انقلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرُّ اللّهَ شَيْئًا وَمَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ (13) ﴾ ان عمران ]

#### وكان المبدأ الثاني : هو إعلان إقامة دولة العقيدة العالمية :

فلم يأت رسول الله على ليقيم إمبراطورية قرشية يحكم بها العرب ، ولا ليقيم إمبراطورية عربية يحكم بها العالم ، لم يأت بسيادة قوم على قوم ولا جنس على جنس ولا قبيل على قبيل إنما جاء بعالمية هذا الدين وعالمية هذه الرسالة ، بمساواة واحدة بين بنى البشر جميعًا ، فليست حضارة الرجل الأبيض ، وليست حضارة دول الشمال ، وليست حضارة العرب ، إنها الحضارة التي تقوم على أساس الرب الخالق الواحد ، وعلى أساس الأصل الواحد .

ولخص هذا كله بكلمة واحدة : ﴿ أَلَا إِنْ رَبُّكُمْ وَاحِدٌ ، أَلَا وَإِنْ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ ﴾ .

وحتى لا يأتى باسم محمد جيل ولا قبيل يزعم أن محمدًا جاء لبعث أمجاده ، ولتمثيل نقاء عنصره كما يشير دعاة القومية دائمًا بأن محمدًا هو تعبير عن الإنسان العربى، عن القيم العربية ، عن أصالة الجنس العربى ، حتى لا يأتى أحد يزعم ذلك ، جاء النص من الوضوح والأصالة ، وفي أكبر حشد شهدته الأمة العربية ، وحضره رجالات العرب وقادتها وسادتها وشعراؤها وعظماؤها وخطباؤها في مختلف قبائلها لم يتخلف منهم أحد .

جاء هذا الإعلان في أكبر حشد ، وأضخم حشد ، وفي أطهر بقعة من الأرض في مكة المكرمة ، وفي أفضل أيام العام ، في أيام التشريق جاء هذا الإعلان ليقول بوضوح لا تدخله لجلجة . وبيان لا يكتنفه غموض : إن ما تم الآن ليس المجد المحمدي ، إنما المجد الإلهي والإنعام الرباني على عبده محمد على صدق وعده ، جاء ليقول :

الا إن ربكم واحد ، ألا إن أباكم واحد ، ألا لا فضل لعربى على أعجمى ، ولا لعجمى على أسود إلا بالتقوى ، ولا لأسود على أحمر ، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ألا هـل بلغت ؟ » قال وا بلغ رسول الله على ، قال : فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع » .

فالدرجات والطبقات في هذا المجتمع الرباني منطلقة من الله تعالى فقط . فليس بين الله تعالى وبين أحد من خلقه نسب إلا التقى ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأَنفَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣٠ ﴾ [ الحجرات ] .

المبدأ الثالث: التأكيد والإصرار على حرمة الدم والمال والعرض للمرة الثالثة وبأساليب مختلفة:

ثم قال : (أى شهر هذا ؟) فسكتوا فقال : (هذا شهر حرام »، (أى بلد هذا ؟) فسكتوا فقال : (يوم حرام» . ثم قال : (يوم حرام» . ثم قال : (إن الله تعالى قد حرَّم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة شهركم هذا فى بلدكم هذا فى يومكم هذا إلى أن تلقوا ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم . (قال : اللهم اشهد».

أو ليس قوام الدنيا كلها والتعايش فيها ينطلق من هذه الحرمات الثلاث . والإسلام في تشريعاته تفصيل لتطبيق هذا المبدأ ؟ والقوانين التي تسن في العالم اليوم هي في ظاهر الأمر لحماية هذه الحرم الثلاث ، لكن سمتها الهوى والجهل والضلال حين تفر من شريعة الله. الأعلم بنظام خلقه من الخلق أنفسهم مهما قدموا من ادعاءات .

### المبدأ الرابع: اليوم الآخر:

ثم قال : ( إنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ، ألا هل بلغت ؟ » قال الناس: نعم ، قال : ( اللهم اشهد ».

#### المبدأ الخامس : المساواة في إلغاء الظلم وإنهاء الثارات :

فالأحكام لا تمييز فيها بين شريف ووضيع ، وأمير وسوقة . فكلهم في حد الله سواء .

الا وإن من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه عليها » .

الا وإن كل رباً في الجاهلية موضوع ، وإن كل دم في الجاهلية موضوع ، وإن أول دمائكم أضع دم إياس بن ربيعة بن الحارث ، كان مسترضعاً في بني سعد بن ليث فقتلته هذيل ، ألا هل بلغت ؟» قالوا : نعم . قال : «اللهم اشهد . فليبلغ الشاهد منكم الغائب . ألا إن كل مسلم محرم على كل مسلم » ثم قال : « اسمعوا مني تعيشوا ألا لا تظلموا ، ألا لا تظلموا ، ألا لا تظلموا » .

فلم يكن يُقلق رسول الله ﷺ في هذه الأمة كما يُقُلقه الظلم . ومهما تعددت أسماؤه وأنواعه وأشكاله فهو مرفوض عند الله تعالى .

« ألا إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه .

فقال عمرو بن يثربى : يا رسول الله ،أرأيت إن لقيت غنم ابن عمى فأخذت شاة فاحتزرتها . فقال : ﴿ إِن لقيتها تحمل شفرة وأزنادًا بخبت الجميش (١) فلا تهجها ﴾ .

والناس جميعًا يستمعون لرسول الله على ويعجب أن يكون أخذ اليسير والكثير بحاجة إلى طيب نفس الآخذ منه مما حدا بالصحابى ابن يثربى أن يسأل عن شاة لقيها بالفلاة لابن عمه من بين غنم ابن عمه أما يحق له احتيازها وذبحها ، فكان الجواب حتى ولو كانت في فلاة من غنم ابن عمك وكان على ظهرها سكينًا حادة إشارة إلى أن صاحبها قد وهبها للقتل .

### المبدأ السادس: حرمة النسىء والأشهر الحرم:

(ثم قال: أيها الناس ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحلُونَهُ عَامًا وَيُحرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواَطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ ... ﴾ آلا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض . ثم قرآ ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السّمُواتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ﴾ ثلاث متواليات : ذو القعدة ، ذو الحجة ، محرم ، ورجب الذي يدعي شهر مضر الذي بين جمادي وشعبان، والشهر تسعة وعشرون وثلاثون. ألا هل بلغت ؟؟ قال الناس : نعم . فقال : « اللهم اشهد » .

### المبدأ السابع: حقوق المرأة وواجباتها:

ثم قال : ﴿ أَيُهَا النَّاسَ ، إِنَّ لَلْنَسَاءَ عَلَيْكُمْ حَمَّا ، وإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَ أَنَّ لَكُ عَلَيْهِنَ أَنْ لَا يُوطَنُنُ فَرَسُكُمْ أَحَدًا وَلا يَدْخُلُنَ بِيُوتَكُمْ أَحَدًا تَكُرْهُونَهُ إِلاَ بِإِذْنَكُمْ ، فإِنْ فَعَلَىٰ ذَلِكُ فَإِنْ اللَّهِ قَدْ أَذَنْ لَكُمْ أَنْ تَهْجُرُوهُنَ فَى المُضَاجِعِ وأَنْ تَضْرِبُوهُنْ ضَرِبًا غَيْرُ مَبْرِح . فإِنْ اللَّهُ قَدْ أَذَنْ لَكُمْ أَنْ تَهْجُرُوهُنْ فَى المُضَاجِعِ وأَنْ تَضْرِبُوهُنْ ضَرِبًا غَيْرُ مَبْرِح . فإنْ اللَّهُ قَدْ أَذُنْ لَكُمْ وَلُهُنْ وَكُسُوتُهُنْ بِالْمُعُرُوفُ ﴾ .

وقد سبق أن تحدثنا عن هذه الحقوق والواجبات في خطبة عرفات . إنما الإضافة الجديدة هنا قوله ﷺ :

<sup>(</sup>١) خبت الجميش : أرض بين مكة والمدينة ليس بها أنيس .

وإنما النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئًا ، وإنما أخذتموهن بأمانة الله ،
 واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، فاتقوا الله في النساء ، واستوصوا بهن خيرًا ، ألا
 هل بلغت ؟ قال الناس : نعم . قال: « اللهم اشهد » .

ووصف النساء بالأسرى وصف بليغ معبر . والأسير حر وليس عبدًا . ساقته ظروفه ليكون في هذا الأسر بإرادته ، وهن عندكم بحكم الأمانة ، والأصل المحافظة على الأمانة من المس والأذى . وألا يصل إليها ذرة أذى ، وقد أعطينكم أغلى ما عندهن ، أعطينكم فروجهن بكلمة الله تعالى ، بالزواج الذى أباحه الله تعالى ، فإذا أعطينكم أغلى ما عندهن ، وكن عندكم أسارى بحكم الأمانة ، أفلا تتقون الله فيهن ، وتستوصوا بهن خيرًا ؟!

إنهن ليسوا إماء عندكم ، ولسن جاريات لديكم ، إنهن حرائر أسرى بحكم الأمانة عندكم ، فهن وصية رسول الله ﷺ ، فاتقوا الله فيهن .

#### المبدأ الثامن : أخوة الإسلام ومرجعية الكتاب المبين :

« أيها الناس ، إن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم هذه ، ولكنه رضى أن يُطاع فيما سوى ذلك مما تحقرونه رضى به ، إن المسلم أخو المسلم ، إنما المسلمون إخوة ، ولا يحل لامرئ مسلم دم أخيه ولا ماله إلا بطيب نفس منه ، إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . فإذا قالوها عصموا منى دماههم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله ، لا تظلموا أنفسكم . لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض: إنى تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا؛ كتاب الله تعالى ، ألا هل بلغت ؟» ، قال الناس : نعم . قال : « اللهم اشهد » (١) .

إنه إعلان هام أن الوحدانية لله تعالى ستبقى فى جزيرة العرب لها السيادة العليا . فالشيطان قد يئس أن يعبد فيها . ولن تعود للشرك والوثنية والإلحاد مرة ثانية ، لكن لا يعنى ذلك أن الشيطان قد مات . فسيحاول على المستوى الفردى والجماعى ما أمكن أن يدخل الشرك الحفى والرياء والانحراف فى كثير من الاعمال والممارسات اليومية بما لا تنتبهون له . « ورضى أن يُطاع فيما سوى ذلك مما تحقرونه من أعمالكم » فهذه لا بد من الوعى والحذر المستمر منها ، هذا على صعيد جزيرة العرب . فماذا عن التوحيد خارجها ؟

<sup>(1)</sup> الخطبة كاملة في سبل الهدى والرشاد للصالحي ٨ /٦٤٣ ـ ٦٤٥، وهي عند الواقدى في المغازى ٣/ ١١١١ ـ ١١١٣ ١١١٣ .

استمرار الجهاد في الأرض حتى تعلو كلمة التوحيد في الأرض. • إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ، وبإعلان قبولها أو قبول سلطانها . فتكون عصمة دمائهم وأموالهم بعدها فالأرض لله تعالى . ومهمة عباده المؤمنين . أن ينقلوا البشرية من عبادة العباد إلى عبادة الله ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . فالمعسكر الإسلامي المسلمون فيه إخوة لا تحل دماؤهم ولا أموالهم إلا بطيب نفس . والمعسكر غير الإسلامي لابد أن يقر بسلطان التوحيد ، فالقتال لفتح الحوار بين الدعاة إلى الإسلام وبين الناس ؛ لأن الدين لا يتم بالإكراه ، والدخول فيه لا يتم بالقوة ، فإن فتح باب الحوار، وكان المعسكر الثاني قابلاً لسلطان التوحيد هذا في في المربين المعسكر الثاني قابلاً لسلطان التوحيد هذا في في المربين المعسكر البناس حَتَى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ آلَ ﴾ [ يونس ] . ويبقى المعسكر كله معصوم الدم والمال . وحسابهم على الله تعالى .

والبند الثالث في هذا المبدأ . هو ربط الكفر بالقتل الحرام \* لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» ، ففي سلسلة الكبار ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَها آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِ ﴾ [ الفرقان : ٦٨ ] . والعودة إلى الثارات والصراعات عودة إلى الجاهلية والكفر .

والبند الرابع فى هذا المبدأ ؛ مبدأ سيادة التوحيد هو الاعتصام بكتاب الله ، وأن تكون له المرجعية العليا لا للعادات والتقاليد وأحكام الجاهلية . فالتمسك بالكتاب هو العاصم من الزلل ، والتخلى عن الكتاب هو الضلال المبين .

### جـ اليوم الثالث من منى واليوم الرابع:

( ولم يتعجل على في يومين، بل تأخر حتى أكمل ورمى أيام التشريق، وأفاض على يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب وهو الأبطح، وهو خيف بنى كنانة ، فوجد أبا رافع قد ضرب فيه قباءً هنالك ، وكان على ثقله توفيقًا من الله سبحانه دون أن يأمره به رسول الله على فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلاً سحرا ولم يرمل في هذا الطواف . ثم خرج إلى أسفل مكة ، قلت: من المسجد من باب الحرورية وهو باب الخياطين ، رواه أنطبراني عن ابن عمر ) (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٨/ ٦٦٥ عن زاد المعاد لابن القيم ٧٣٨/١.

انتهت خطبة يوم النحر في اليوم الثاني ، ولا تزال آثار سورة النصر في كل قلب . فقد ألمح عليه الصلاة والسلام إلى أنه قد لا يلقاهم بعد عامه هذا ، وقد يكون اللقاء الأخير ، وألقى إليهم وإلى البشرية من خلفهم المبادئ الكبرى لهذا الدين ، ومضى الناس بعدها لطعامهم وأكلهم وشربهم ومبيتهم في الليلة الثالثة ، لمن شاء أن يتم ، وكان رسول الله على عن بات وأتم . ومضى الناس للرمى عند الزوال في اليوم الثالث ، وانتهت أعمال الحج ومضى الناس من منى ، وهذه بعض اللقطات والأحداث بعد النفرة من منى ، إذ لم نجد شيئًا خلال أربع وعشرين ساعة من الرمى والخطبة في اليوم الثاني إلى الرمى في اليوم الثالث لم نجد حدثًا نقف عنده .

#### أ النزول في المحصب:

يحدثنا عنه أبو رافع رُولي وهو الـذى أوكل بثقل رسول الله ﷺ : لـم يأمرنى رسول الله ﷺ : لـم يأمرنى رسول الله ﷺ أن أنزل الأبطح حين خرج من منى ، ولكنى جثت فضربت فيه قبته . فجاء فنزل (١) .

#### ب\_عمرة عائشة :

نحن ماضون مع رسول الله على حيث نفر يوم الثلاثاء بعد الظهر من منى ، ونزل بالأبطح بعد خروجه من منى ، حيث يتجمع الناس فى هذا المكان ، ودخل ليل يوم الأربعاء . والمسلمون لم يصلوا بعد إلى الحرم لطواف الوداع .

#### وندع الحديث لعائشة فرايشي كذلك :

لما كانت ليلة الحصبة (٢) قلت : يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة ، وأرجع أنا بحجة ؟ قال : ﴿ أَو مَا كُنت طَفْت لِيالَى قَدَمَنا مَكَة (٣) ؟»، قلت : لا . قال : ﴿ فَاذَهِ مِى مَع أَخِيك إِلَى التنعيم ، فأهلى بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا » (٤) .

إنها الزوجة الأثيرة الحبيبة عائشة رضوان الله عليها . بكت يوم حاضت قبيل دخول مكة ، فهدأ روعها على انها تقوم لشعائر الحج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر ، وطهرت بعد عرفة .

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ح ۱۳۱۳).

<sup>(</sup>٢) ليلة الحصبة : في البخاري ليلة النفر ( أي :من الأبطح ) حيث مضى الحجيج للوداع في آخرها .

<sup>(</sup>٣) لم تطف بالبيت لأنها كانت حائضًا فبقيت حاجَّة فقط .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ح ١٢١١ ـ ١٢٨).

وطافت طواف الإفاضة مع رسول الله ﷺ ، وأنهت حجها معها، لكنها تحس بغبن شديد أن يعود الناس بنسكين؛ الحج والعمرة ، وتعود هي بنسك واحد، وقال لها ﷺ : 

« يسعك طوافك لحجك وعمرتك » (۱) فأبت . وتطييبًا لخاطرها وهي ابنة التاسعة عشرة أمر رسول الله ﷺ أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يمضي بها إلى التنعيم لتعتمر . وتعود بنسكين مثل بقية الحجيج الذين اعتمروا قبل الحج ، ثم أهلوا بالحج . ونمضي معها في رحلتها السعيدة هذه . ونستمع إلى حديثها مباشرة في الرواح إلى التنعيم :

(قالت: فأردفنى خلفه على جمل له، قالت: فجعلت أرفع خمارى أحسره عن عنقى . فيضرب رجلى بعلة الراحلة . قلت له: وهل ترى من أحد ؟ قالت: فأهللت بعمرة ) (٢) .

إنها بطبيعة الأنثى حيث لم تجد أحدًا فحسرت خمارها ورفعته عن عنقها ، وبطبيعة غيرة الرجل يضرب رجلها لتغطى عنقها ووجهها ، فتقول له \_ وهى السعيدة بعد الحزن والكآبة ، فرسول الله على سوف يؤخر مسير الحجيج كله حتى تعود إليه فى المحصب \_ وتقول لأخيها : ( وهل ترى من أحد ؟) فالطريق خال من المارة ، والمسلمون جميعًا فى الأبطح بجوار رسول الله على ، ولا ننسى لقطة أخرى ذكرتها لنا عن تعبها ونعاسها خلف أخيها الذى رافقته فى هذه الليلة ، وهى تركب خلف أخيها عبد الرحمن تقول : ( فإنى لأذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فيصيب وجهى مؤخرة الرحل ، حتى جئت إلى التنعيم فأهللت منها بعمرة ، جزاء بعمرة الناس التى اعتمروا ) (٣) .

لقد أخذ عليها التعب رضوان الله عليها . فراحت تخفق ناعسة حتى تكاد تمس الرحل . لكنها كانت تنتظرها سعادة ألذ في طريق العودة ؛ فها هو رسول الله على هابط ليراها وقد تأخرت ، وها هي مصعدة قدمت فتلقاها عليه الصلاة والسلام . فلم ينتظر وصولها، إنما قدم ليراها، قالت عائشة: ( فلقيني رسول الله على وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها ) (٤) ، فهي لا يهمها من الأمر أين التقيا. لكن الذي تعرفه أنه التقي معها في الطريق وهو يبحث عنها ، ولم تكن تدرى وليهما أن النقيا. هذه العمرة سوف تخلدها إلى الأبد ، فيعتمر المسلمون خلال خمسة عشر قرنًا من المتعيم ، من المكان الذي اعتمرت به عائشة بعد الحج أو من المقيمين في مكة بعد عمرتهم الأولى ، وأصبح اسم المسجد مسجد عائشة فراهي . لم تكن تدرى ، ولم تكن

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ح ۱۲۱۱ ـ ۱۳۲). (۲) مسلم ( ح ۱۲۱۱ ـ ۱۳۶) .

<sup>(</sup>٣) مسلم (ح ١٢١١ ـ ١٢١). (٤) مسلم (ح ١٢١١ ـ ١٢٨).

تقصد تلك الشهرة الربانية التى أعطاها الله تعالى لها بهذه العمرة . لأنها الأثيرة المحببة عند رسول الله على الله عز وجل ولم تفت جابر ولي هذه اللقطة وهو ينقل لنا حج النبى الله فقال : وكان رسول الله الله وجلاً سهلاً إذا هويت الشيء تابعها عليه فارسلها مع عبد الرحمن فأهلت بعمرة من التنعيم ) (١) .

## جــ صفية ﴿ وَعَلَيْكُ وَحَيْضُهَا :

وصلت عائشة ولي في النصف الثانى من الليل. ( فارتحل وأذن الناس بالرحيل ) فهم ماضون إلى طواف الوداع بالبيت العتيق إذ جاء صفية ولي الوداع بالبيت العتيق إذ جاء صفية ولي في الأثيرة عنده الحيض . وندع عائشة ولي عندنا كذلك عن ضرتها صفية :

عن عائشة قالت : لما أراد رسول الله ﷺ أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كثيبة حزينة . فقال : « عقرى ، حلقى ، إنك لحابستنا؟ » إنها أزمة أقل من دقيقة . فالحيض لا يقتضى تأخير الجيش لأسبوع من أجلها . فتدارك رسول الله ﷺ الامر بعد أن رآها وقد حلقت ، وأدت المناسك . فقال لها : « أكنت أفضت يوم النحر ؟ قالت : نعم . قال : « فانفرى » (٢) .

وفى الرواية الآخرى عن عائشة ﴿وَلَيْكِ :

قال : « فاذهبی مع أخيك إلى التنعيم فأهلی بعمرة ثم موعدك مكان كذا »، قالت صفية: ما أرانی إلا حابستكم ؟ قال: «عقری ، حلقی ، أو ما كنت طفت يوم النحر ؟»، قال : « لا بأس ، انفری » (۳) .

## د ـ الوداع :

وهكذا تأهب الحجيج للرحيل. ومضى إلى الكعبة ليكون آخر عهده من مكة البيت العتيق ، لكن عشرات الألوف من القلوب التي شهدت رسول الله على ، وعاشت معه ، وأحبته ، وتلقت تعليماته سوف تسير في طريق آخر سوف تودع النبي على . إنها سعيدة وحزينة في الوقت نفسه . سعيدة أن عاشت أياماً من حياتها مع سيد الخلق ؛ الموحى إليه من رب العالمين . تتعلم وتستمع وتتربى ، وتدفئ قلوبها بحبه العظيم الذي خالط كل ذرات كيانها، وحزينة أن هذا آخر عهدها بالنبي المصطفى ، وقد تكون الدنيا كذلك على وشك وداعه إلى الرفيق الأعلى . ما أصعب لحظات الفراق ، وأشدها وجداً .

<sup>(</sup>۱) مسلم (ح ۱۲۱۱ ـ ۲۸۷).

<sup>(</sup>۳) مسلم (ح ۱۲۸ ـ ۱۲۱۱).

بعد لقاء الأحية .

لكن عقول عشرات الألوف هؤلاء تدرك عظم المسؤولية ، وعظم الرسالة التى حملها إياهم رسول الله علمًا وعملاً وتربية ، وتمضى إلى أقوامها مصممة على متابعة الطريق ، والسير على الهدى الإلهى مهما كلف الثمن ،وأن عليها أن تنقل لأبناء عشائرها الصورة الحية عن هذا اللقاء ، فتحرص على أن تستذكر كل خبر . وكل ملاحظة ، وكل حديث ، وكل كلمة ، وكل شيء عائشة وشهدته مع رسول الله

### ه\_\_زيارة سعد بن أبي وقاص:

لقد كانت الزيارة النبوية \_ والله أعلم \_ في نهار اليوم الثالث من مني ، وندع الحديث عنها لسعد فرطيع : ( عادني رسول الله وسلح في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت : يا رسول الله بي ما ترى من الوجع ، وأنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة فأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : «لا »، قلت : فالشطر ؟ قال : «لا » ، قال : «الأباث والثلث كثير . إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس ، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعله في في امرأتك » . فقال : يا رسول الله أخلف بعد أصحابي ؟ فقال : «إنك لن تخلف فتعمل عملاً صالحًا إلا تزداد خيراً ورفعة . ثم لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك عملاً صالحًا إلا تزداد خيراً ورفعة . ثم لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك ابن خولة ( يرثي له رسول الله الله الله على أعقابهم . لكن البائس سعد رجلاً ، وقال : «إن مات بمكة فلا تدفنه بها» . يكره أن يموت الرجل في الأرض التي هاجر منها ) (١) . نذكر سعداً في سبيل الله . وخلد ذلك شعراً بقوله : المشركين . ونذكر أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله . وخلد ذلك شعراً بقوله :

الا هـل أتى رسول الله أنى حميت صحابتى بصدور نبلى أذود بهـا أوائلهم ذيادًا بكل حـزونة وبكل سهل في عدو بسهم يا رسول الله قبلى (٢)

وهو خامس خمسة في الإسلام، فهو من الرعيل الأول. وهو الذي فداه رسول الله على خاص الله على الله على خاص الله على الله على

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ح ۱۲۹۵) ، ومسلم ( ح ۱٦٢٨) .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ١/٢/٨٧٠ .

( ما سمعت النبي ﷺ جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك فإنى سمعته يقول يوم أحد : « ارم يا سعد فداك أبي وأمي » (١) .

لقد كان محببًا إلى رسول الله ﷺ ، وأقلقه أن يمضى عائدًا إلى المدينة وليس معه أخلص خلصائه سعد فطفى . وسجله حافل فى البطولات يوم أحد والخندق ، وها هو سعد فطفى فى التاسعة والثلاثين يحس أن المرض الذى نزل به هو مرض الموت ، وقد ترك فى المدينة أغلى ما عنده ، زوجه وابنته إذ لم يكن قد رزق إلا إياها آنذاك ، وهو عاجز عن المتابعة مع النبى ﷺ ، وجاءه حبيبه المصطفى يعوده من مرضه الذى نزل به .

لقد بكي الجندي العظيم وهو يرى قائده يدخل عليه كما في الرواية الأخرى :

( أن النبى على الله على سعد يعود يعوده بمكة . فبكى . قال : « ما يبكيك ؟». فقال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. . . )(٢).

فهو يتلظى ألما أن يموت في الأرض التي هاجر منها ولو كانت أحب أرض الله إلى الله؛ مكة المكرمة. وأمام هذه العواطف الحرى . قام رسول الله على يدعو ربه أن يشفى سعدًا . ( فقال النبي على : « اللهم اشف سعدًا ، اللهم اشف سعدًا ، اللهم اشف سعدًا ، اللهم اشف سعدًا » اللهم الله مرات ) (٣) .

وكان الهم الثانى الذى يشغل سعدًا فطفي ، هُمَّ ماله ولا ولد له إلا عائشة ابنته ، فهل يوصى بماله كله فى سبيل الخير ؟ وجاء الجواب النبوى بالنفى بالتصدق بكل المال وبثلثيه وبنصفه ، والثلث كثير ، فقد جاء التوجيه النبوى ليربط المسلم ببيته وأهله . ويجعل أساس الانطلاق منه ، لا أن يكون للناس فقط ، وتابع النبي على تربيته لجنديه سعد . ليؤكد أن الصدقة على الفقير ليست أعلى باعًا من الإنفاق على البيت : « إن صدقتك من مالك صدقة ، وإن نفقتك على عيالك صدقة ، وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة ، وإنك إن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس » (٤) .

بینما تطالعنا روایه آخری تبرز مدی اهتمام النبی ﷺ بربط المسلم ببیته وأهله ، مرویة عن سعد كذلك قال :

عادنى رسول الله على في مرضى فقال : « أوصيت ؟ ». قلت : نعم . قال : «بكم ؟ » . قلت : بمالى كله في سبيل الله . قال : « فما تركت لولدك ». قال : «م

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ح ۲۹۰۵). (۲ ، ۳) مسند أحمد ١٦٨/١.

<sup>(£)</sup> مسئد أحمد ١٦٨/١، ومسلم ٥/٧٧.

أغنياء . قال : « أوصى بالعشر » . فما زال يقول وأقول حتى قال : « أوصى بالثلث ، والثلث كثير أو كبير » (١) .

ولا شك أن هذا النص يدل من طرف آخر على مدى سماحة سعد وكرمه حتى ليوصى بماله كله فى سبيل الله . وعادت القضية الأولى تقلقه ؛ هل هو مقدم على الموت . ووداع هذه الحياة . أم هناك أمل فى أن يحيا ويتابع جهاده فى سبيل الله ؟

( فقلت : يا رسول الله ، أخلُّف بعد أصحابي ؟

قال : ﴿ إِنْكُ لَنْ تَخَلُّفُ فَتَعْمَلُ عَمَلًا صَاحًا إِلَّا ارْدَدْتُ بِهُ دَرْجَةً وَرَفْعَةً ﴾ .

وهذا معنى ثالث من معانى التربية النبوية . فليس الهدف للمسلم فقط أن يموت فى سبيل الله . بل هناك هدف له أسمى أن يحيا به فى سبيل الله ، ويعمل العمل الصالح فى مجتمعه ويزيده الله رفعة ودرجة . إنه تصحيح لمفهوم خاطئ سائد عند شباب الإسلام فى استعجاله الشهادة ، والتخلى عن الدنيا ،إنه موقف انفعالى عاطفى طيب ، لكنه ليس الموقف الإيجابى المطلوب من كل أبناء الأمة ، فالشخصيات القيادية ، والشخصيات الفاعلة فى الحياة . لابد من أن تؤدى رسالتها فيها .

وهذا نموذج سعد فطی ، وهو يأمل أن يكون له شرف الجهاد والبناء في المستقبل الإسلامي فيسأل بإلحاح هل يخلّف مع أصحابه . ويأتيه الجواب : أن هذا قدر الله . وعسى الله أن تخلف مع أصحابك فينفع الله بك أقوامًا ويضر آخرين .

وخلّفه الله تعالى مع أصحابه . وكان قائد الجيوش الإسلامية التى أنهت الوجود الفارسى فى الأرض فى معركة القادسية . وقاد الأمة فى أحلك ظروفها إلى أعظم انتصاراتها على الفرس . وكان الوارث لحضارتها عندما صلى صلاة الفتح فى إيوان كسرى وتلا قول الله عز وجل: ﴿ كُمْ تُرَكُوا مِن جَنّات وَعُيُون (٢٠) ﴾ [ الدخان ] . (ولما دخل سعد المدائن فرأى خلوتها ، وانتهى إلى إيوان كسرى أقبل يقرأ ﴿ كُمْ تَرَكُوا مِن جَنّات وَعُيُون (٢٠) وَزُرُوع وَمَقَامٍ كَرِيم (٢٠) وَنَعْمَة كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (٢٠) كَذَلكَ وَأُورَثَنَاهَا قَوْمًا أَخُويِينَ (٢٠) ﴾ [ الدخان ] . وصلى فيه صلاة الفتح فصلى ثمانى ركعات لا يفصل بينهن ، وكانت أول جمعة بالعراق جمعت جماعة بالمدائن في صفر سنة ستة عشرة ) (٢٠) .

فقط ست سنوات عوضًا عن أن ينتهى سعد بن أبى وقاص متوفَّى في مكة بائسًا .

<sup>(</sup>١) مسئد أحمد ١٧٤/١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/ ٤٦٤.

متخلفًا فى مكة . يموت كما يحلم مئات الملايين من المسلمين اليوم فى أن يموتوا بمكة والمدينة . إذا به يرث ملك كسرى باسم الإسلام . وينفع الله به أقوامًا وهم المؤمنون ، ويضر به أقوامًا وهم الكافرون ، ويكون حجة من حجج الله تعالى على خلقه . لا يكتفى بالفتح العسكرى ؛ بل يشرف على وراثة الإسلام للأرض . حين يكون والى الكوفة. ويكون أحد الستة المرشحين للخلافة العظمى فى الأمة .

### ثامنًا: العودة إلى المدينة

ومن سعد بن أبى وقاص إلى على بن أبى طالب ، من ابن التاسعة والثلاثين ، إلى ابن الواحدة والثلاثين . لقد تركنا عائشة ﴿ وَاللَّهُ عَلَى ابن الواحدة والثلاثين . لقد تركنا عائشة ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ العمرة (وفرغنا من طوافنا في جوف الليل ، فأتيناه بالمحصب ،قال: « فرغتما » . قلنا :نعم . فاذن في الناس بالرحيل . فمر بالبيت فطاف به ، ثم ارتحل متوجهًا إلى المدينة ) (١) .

(ثم ارتحل راجعًا إلى المدينة . فلما كان بالروحاء لقى ركبًا فسلم عليهم . وقال : «من القوم ؟ »، فقالوا : المسلمون . فقالوا : « فمن القوم ؟ » فقال : رسول الله ﷺ فرفعت امرأة صبيًا لها من محفتها . فقالت : يا رسول الله ؟ ألهذا حج ؟ قال : « نعم ، ولك أجر » .

فلما أتى ذا الحليفة بات بها . فلما رأى المدينة كبُّر ثلاث مرات وقال :

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ،
 آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون . صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده » ، ثم دخلها نهاراً من طريق المعرس ، وخرج من طريق الشجرة .
 والله أعلم ) (۲) .

وقبل أن نصل إلى المدينة ، وقبل الوصول إلى الروحاء كان هناك موقف عظيم على الطريق في منتصف الطريق بين مكة والمدينة قرب الجحفة خاص بعلى بن أبى طالب . نستعرضه تفصيلاً مع مقدماته .

الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ، يفتح الله على يديه العسكرية الله ورسوله ، ويحبه اله

ونستمع لهذه الأمجاد في هذا الحديث الشامل الذي أخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص وُطِيَّتِهِ .

<sup>(</sup>۱) البخاری ۲۲ ۳۲۱ فی الحج ، ومسلم ( ح ۱۳۱۶).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد لابن القيم ٢/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ح ٢٤٠٥).

(عن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه قال : أمر معاوية بن أبى سفيان سعداً فقال : ما منعك أن تسب أبا التراب . فقال : أما ما ذكرتُ ثلاثًا قالهن له رسول الله عنه أسبه . لأن تكون لى واحدة منهن أحب إلى من حُمْرِ النَّعَم .

سمعت رسول الله ﷺ يقول له خلَّفهُ في بعض مغازيه ، فقال له على : يا رسول الله ، خلفتنى مع النساء والصبيان . فقال له رسول الله ﷺ : ﴿ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونُ مَنْ عَنْزِلَةُ هَارُونَ مَنْ مُوسَى ، إلا أنه لا نبوة بعدى ﴾ .

وسمعته يقول يوم خيبر : ﴿ لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله » .

قال: فتطاولنا لها فقال: « ادعوا لى عليًا » فأتى به أرمد ، فبصق فى عينه ، ودفع الراية إليه، ففتح الله عليه .

ولما نزلت هذه الآية : ﴿ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَٱبْنَاءَكُمْ ... ﴾ [ آل عمران : ٦١ ] . دعا رسول الله ﷺ عليًا وفاطمة وحسنًا وحسنًا . فقال : «اللهم هؤلاء أهلى » (١) .

هذه الأمجاد لا يعرفها إلا قلة قليلة من المسلمين لا تتجاوز الألفى رجل ، والذين عادوا مع رسول الله ﷺ إلى المدينة قد يصل عددهم إلى خمسين ألفًا ، فإذا غابت هذه المعلومات عن معاوية فرا على بعد ثلاثين عامًا . فكيف لا تغيب عن بقية المسلمين .

٢ ـ كان هناك تيار خفى ضد على فولي حيث كانوا يشهدون إكرام رسول الله وتعظيمه له . (قال عبد الله بن بريدة ، حدثنى أبى بريدة قال : أبغضت عليًا بغضًا لم أبغضه أحدًا قط . قال : وأحببت رجلاً من قريش لم أحبه إلا على بغضه عليًا . قال : قال : فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته ، ما أصحبه إلا على بغضه عليًا . قال : فأصبنا سبيًا. فكتب إلى رسول الله و المنه الينا من يخمسه . قال : فبعث إلينا عليًا . وفي السبى وصيفة هي أفضل من السبى . فخمس وقسم ، فخرج رأسه مغطى . فقلنا: يا أبا الحسن ، ما هذا ؟ قال : ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبى فإني قسمت، وخمست فصارت في الله على ووقعت بها ، فكتب الرجل إلى نبى الله في فقلت أ : ابعثنى . فبعثنى مصدقًا . على ووقعت بها ، فكتب الرجل إلى نبى الله في فقلت أ : ابعثنى . فبعثنى مصدقًا . قال : فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق. قال : فأمسك يدى والكتاب وقال : ﴿ أتبغض عليًا ؟ قال : قلت : نعم . قال : «فلا تبغضه ، وإن كنت تحبه فازدد له حبًا ، فوالذى عليًا ؟ قال : قلت : نعم . قال : «فلا تبغضه ، وإن كنت تحبه فازدد له حبًا ، فوالذى

<sup>(</sup>۱) مسلم (ح ۲٤٠٤).

نفس محمد بيده لنصيب آل على في الخمس أفضل من وصيفة » ، قال : فما كان من الناس أحد بعد قول رسول الله ﷺ أحب إلى من على ) (١) .

وفى رواية أخرى عن بريدة : ( فقال رسول الله ﷺ : ﴿ لَا تَقَعَ فَي عَلَى ، فإنه منى وأنا منه ، وهو وليكم بعدى ، وإنه منى وأنا منه وهو وليكم من بعدى ﴾ (٢) .

٣ ـ وما مر معنا قناعة فرد من صحابة رسول الله ﷺ ومن الرعيل الأول . إذ شهد كل أمجاد على نُولِيني . وذكر بعضها مروية عنه فى خيبر . لكن الحادثة التى كونت تيارًا ضد على نُولِيني هى ما رواه ابن إسحاق فى سياق حجة الوداع :

( لما أقبل على من اليمن ليلقى رسول الله على عكة ، تعجل إلى رسول الله على واستخلف على جنده الذين معه رجلاً من أصحابه. فعمد ذلك الرجل فكسى كل رجل من القوم حلة من البز الذى كان مع على . فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم فإذا عليهم الحلل . قال : ويلك ما هذا ؟ قال :

كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا على الناس. قال :

ويلك ، انزع قبل أن ينتهى به إلى رسول الله على . قال : فانتزع الحلل من الناس فى البز. قال : وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم . قال ابن إسحاق : فحدثنى . . . عن أبى سعيد الحدرى قال : اشتكى الناس عليًا فقام رسول الله على فينا خطيبًا فسمعته يقول : ﴿ أَيُهِا النَّاسِ ، لا تَشْكُوا عليًا فوالله إنه لا خشن في ذات الله أو في سبيل الله » (٣) .

٤ - ولم يكتف رسول الله على بالدفاع عن على فى عطيته هذه أمام الجيش الإسلامى ، بل قرر عليه الصلاة والسلام أن يعلم المسلمين بقيمة هذا الشاب الذى لا يعرف معظم الناس قدره وعظمته .

لقد جعله رسول الله ﷺ ممثله الشخصى قبل عام عندما بعث به بصدر براءة يقرأها على الناس فى الحج وقال: ﴿لا يبلغ عنى إلا رجل من أهل بيتى» ، وها هو عليه الصلاة والسلام بعد أن نزل الناس عند غدير خم، وارتاحوا واستجموا من وعثاء السفر، وكانوا قد نزلوا عند شجيرات هناك ، نودى بالناس فاجتمعوا ليصيخوا إلى خطبة النبى ﷺ .

يحدثنا عن هذا الاجتماع الحاشد . وهذا الخطاب الهام زيد بن أرقم رُطُّيُّك قال :

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد (ح ۲۳۳۵) ص ۱۷۰۵. (۲) المسند (ح ۲۳٤۰) ص ۱۷۰۸.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية لابن كثير ٥/ ١٨٤ .

(لما رجع رسول الله ﷺ من حجة الوداع ، ونزل غدير خم. أمر بدوحات (١) فقمن (٢) ثم قال :

الله ، وعترتى أهل الثقلين : كتاب الله ، وعترتى أهل بيتى . ( فانظرونى كيف تخلفونى فيهما . فإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ) .

ثم قال : ﴿ الله مولاى وأنا ولى كل مؤمن ﴾ .

ثم أخذ بيد على فقال : ( من كنت مولاه فهذا وليه : اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه » .

فقلت لزيد : سمعته من رسول الله ﷺ . فقال : ما كان في الدوحات أحد إلا رآه بعينيه ، وسمعه بأذنيه) (٣) .

وفى رواية لابن ماجه عن البراء بن عازب قال : أقبلنا مع رسول الله ﷺ فى حجة الوداع التى حج فنزل فى الطريق . فأمر : الصلاة جامعة . فأخذ بيد على . فقال : ﴿ أَلَسَتَ أُولَى بَكُلَ مؤمن من نفسه ؟ قالوا : بلى . قال : ﴿ فهذا ولى من أنا مولاه اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه » (٤) . ( وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن على بن زيد بن جدعان عن عدى عن البراء ، قال الحافظ أبو يعلى الموصلى والحسن ابن سفيان : حدثنا هدبة ثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد وأبى هارون عن عدى بن ثابت عن البراء قال :

كنا مع رسول الله على في حجة الوداع، فلما أتينا على غدير خم كشح لرسول الله على غدير خم كشح لرسول الله على غدير خم كشح لرسول الله على غت شجرتين ، ونودى في الناس : الصلاة جامعة ، ودعا رسول الله على عليا ، واخذ بيده وأقامه عن يمينه . فقال : « الست أولى بكل امرى من نفسه » ، قالوا : بلى ، قال : « فإن هذا مولى من أنا مولاه . اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه » فلقيه عمر بن الخطاب فقال :

هنيئًا لك أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة ) (٥) .

هذا الشاب الغمر عند معظم المسلمين آنذاك أراد رسول الله ﷺ أن يعلم الأمة

<sup>(</sup>١) الدوحات : شجرات عظيمات . (٢) قمن : قطعن .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية لابن كثير وقال فيه : ﴿ تفرد به النسائي من هذا الوجه ، قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي، وقال : هذا حديث صحيح » .

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ، السنن ، ( ح ١١٦) ،ص ٤٣.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية لابن كثير ٥/ ١٨٥.

مقامه فيها وفضله العظيم. فهو من رسول الله على بمنزلة هارون من موسى بدون نبوة. فهو أخوه في الدنيا والآخرة . ومن نسله ستكون ذرية رسول الله على فكان هذا الاجتماع الكبير الذي دعا فيه المسلمين جميعًا إليه بقوله : الصلاة جامعة ؟ إن هذا لا يكون إلا لتلقى الوحى ، أو القرارات النبوية الخطيرة . واجتمع المؤمنون ولم يعلموا سر هذه الدعوة . وقد أمر رسول الله على بقطع فروع الدوحات حتى يراه المسلمون كلهم .

وكانت أشد الكلمات وقعًا على المسلمين ، وأكثرها إيلامًا لهم هي قوله ـ بعد حمد الله ، والثناء عليه :

ا كأنى قد دعيت فأجبت ١ .

ترى هل يمكن أن يتصور المسلمون حياتهم بدون رسول الله على الذي تضيء الدنيا بنوره ، اليس هو النور نفسه الذي سماه ربه : ﴿ قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۞ ﴾ [المات ]

أما الكتاب فباق إلى يوم الدين ، وماذا عن النور ؟ النور سوف يدعى إلى ربه ويغيب عن الدنيا شخصه العظيم ، ولكنه يخفف عن المسلمين بما سوف يخلّفُه فيهم .

إنى قد تركت فيكم الثقلين ، فهما يعادلان الثقلين الإنس والجن . بل هما
 هدايتهما وحياتهما :

أولهما : كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

وثانيهما : أهل بيت النبي ﷺ وعترته الطاهرة .

فهما وصيته إلى المؤمنين في الأرض إلى قيام الساعة . وهما أثقل ما في الوجود . ولن يفترقا حتى يردا .

لكن من الذي يمثل هذه العترة الطاهرة ؟ ومن هو أساسها ؟

سيأتي الجواب بعد لأي .

ثم قال : ﴿ الله مولاى . وأنا مولى كل مؤمن ﴾ .

﴿ النَّبِيُّ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهَاتُهُمْ ﴾ [ الاحزاب : ٦ ] .

لقد عرف المؤمنون في الأرض من أمهاتهم، أنهن أزواجه الطاهرات المطهرات. لكن

إنه هو هذا الشاب ابن الحادية والثلاثين . هو مولى المؤمنين إلى قيام الساعة . ثم أخذ بيد على وقال : «من كنت مولاه فعلى مولاه ».

فهو رمز الحق بعد رسول الله ﷺ . والحق معه بجوار كتاب الله ، وعلى المؤمنين جميعًا أن يكونوا أولياءه ونصراءه وحزبه . • اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ». وعلى المسلمين إلى قيام الساعة حيث يقف . وجاءته أول تهنئة من وزير رسول الله ﷺ الثانى عمر بن الخطاب بعد الصديق :

### ( هنيئًا لك أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة ) .

ووقف هذا الشاب أخو رسول الله ﷺ جنديًا بجوار الصديق ، وجنديًا وزعيمًا وقائدًا بجوار عمر فطائيك . وجنديًا وزعيمًا وقائدًا بجوار عثمان فطائيك بايعهم وقدم كل طاقاته بين أيديهم . وكان المسلمون جميعًا باختلاف مشاربهم معه وبجواره ، وبجوار الخليفة المنتخب . ثم اختارته الامة إمامًا لها بعد استشهاد عثمان ، واختلفت المواقف ، فما عاداه طلحة والزبير وعائشة ، وما تعرضوا لإمامته وولايته . إنما طالبوه بقتل قتلة عثمان ، وأقر لهم بهذا الحق ، وبايعوه على ذلك ، واستطاع دعاة الفتنة أن يشعلوا نار الحرب فأطفأها على فطيُّ بقتل جمل أم المؤمنين ، ونادى بأخوة الجميع : لا يجهز على جريح ، ولا يتبع مدبر ، وقتلانا وقتلاهم في الجنة ، وادفنوا قتلانا وقتلاهم ، فمن يخرج على موقفه هذا فهو عدوه . وقال عن طلحة والزبير : إنى لارجو أن أكون أنا وطلحة والزبير بمن قال الله فيهم : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صَدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانَا عَلَىٰ مَرَّرٍ مُتَقَابِلِينَ ۚ ﴿ ۚ ﴾ [ الحجر ] . وكان الاختلاف مع جيش معاوية ، وتجلى الحق ، وارتضى على فطائي الاحتكام إلى كتاب الله مع مخالفيه المؤمنين ، وكيف لا يرتضيه وهو وكتاب الله سيردان على رسول الله ﷺ الحوض ، ولا يفترقان أبدًا . ولم ينته الحكمان إلى رأى . وكان أعداؤه الحقيقيون الذين رفضوا موقفه وتحكيمه ، وكفروه وأعلنوا الخروج عليه . وكان دليل حربه لهم أنه الذي يمثل الحق في كل موقف كما يقول عليه الصلاة والسلام:

القرق مارقة على حين فرقة من المسلمين ، يقاتلها أولى الطائفتين بالحق ، أو

لأدناهما إلى الحق ، وكما كان على وَلِحْشِيْ دائمًا مولى كل مؤمن ومؤمنة فهو الأولى بالحق دائمًا ، وهو الذى قاتل الخوارج وهذا القتال الوحيد الذى خاضه وَلِحْشِيْ بوحى من رسول الله ﷺ . لا باجتهاده برأيه حين قتل الرجل المخدج فيهم . وندع لسلمة بن كهيل وَلِيْ يحدثنا عن ذلك :

( حدثنا سلمة بن كهيل قال : حدثنى زيد بن وهب الجهنى أنه كان فى الجيش الذين كانوا مع على الذين ساروا إلى الخوارج . فقال على :

أيها الناس ، إنى سمعت رسول الله على يقول : و يخرج قوم من أمتى يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم شيء ، ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيء ، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء . يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم ، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم ، يرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم لله لاتكلوا عن العمل ، وآية ذلك أن فيهم رجلاً له عضد وليس له ذراع ، على رأس عضده مثل حلمة الثدى ، عليه شعرات بيض» . فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم ، والله إنى لأرجو أن يكون هؤلاء القوم ، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام ، وأغاروا في سرح الناس ، فسيروا على اسم الله ) (١) .

لقد انتهت خطبة على وطني ، واعتبر الخروج إلى هؤلاء بأمر رسول الله على ، ويعجب من خروج المؤمنين إلى أهل الشام بالاجتهاد الشخصى ، ولا يخرجون إلى هؤلاء بالأمر والحض النبوى . ونتابع الحرب بعد الخطبة كما يحدثنا سلمة بن كهيل يقول :

(قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلاً حتى قال: مردنا على قنطرة ، فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم: ألقوا الرماح ، وسلوا سيوفكم من جفونها ، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء . فرجعوا فوحشوا برماحهم ، وسلُّوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم ، وقُتِل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان ، فقال على : التمسوا فيهم الرجل المخدج ، فالتمسوه فلم يجدوه . فقام على بنفسه حتى أتى ناساً قد قُتِل بعضهم على بعض . قال: أخروهم . فوجدوه مما يلى الارض . فكبر . ثم قال : صدق الله وبلغ بعض . قال: أخروهم . فوجدوه مما يلى الارض . فكبر . ثم قال : صدق الله وبلغ

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (ح ۱۰۹۳) ص ٤١٢.

رسوله ، فقام إليه عبيدة السلمانى ، فقال : يا أمير المؤمنين ، آلله الذى لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله ﷺ ، فقال : إى والله الذى لا إله إلا هو . حتى استحلفه ثلاثًا وهو يحلف له ) (١) وفى حديث آخر : «هم شر الخلق والخليقة » (٢) .

واستشهد على رُوالَيْك على أيديهم ، وبقى وسيبقى إلى قيام الساعة مولى كل مؤمن ومؤمنة ويمضى دعاء النبى ﷺ خالدًا إلى يوم القيامة : ( اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ) .

ويقضى الله تعالى أن تحصر ذرية أهل البيت من فاطمة وعلى رضوان الله عليهما، وتبقى هذه الذرية وصية رسول الله ﷺ إلى الأمة ( فانظروني كيف تخلفوني فيهما ) .

وبقيت العترة الطاهرة وأثمة أهل البيت من ولد على وفاطمة وللنها خلال التاريخ مصابيح هدى ونور للأمة كلما ادلهم الظلام .

انفض الاجتماع ، ومضى جيش الإسلام العظيم ، وعلى العظيم فى تلبه ولبه ، وكان هذا فى الثامن عشر من ذى الحجة ، وليس لدينا أى وقائع على الطريق من الصحفيين والمذيعين إلا ذلك اللقاء الذى تم بين فريق من الأمة ورسول الله والله وسألته المرأة : الهذا حج ؟ قال : « نعم ولك أجر »، فلما أتى ذا الحليفة بات بها حتى أصبح ، وصلى فى بطن الوادى .

( وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه : أن رسول الله ﷺ أُتِي فِي معرَّسه بذي الحليفة فقيل له : إنك ببطحاء مباركة ) (٣) .

( قال موسى بن عقبة : وقد أناخ بنا سالم بالمُناخ من المسجد الذى كان عبد الله ينيخ به ، يتحرَّى معرَّس رسول الله ﷺ وهو أسفل من المسجد الذى ببطن الوادى بينه وبين القبلة وسطًا من ذلك ) (٤) .

( ولما نزل المعرّس نهى أن يطرقوا النساء ليلاً ، فطرق رجلان أهليهما ، فكلاهما وجد ما يكره ، وأناخ بالبطحاء ، وكان إذا خرج إلى الحج سلك على الشجرة ، وإذا رجع من مكة دخل المدينة من معرّس الأبطح ، وكان معرّسه في بطن الوادى ، وكان

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ( ح ۱۰۲۱) ص ٤١٢.

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم ( ح ۱۰۲۷ ـ ۱۵۸) ص ۶۱۳.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ( ح ٤٣٣ ـ ١٣٤٦) ص ٥٣٢، والبخاري ( ح ١٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ( ح ١٣٤٦ ــ ٤٣٤).

فيه عامة الليل.

وتهيأت المدينة في عرسها القشيب ، وتهيأت نسوة المدينة للقاء أزواجهن بعد هذا الغياب قرابة شهر عنهن، لتستحد المغيبة، وتغتسل الشعثة ، فلابد أن تزدان المدينة وتهفو إلى لقاء حبيبها الذي غادرها هذا الشهر ، كما يشتاق لها رسول الله على ، ويحن إليها، هو وصحبه جميعًا ( فلما رأى المدينة كبر ثلاث مرات وقال: • لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون ، تاثبون ، عابدون ، ساجدون ، لربنا حامدون ، صدق وعده ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ») (١) .

وآخر مشهد نودعه في هذه الرحلة الميمونة المباركة ، ينقله لنا أنس بن مالك رَوْقَيْكَ قال :

( أقبلنا مع النبى ﷺ أنا وأبو طلحة ( زوج أمه أم سليم ) ، وصفية رديفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال : ( آيبون ، تاثبون ، عابدون لربنا حامدون ، ، فلم يزل يقول حتى قدمنا المدينة ) (٢) .

(أى صفية بنت حيى زوج النبى ﷺ هى رديفته على ناقته ، وهى التى تركناها كثيبة حزينة لأنه فاتها طواف الوداع)، وهذا الجيش كله يعيش أعراسه، ويعيش أعياده، سُعدوا فى الدنيا والآخرة ، لا يعكر صفوهم إلا ما تناهى إليهم من نبيهم الحبيب : «كأنى قد دعيت وأجبت » .

وإذا قسنا رحلة العودة برحلة الذهاب، وإذا كان فى الثامن عشر من ذى الحجة فى المجحفة فيكون قد وصل المدينة بعد ستة أيام أى: فى الرابع والعشرين من ذى الحجة، وتكون الرحلة كلها شهراً إلا يومين؛ لأن خروجه فى الخامس والعشرين من ذى القعدة، إنه شهر من أعظم شهور التاريخ.

<sup>(</sup>۱، ۲) مسلم ( ح ۱۳٤٥) ، والبخاري ( ح ۲۰۸۰) .



الأيام الأخيرة من حياة النبي ﷺ



## الأيام الأخيرة من حياة النبي ﷺ

لقد كانت هذه الأيام حوالي خمسة وسبعين يومًا ، وكانت تعج بالأحداث الهامة .

### وفاة باذان والولاة العشرة على اليمن

يقول ابن جرير \_ رحمه الله: (كان رسول الله على جمع \_ فيما بلغنا \_ لباذام حين أسلم وأسلمت اليمن ، عمل اليمن كلها ، وأمره على جميع مخاليفها . فلم يعزله عنها، ولا عن شيء منها ، ولا أشرك معه فيها شريكًا حتى مات باذام . فلما مات ، فرق عملها بين جماعة من أصحابه .

حدثنى عبيد الله بن سعد الزهرى قال : أخبرنى عمى قال : أخبرنى سيف عن أبى عمرو مولى إبراهيم بن طلحة عن عبادة بن قرص الليثى عن قرص الليثى :

أن النبى ﷺ رجع إلى المدينة بعد ما قضى حجة الإسلام ، وقد وجَّه إمارة اليمن وفرَّقها بين ثلاثة، وفرَّقها بين ثلاثة، وأفرد كل واحد منهم بحيِّزه ، واستعمل :

- ١ عمرو بن حزم على نجران .
- ٢ ـ وخالد بن سعيد بن العاص على ما بين نجران ورِمع وزبيد .
  - ٣ ـ وعامر بن شهر على همدان .
    - ٤ ـ وعلى صنعاء ابن باذام .
  - وعلى عكِ والأشعريين الطاهر بن أبى هالة .
    - ٦ ـ وعلى مأرب أبا موسى الأشعرى .
- ٧ ـ وعلى الجند يعلى بن أمية . وكان معاذ معلمًا يتنقل في عمالة كل عامل باليمن وحضرموت ، واستعمل على أعمال حضرموت .
  - ٨ ـ على السكاسك والسكون عكاشة بن ثور .
- ٩ ـ وعلى بني معاوية بن كندة عبد الله أو المهاجر بن أبي أمية ـ فاشتكى فلم

يذهب حتى وجهه أبو بكر .

۱۰ ـ وعلى حضرموت زياد بن لبيد البياضي <sup>(۱)</sup> .

فمات رسول الله ﷺ وهؤلاء عماله على اليمن وحضرموت إلا من قُتِل فى قتال الأسود أو مات وهو باذام . مات ففرَّق النبى ﷺ العمل من أجله ، وشهر ابنه ـ يعنى ابن باذام ـ فسار إليه الأسود فقاتله فقتله .

ولا ننسى أن فروة بن مسيك المرادى قد ولاه رسول الله على مذحج كلها ، زبيد ومراد وبقية مذحج ، كما لا ننسى أن على بن أبى طالب فرطت كان آخر عهده بمذحج يوم واجههم وحاربهم ، وأمر عشرين رجلاً منهم ، ثم أعلنوا دخولهم فى الإسلام ، وأعطوا عليًا صدقات أموالهم .

ثم غادرهم إلى مكة حيث لقى رسول الله ﷺ فى حجة الوداع ، كما لا ننسى أن عمرو بن معد يكرب قد أسلم بعد حرب ، وآذاه أن يكون فروة بن مسيك أميرًا عليه ، فكتمها فى نفسه .

# خروج الأسود العنسي

أخرج ابن جرير عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال : إن أول ردة كانت في الإسلام باليمن ، كانت على عهد رسول الله على على يدى ذى الخمار عبهلة بن كعب \_ وهو الاسود \_ في عامة مذحج ، خرج بعد الوداع ، كان الاسود كاهنا شعباذا وكان يريهم الاعاجيب ، ويسبى قلوب من سمع منطقه ، وكان أول ما خرج أن خرج من كهف خبان ، وهي كانت داره ، وبها ولد ونشأ ، فكاتبته مذحج ، وواعدته نجران ، فوثبوا بها .

وأخرجوا عمرو بن حزم وخالد بن سعيد بن العاص وأنزلوه منزلهما ، ووثب قيس ابن عبد يغوث على فروة بن مسيك وهو على مراد فأجلاه ونزل منزله ، فلم ينشب عبهلة أن سار إلى صنعاء فأخذها ، وكُتب بذلك إلى النبي على من فعله ونزوله صنعاء ، وكان أول خبر وقع به عنه من قبل فروة بن مسيك ، ولحق بفروة من تم على الإسلام من مذحج . فكانوا بالأحسية ، ولم يكاتبه الأسود ولم يرسل إليه؛ لأنه لم يكن معه

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲۲۷/۲.

أحد يشاغبه ، وصفا له ملك اليمن ) (١) .

لقد كان العامل الأول الذى شجّع الأسود على خروجه هو وفاة باذام رَطْ الله ، فقد كان ضابطًا لليمن وحضرموت، وله هيبته، وسلطانه، لكن وفاته نقضت اليمن كلها، ومما يدل على ذلك هو الكتاب الذى بعثه الأسود مباشرة عند خروجه إلى الفرس الموجودين في اليمن وكان يُطلق عليهم الأبناء ، بعث إليهم فيما روى عبيد بن صخر قال:

( فبينا نحن بالجند قد أقمناهم على ما ينبغى ، وكتبنا بيننا وبينهم الكتب إذ جاءنا كتاب من الأسود : أيها المتوردون علينا ، أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا ، ووفروا ما جمعتم ، فنحن أولى به وأنتم على ما أنتم عليه ، فقلنا للرسول : من أين جئت ؟ قال : من كهف خُبّان . ثم كان وجهه إلى نجران حتى أخذها في عشر لمخرجه ، وطابقه عوام مذحج . فبينا نحن ننظر في أمرنا ، ونجمع جمعنا إذ أتينا فقيل لنا : هذا الأسود بشعوب ، وقد خرج إليه شهر بن باذام ( والى صنعاء ) ، وذلك لعشرين ليلة من منجمه ، فبينا نحن ننتظر الخبر على من تكون الدّبرة إذ أتانا أنه قتل شهرا ، وهزم الأبناء . وغلب على صنعاء لخمس وعشرين ليلة من منجمه ) (٢) .

وكان العامل الثانى هو ما بلغهم من شكاة رسول الله على عقب عودته من الحج (فعن أبى مويهبة مولى رسول الله على قال : رجع رسول الله الله المدينة ، بعد ما قضى حجة التمام فتحلل به السير . . . فطارت الأخبار بتحلل السير بالنبى الله النبى قد اشتكى ، فوثب الأسود باليمن ومسيلمة باليمامة ، وجاء الخبر عنهما للنبى المثم وثب طليحة في بنى أسد بعد ما أفاق النبى الله ثم اشتكى في المحرم وجعه الذى قبضه الله فيه ، وقال الواقدى : بدئ برسول الله وجعه لليلتين بقيتا من صفر ) (٣) .

### خطة المواجهة النبوية

لقد كان فروة بن مسيك فراض هو أول من واجه ، وأول من أبلغ النبى الله على الله على الله على الله على الله عبد وقع. والذى أضعف موقف فروة ، هو انضمام عمرو بن معد يكرب وقيس بن عبد يغوث. أكبر زعماء مذحج إلى الأسود حيث غلبت النزعة الجاهلية عليهما، وارتدا معه.

( ووثب قيس بن عبد يغوث على فروة بن مسيك وهو على مراد فأجلاه ، ونزل

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢/ ٢٢٤، ٢٢٥. (٢) المصدر السابق ٢/ ٢٤٧، ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢/ ٢٢٤.

منزله ، فلم ينشب عبهلة بنجران أن سار إلى صنعاء فأخذها ، وكتب بذلك إلى النبى على النبى عنه من قبل فروة بن مسيك ، ولحق بفروة من تمَّ على الإسلام من مذحج ، فكانوا بالاحسية ) .

فقد غادر فروة نجران إلى موقع آخر يعتصم به مع المسلمين الصادقين من مذحج. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: حاربهم رسول الله على بالرسل

١ ـ فأرسل إلى نفر من الأبناء رسولاً ، وكتب إليهم أن يحاولوه . . . فبعث وبر
 ابن يُحنَّس إلى فيروز وجُشيش الديلمى وداذويه الإصطخرى . . .

وعن جشيش قال : قدم علينا وَبَرُ بن يُحنَّس بكتاب النبي ﷺ يأمرنا فيه بالقيام على ديننا ، والنهوض في الحرب ، والعمل في الأسود إما غيلة وإما مصادمة ، وأن نبلغ عنه من رأينا أن عنده نجدة ودينًا فعملنا في ذلك . فرأينا أمرًا كثيفًا .

فقد كان هؤلاء القادة الثلاثة ، فيروز وداذويه وجشيش . هم قادة الأبناء من فارس بعد استشهاد شهر بن باذام على يدى الأسود، وكانوا غير قادرين على المواجهة للجيوش الكثيفة التي مع الأسود والتي أعلنت تأييدها له ، فتناقشوا فيما بينهم ، وقلَّبوا وجوه الرأى ، ورأوا أن المصادمة والمواجهة المباشرة غير ممكنة ، والحل أن ينفذوا إليه من الداخل ويأخذوا الخيار الأول الذي طرحه عليهم رسول الله وهو اغتياله ، يساعد على هذا الأمر زوجه التي هي ابنة عم فيروز أحد هؤلاء الثلاثة وأملهم بقائد جيوشه قيس بن عبد يغوث .

( وعامله أهل الردة بالكفر والرجوع عن الإسلام ، وعامله المسلمون بالتقية ، وكان خليفته في مذحج عمرو بن معد يكرب . وأسند أمره إلى نفر ، فأما أمر جنده فإلى قيس بن عبد يغوث ، وأسند أمر الأبناء إلى فيروز وداذويه ) .

وهكذا أصبح ظاهر الأمر أن الأبناء معه بقيادتهم داذويه وفيروز ، وهم في السر يأتمرون بأمر رسول الله ﷺ ، وحدد لهم مهمتهم في الوصول غيلة إليه .

٢ ـ النجدة من الخارج: وأمرهم ( داذويه وفيروز ) أن يستنجدوا رجالاً قد سماهم
 من تميم وقيس وأرسل إلى أولئك النفر أن ينجدوهم ، ففعلوا ذلك ، وانقطعت سبل
 المرتدة ، وطعنوا في نقصان ، وأغلقهم .

وبعث فرات بـن حيان العجلـي إلـي ثمامـة بـن أثـال ، وبعـث زيـاد بـن حنظلة

التميمى ثم العمرى إلى قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر ، وبعث صلصل بن شرحبيل إلى سبرة العنبرى ووكيع الدارمى ، وإلى عمرو بن المحجوب العامرى ، وإلى عمرو بن الخفاجى من بنى عامر ، وبعث ضرار بن الأزور الأسدى إلى عوف الزرقانى من بنى الصيداء ، وسنان الأسدى ، وبعث نعيم بن مسعود الأشجعى إلى ابن ذى اللحية وابن مشيمصة الجبيرى .

فشمامة بن أثال زعيم بن حنيفة ، بعد مسيلمة ، وسادة بنى تميم ، قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وسبرة العنبرى ووكيع الدارمى ، وإن كان قيس والزبرقان متصلة زعامتهما فى الجاهلية والإسلام ، لكن سبرة العنبرى ووكيع الدارمى من القيادات الشابة التى رباها رسول الله على من بين أعضاء الوفود الواردة عليه ، ومثل ذلك عمرو ابن المحجوب ، وعمرو بن الحفاجى من بنى عامر ، فليسا من الزعماء الكبار ، إنما هم قيادات وسطى شابة ، ومثل ذلك سنان الأسدى ، وعوف الزرقانى فى بنى أسد . وعلى غرار ذلك ابن ذى اللحية وابن مشيمصة ، أسماء لا نعرف عنها شيئًا ، غير أن رسول الله على يعرف بأسهم ونجدتهم ، واستعدادهم للموت والجهاد فى سبيل الله ، إنه جيل جديد نشأ فى ظل الزعامات الكبرى يعهد إليه بحماية الإسلام فى أرض اليمن إضافة إلى الزعامات الموثوقة الأصيلة ، وكان دور هؤلاء هو إيقاف تسرب المرتدين إلى اليمن، وإغلاق الطرق فى وجوههم ، وإمداد المسلمين داخل اليمن بأمثال هذه اليمن، وإغلاق الطرق فى وجوههم ، وإمداد المسلمين داخل اليمن بأمثال هذه اللمن، وإغلاق الشابة الجريئة . ونقضت المهمة تمامًا كما ذكر ابن جرير فى روايته :

( وانقطعت سبل المرتدة ، وطعنوا في نقصان ،وأغلقهم ، واشتغلوا في أنفسهم).

٣-التجمع الداخلى: ولم يكتف عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الرسل ، فقد بعث الرسل إلى عيون المسلمين في الدين . إن عجزت المجموعة الفدائية عن اغتياله وهي (فيروز وجشيش وداذويه ) .

ولم يشغله ما كان فيه من الوجع عن أمر الله عز وجل والذب عن دينه .

فبعث جرير بن عبد الله إلى ذى الكلاع وذى ظليم، وبعث الاقرع بن عبد الله الحميرى إلى ذود وذى مران .

وكان مما وجّه به النبى ﷺ لداذويه وفيروز ( وأن نُبلغَ عنه من رأينا أن عنده نجدة ودينًا . فعملنا في ذلك ، وكاتبنا الناس ودعوناهم ) .

فقد كانت الخطة ذات شقين ؟ تجمع ظاهر في اليمن على رأسه قادة النبي عَلَيْتُ ،

وأمداد داخلية ؛ سرية إلى صنعاء تستعد للمواجهة إذا اقتضى الأمر .

٤ ـ دور القيادات النبوية: لقد كان معاذ بن جبل ، وأبو موسى الأشعرى هما الرائدان الأولان في اليمن ، وكانت خطتهما هي جمع القوى القبلية التي يمكن أن تستجب لهما ، وتكون معاقل إسلامية خالصة .

( وخرج معاذ هاربًا حتى مر بأبى موسى وهو بمأرب ، فاقتحما حضرموت ، فأما معاذ فإنه نزل فى السكون ، وأما أبو موسى فنزل فى السكاسك . . تزوج معاذ من بنى بكرة ؛ حى من السكون ، فحدبوا لصهره علينا ، وهى امرأة أخوالها بنو زنكبيل يقال لها: رملة ، وكان معاذ بهم معجبًا فإنه كان ليقول فيما يدعو الله به : اللهم ابعثنى يوم القيامة مع السكون ، وجاءتنا كتب النبى المنه يأمرنا فيه أن نبعث الرجل لمصاولته . ونبلغ كل رجل رجا عنده شيئًا فقد تحمله من ذلك عن النبى به الزى يأمر به ، فعرفنا القوة ووثقنا بالنصر ) .

أما بقية القواد فقد تجمعوا في عك .

( وانحاز سائر أمراء اليمن إلى الطاهر إلا عمراً وخالداً فإنهما رجعا إلى المدينة والطاهر يومئذ في وسط بلاد عك بحيال صنعاء وغلب الأسود على ما بين صهيد - مفازة حضرموت إلى عمل الطائف إلى البحرين قبل عدن وطابقت عليه اليمن، وعك بتهامة معترضون عليه ، وجعل يستطير استطارة الحريق .

لقد كانت مراكز التجمع أربعة؛ مركزان معلنان هما: عك وفيها الطاهر بن أبى هالة، وسائر أمراء اليمن . وهمدان على رأسها عامر بن شهر ولي الحد القادة العشرة ، ومركزان سريًان هما : السكاسك ، وفيها أبو موسى الأشعرى ، والسكون وفيها معاذ ابن جبل .

أما المركز الحساس الرئيسي الخامس فكان الأبناء وعلى رأسهم داذويه وجشيش وفيروز وهو المركز المتقدم المعد ظاهراً مع الأسود وهو الذي سيقوم بعملية الاغتيال وفي صفوفه الكثير من الأفراد المسلمين من جميع جهات اليمن وخارجها لمواجهة الموقف بعد الاغتيال أو المصادمة إن اقتضى الأمر .

وكان المركز السادس بالأحسية والتى لجأ إليها فروة بن مسيك والمسلمون معه لقد كان رسول الله ﷺ يدير المعركة، وهو على فراش مرضه ، ويحرك طاقات الأمة كلها لمواجهة هذه الموجة العاتية من الردة، والتى قادها الأسود العنسى ، وجمع طاقات المرتدين

فى اليمن إليه. ( وكان قواده قيس بن عبد يغوث المرادى، ومعاوية بن قيس الجنبى، ويزيد ابن محرم ويزيد بن حصين الحارثى ويزيد بن الأفكل الأزدى وثبت ملكه ، واستغلظ أمره ، ودانت له سواحل من السواحل . حاز عثر والشرجة والحرود وغلافقة وعدن والجند ثم صنعاء إلى عمل الطائف إلى الأحسية وعُلَيْب، وعامله المسلمون بالتقية وعامله أهل الردة بالكفر والرجوع عن الإسلام وكان خليفته فى مذجح عمرو بن معد يكرب وأسند أمره إلى نفر فأما أمرر جنده فإلى قيس بن عبد يغوث واسند أمر الأبناء إلى فيروز وداذويه ) (١) .

### تنفيذ الخطة النبوية:

لقد كانت لسرعة المبادرة والاستجابة الفورية للأوامر النبوية ، الدور الاكبر في تحقيق الانتصار على الاسود العنسى ، إذ استطاع الاسود أن يملك الارض ويحقق انتصاراته بسرعة مبادرته ، وأصاب المسلمون الذهول في بداية الامر . ومثل هذا الموقف في رواية ابن جرير عن عبيد بن صخر كما سبق وذكرناها : ( فبينا نحن بالجند قد أقمناهم على ما ينبغى وكتبنا بينهم الكتب إذ جاءنا كتاب من الاسود : أيها المتوردون علينا أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا ، ووفروا ما جمعتم ، فنحن أولى به وأنتم على ما أنتم عليه فقلنا للرسول : من أين جثت ؟ قال : من كهف خبان ثم كان وجهه إلى غبران حتى أخذها في عشر لمخرجه ، وطابقه عوام مذحج فبينا نحن ننظر في أمرنا وغمم جمعنا إذا أتينا فقيل : إن الاسود بشعوب وقد خرج إليه شهر بن باذام وذلك لعشرين ليلة من منجمه فبينا نحن ننظر الخبر العام من تكون الدبرة إذا أتانا أنه قتل لعشرين ليلة من مخرجه . . وغلب شهراً وهزم الابناء ، وغلب على صنعاء لخمس وعشرين ليلة من مخرجه . . . وغلب الاسود على ما بين صهيد – مفازة حضرموت إلى عمل الطائف إلى البحرين قبل عدن وطابقت عليه اليمن ، وعك بتهامة معترضة عليه ، وجعل يستطير استطارة الحريق وكان معه سبعمائة فارس يوم لقى شهراً سوى الركبان ) .

والذى أربك القيادات الإسلامية منذ البداية أنها جديدة على الساحة لم يمر عليها سوى أيام قليلة بعد وفاة باذام رحمه الله . ولم تتفرق بعد على ساحة عملها ، بينا كان الأسود عارفاً بالأرض خبيراً بأهلها وخلال شهر واحد سقطت بيديه مذحج ونجران وصنعاء ، وشعوب وبلغ ذروة انتصاراته بعد احتلال صنعاء فلما أثخن في الأرض

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲ / ۲٤۸ .

استخف بقيس وبفيروز وداذويه ، وتزوج امرأة شهر هي ابنة عم فيروز .

والذى عبأ الهمم ودفع لسرعة المواجهة كتب رسول الله ﷺ، والتى ترفض الاستسلام وترفض الاعتماد على المدد ، إنما حدد المسؤولية مباشرة ما ذكرته رواية جشيش الدبلمى رحمه الله قال: قدم علينا وبرُ بن يحنَّس بكتاب النبى ﷺ يأمرنا فيه .

- \_ بالقيام على ديننا .
- ـ والنهوض في الحرب .
- \_ والعمل في الأسود ، إما غيلة ، وإما مصادمة .
  - ـ وإن نبلغ عَنْهُ من رأينا أن عنده نجدة أو دينًا.

إنها أوامر أربعة لا تقبل التأجيل أو التأخير وقام القادة الثلاثة جشيش وفيروز وداذويه ، وهم ظاهرو في جيش الأسود قاموا بالتنفيذ الفورى .

\_ فعملنا في ذلك فرأينا أمراً كثيفاً .

وحيث إنهم يرقبون الأحداث كلها كانوا قد لاحظوا بعض الجفاء بين الأسود العنسى ، وقائده قيس بن عبد يغوث، وهو نفسه قيس بن مكشوح ، ووصف جشيش هذه الفجوة والجفاء بقوله :

( ورأيناه قد تغير لقيس بن عبد يغوث وكان على جنده فقلنا : يخُاف على دمه ، فهو لأول دعوة ). وكان لابد من استغلال هذه الثغرة. فلو نجحت لكانت مركز الانهيار للأسود ولم يتلكؤوا في ذلك ( فدعوناه وأنبأناه الشأن ، وأبلغناه عن النبي في فكأنما وقعنا عليه من السماء وكان في غم وضيق بأمره فأجابنا إلى ما أجبنا من ذلك ) .

وكان من الممكن أمام هذه المغامرة الجريئة أن يجبن قيس ، أو يتخاذل ، فيخبر الأسود يخبر قادة الأبناء ويكون مقتله في ذلك . ولابد في الحرب من المغامرة .

ومضوا بعد أن غدوا صفاً واحداً إلى الاتصالات السرية بمن يظنون به الخير من الجيش وغيره (وجاءنا وبر بن يحنس ، وكاتبنا الناس ودعوناهم . ) .

#### الشبطان يكشف التحرك الإسلامي:

( وأخبره الشيطان بشيء ( أي أخبر الأسود ) فأرسل إلى قيس وقال : يا قيس ، وما يقول هذا ؟ ( أي ما يسميه الملكُ والوحي ، وهو الشيطان ) .

قال: وما يقول ؟

قال : يقول : عمدت إلى قيس فأكرمتَهُ ،حتى إذا دخل منك كل مدخل ، وصار فى العز مثلك مال ميل عدوك ، وحاول ملكك ، وأضمر على الغدر ، إنه يقول : يا أسود ، يا أسود ، يا أسود ، يا سوأة ، اقطف قُنْتُه ، وخذ من قيس أعلاه وإلا سلبك وقطف قُنْتُك ) لقد بلغ الأمر حد قطع الرؤوس بين قيس والأسود .

وخذ من قيس أعلاه وإلا سلبك وقطف تُتتَك .

ولكن قيساً تدارك الأمر بسرعة خاطفة ( وحلف به ) .

كذب لأنت أعظم فى نفسى وأجل عندى من أن أحدث بك نفسى قال:ما أجفاك ، أتكذب الملك ؟ قد صدق الملك ، وعرفت الآن أنك تائب مما اطلَّع عليه منك .

"ثم خرج فأتانا فقال: يا جشيش ويا فيروز ويا داذويه، إنه قد قال وقلت فما الرأى ؟ فقلنا : نحن على حذر .

فإنا فى ذلك إذا أرسل إلينا فقال : ألم أُشرَّفكم على قومكم ؟ ألم يبلغنى عنكم ؟ فقلنا :

أقلنا مرتنا هذه فقال : ( لا يبلغنى عنكم فأقيلكم ، فنجونا ولم نكد ، وهو فى ارتياب فى أمرنا وأمر قيس ، ونحن فى ارتياب وعلى خطر عظيم ) .

كان التصرف المناسب بعد اطلاع الأسود على تغير قيس والثلاثى داذويه وقيس وجشيش أن يحاولوا الفرار فهم مقتولون لا محالة ، أو يعودوا للولاء ، والإخلاص إليه ، فإن نجوا الآن من الموت بأعجوبة فلن ينجوا فى المرة الثانية وقد أبلغه الشيطان خطة القادة الأربعة .

ما العامل الجديد الذى دخل على الساحة فثبَّت أمرهم من جديد ؟ إنها كتب رسول الله ﷺ التى فعلت فعلها ، والرسل الذين أرسلوا إلى قيادات اليمن المسلمة فى كل مكان ، تطالبهم بالمواجهة والحرب والخروج على الأسود .

### تحرك القيادات الإسلامية:

يقول جشيش : ( ونحن في ارتياب وعلى خطر عظيم ، إذ جاءنا اعتراض عامر ابن شهر، وذي زود وذي مران وذي القلاع وذي ظليم عليه، وكاتبونا وبذلوا لنا النصر ،

وكاتبناهم وأمرناهم ألا يحركوا شيئاً حتى نبرم الأمر ، وإنما اهتاجوا لذلك حين جاء كتاب النبى ﷺ وكتب النبى ﷺ إلى أهل نجران، إلى عربهم وساكنى الأرض من غير العرب فثبتوا وتنحوا ، وانضموا إلى مكان واحد، وبلغه ذلك ، وأحس بالهلاك ، وفرق لنا الرأى ) .

وكما سبق وعرضنا فلم يكتف رسول الله ﷺ بالكتب فقد بعث رجالاً خُلَّصاً عنده من أهل اليمن إلى هذه الزعامات يستحثها على الثورة ضد الأسود .

( فبعث وبر بن يحنس إلى فيروز وجشيش وداذويه الإصطخرى .

وبعث جرير بن عبد الله إلى ذى الكلاع وذى ظليم .

وبعث الأقرع بن عبد الله الحميرى إلى ذى زود وذى مران .

وشعر الأسود أن الأرض تنتقض به من كل مكان وهؤلاء أقيال حضرموت وزعماؤها كلهم قد أعلنوا الثورة والخروج عليه، وحتى نجران أقرب الأرض إليه انتقضت إلى عامر بن شهر في همدان وقواده الذين يعتمد عليهم قائد العرب قيس ، وقادة الفرس الثلاثة كلهم يعملون في الخفاء للانقضاض عليه .

### آزاد المرأة البطلة:

( وفرَّق لنا الرأى ، فدخلت على آزاد ـ والداخل جشيش الديلمي وهو الذي ينقل لنا الحديث وهي امرأته ـ فقلت :

با ابنة عم، قد عرفت بلاء هذا الرجل عند قولك، قتل زوجك (شهر بن باذام) وطأطأ في قومك القتل، وسفل بمن بقي منهم وفضح النساء، فهل لك من ممالأة عليه).

فقالت: على أي أمره؟

قلت: إخراجه.

قالت : أو قتله ؟

قلت : أو قتله ؟

قالت : نعم ، والله ما خلق الله شخصاً أبغض إلى منه ، ما يقوم لله على حق ، ولا ينتهى له عن حرمة فإذا عزمتم فأعلموني أخبركم بمأتى هذا الأمر ) .

رسول الله ﷺ يدير المعركة من المدينة المنورة من فراش المرض،أو الموت، والخطر

وصل إلى فراش الأسود. وتبييت فتله من أهله التى آمنت بالله وأخلصت لدينه، والشيطان يكاد يقتل نفسه من الغيظ، ويوسوس للأسود أن يقتل قادته قيس وداذويه ورفاقه .

خطر الموت يكشر عن نابه من جديد:

يقول جشيش : ( فأخرج ـ من عند آزاد – فإذا فيروز وداذويه ينتظرانى ، وجاء قيس ونحن نريد أى نناهضه فقال له رجل قبل أن يجلس إلينا: الملك يدعوك .

فدخل فى عشرة من مذحج وهمدان فلم يقدر على قتله معهم فقال : ( يخاطب نفسه ) :

يا عبهلة بن كعب بن غوث ، أمنى تحصن بالرجال ؟ ألم أخبرك الحق وتخبرنى الكذابة إنه يقول : يا سوأة يا سوأة إلا تقطع من قيس يده ، يقطع قَتْتُك العليا .

حتى ظن أنه قاتله فقال له:

إنه ليس من الحق أن أقتلك وأنت رسول الله فمر بى بما أحببت فأما الخوف والفزع فأنا فيهما مخافة أن تقتلني، فإما قتلتني فموتة واحدة أهون على من موتات أموتها كل يوم.

فرق له فأخرجه فخرج علينا فأخبرنا وواطأنا ،وقال : اعملوا عملكم .

وخرج علينا ( الأسود ) في جمع فقمنا مثولاً له ، وبالباب مائة ما بين بقرة وبعير فقام وخط خطا فأقيمت من ورائه وقام من دونها فنحرها غير محبسة ولا مُعقلة ما يقتحم الخط منها شيء ثم خلاها فجالت إلى أن زهقت فما رأيت أمراً كان أفظع منه ولا يوماً أوحش منه ثم قال :

أحق ما بلغنى عنك يا فيروز ؟وبواً له الحربة :

لقد هممت أن أنحرك فأتبعك هذه البهيمة:

فقال : اخترتنا لصهرك، وفضلتنا على الأبناء ، فلو لم تكن نبياً ما بعنا نصيبنا منك بشىء فكيف وقد اجتمع لنا بك أمر آخرة ودنيا ، لا تقبلن علينا أمثال ما يبلغك ، فإنا حيث تحب .

فقال : اقسم هذه ؛ فأنت أعلم بمن هنا .

فاجتمع إلىُّ أهل صنعاء ، وجعلت آمر للرهط بالجزور ، ولأهل البيت بالبقرة ،

ولأهل الحلَّة بعدَّة حتى أخذ أهل كل ناحية بقسطهم فلحق به قبل أن يصل إلى داره وهو واقف على رجل يسعى إليه بفيروز فاستمع له ، واستمع له فيروز وهو يقول : أنا قاتله غدا وأصحابه .

نجد هناك رواية أخرى عن فيروز الديلمي رحمه الله توضح تفصيلات أكثر وفيها وذلك ، بعد أن نحر الجزر والبقر :

(ثم أمسك بحربته في يده، ثم أكب على الأرض ورفع رأسه فقال: إنه يقول أى شيطان الذى معه ويسميه ملكاً) إن ابن المكشوح من الطغاة، يا أسود ، اقطع قنة رأسه العليا ثم أكب رأسه أيضاً ينظر ثم وضع رأسه فقال: إنه يقول: إن ابن الديلمى من الطغاة ، يا أسود اقطع يده اليمنى ، ورجله اليمنى . فلما سمعت قوله قلت : والله ما آمنت أن يدعو بى فينحرنى بحربته كما نحر هذه الجزر، فجعلت أستتر بالناس لئلا يرانى، حتى خرجت ولا أدرى من حذرى كيف آخذ. فلما دنوت من منزلى لقينى رجل من قومه فدق في رقبتى ، فقال: إن الملك يدعوك وأنت تروغ ارجع، فردنى فلما رأيت ذلك خشيت أن يقتلنى قال: وكنا لا يكاد يفارق رجلاً منا أبداً خنجره فأدس يدى في خفى فأخذت خنجرى ، ثم وأنا أريد أن أحمل عليه، فأطعنه به حتى أقتله، ثم أقتل من معه، فلما دنوت رأى في وجهى الشر فقال : مكانك ! فوقفت، فقال : إنك أكبر من هاهنا وأعلمهم بأشراف أهلها فاقسم هذه الجزر بينهم وركب فانطلق ، وعلقت أقسم اللحم بين أهل صنعاء فأتانى ذلك الذى دق في رقبتى فقال: أعطنى منها ، فقلت : لا والله ولا بضعة واحدة ؛ ألست الذى دققت في رقبتى ؟! فانطلق غضبان حتى أتى الأسود فأخبره بما لقى منه منى وما قلت له، فلما فرغت أتيت الأسود أمشى إليه ، وسمعت الرجل وهو يشكونى إليه ، فقال له الأسود :

أما والله لأذبحنه ذبحاً :

فقلت له : إنى قد فرغت مما أمرتنى به ، وقسمته بين الناس قال : قد أحسنت فانصرف فانصرفت ) .

إنه سباق على الموت، لا يُعلم من الذى سبق إليه فالأسود قد بيت قتل قادته الأربعة وهم قد بيتوا قتله ، والشيطان يقود الاسود ويدفعه لذلك ، والله تعالى يرعى عبادة الأربعة.

## آزاد تضع الخط**ة** :

( فأرسلنا إلى قيس والرواية هنا لجشيش الديلمي ) فجاءنا فأجمع ملؤهم أن أعود إلى المرأة فأخبرها بعزيمتنا لتخبرنا بما تأمر فأتيت المرأة فقلت : ما عندك ؟ .

فقالت: هو متحرز متحرس، وليس من القصر شىء إلا والحرس محيطون به غير هذا البيت، فإن ظهره إلى مكان كذا وكذا من الطريق ، فإن أمسيتم فانقبوا عليه فإنكم من دون الحرس ، وليس دون قتله شىء ، وقالت : إنكم ستجدون سراجاً وسلاحاً ).

إنها الخطة العبقرية فقد عرفت الثغرة الوحيدة التي يمكن التسلل منها إلى القصر وأهم ما في جدار هذا البيت هو أن الحرس بعيدون عنه ، وهو المكان الوحيد من جهات القصر الذي يمكن النفاذ منه ولا يمكن النفاذ إلا بالتنقيب من الجدار ، وكانت هذه مسؤولية الرجال في الحفر أما هي فسوف تضع لهم السراج والسلاح إذا داهمهم عدو وهم بعيدون عن أعين الحرس واستمع جشيش إلى الخطة كاملة من البطلة العظيمة آزاد، ومضى إلى المؤمنين من إخوانه الثلاثة ليبلغهم بالخطة فهي سرية للغاية وكانت المفاجأة المذهلة .

# الأسود يقبض على جشيش في الجرم المشهود داخل بيته :

( فخرجت فتلقانی الأسود خارجاً من بعض منازله فقال لی : ما أدخلك علی ؟ ووجاً رأسی حتی سقطت ـ وكان شدیداً ـ وصاحت المرأة فأدهشته عنی، ولولا ذلك لقتلنی، وقالت : ابن عمی جاهنی زائراً فقصرت بی فقال : اسكتی لا آبا لك ، فقد وهبته لك ، فتزایلت عنی فأتیت أصحابی فقلت: النجاء! الهرب! وأخبرتهم الخبر ) .

لقد كشفت الخطة وهؤلاء الثلاثة جشيش وداذويه وفيروز، ومعهم قيس هم فى الأصل موطن شك عنده ويتوعدهم بذبحهم والقضاء عليهم، وشيطانه يحذره منهم ، وها هو يكشفهم، يدخلون بيته دون إذنه فهى فرصة مناسبة لقتلهم ، وجشيش وحده فلن يثأر له أحد وحين يعرف أنه دخل بيت الأسود من دون إذنه فقتله ، فمن ذا الذى يلومه بما صنع . لقد انتهى كل شىء وكشفت المؤامرة .

فمن الذى أنقذ الموقف؟ إنها المرأة العظيمة فلو كانت غيرها لارتمت على أقدامه تطلب منه العفو ولقتلها قبل قيس ،لكن ثبات قلبها صغرت أمامه قلوب الرجال وحكمة تصرفها ، ونفاذ عقلها \_ وكان في القمة \_ وببديهة حاضرة تقدمت من زوجها برباطة جأش قائلة : ابن عمى جاءنى زائراً ولم تكتف بذلك،بل دخلت بين جشيش، والاسود

وراحت تصرخ فى وجهه أن يتعامل مع ابن عمها بهذه الصورة وعيونها تلمع بالغضب والحقد ، وعلى قوته ، وعلى شراسته ضعف أمامها ولان بين يديها وقال :

اسكتى لا أبا لك ، قد وهبته لك .

وأطلق سراح جشيش الذى قام من بين يدى الموت ، وفر مذعوراً إلى المجموعة الفدائية يدعوهم إلى الفرار والنجاة فهم لابد مذبوحون الساعة وليجدوا ملجأ يبحثون عنه يختفون فيه قبل أن يأتيهم الطلب .

## المرأة العظيمة تنقذ الموقف ثانية :

( فقلت: النجاء، الهرب، وأخبرتُهم الخبر ، فإنا على ذلك حيارى إذ جاءنى رسولها: لا تدعن ما فارقتك عليه ، فإنى لم أزل به حتى اطمأن .

فقلنا لفيروز : اثنها فتثبت منها ، فأما أنا فلا سبيل لي إلى الدخول بعد النهي .

ففعل ، وإذا كان هو أفطن منى فلما أخبرتُه قال : وكيف ينبغى لنا أن ننقب على بيوت مبطنة، ينبغى لنا أن نقلع بطانة البيت ، فدخلا فاقتلعا البطانة ، ثم أغلقاه وجلس عندها كالزائر فدخل عليها الأسود ، فاستخفته غيرة ، وأخبرته برضاع وقرابة منها عنده فصاح به وأخرجه ) .

لقد بقيت رضوان الله عليها محافظة على رباطة جاشها واستعملت دُلَّ الأنثى فى تهدئة روعه وكسب ثقته ، وتوقعت أن القوم قد يجزعون ويضعفون بعد هذا الحدث فارسلت رسولها إليهم تطمئنهم وتدعوهم إلى متابعة الخطة وعدم التراجع عنها ، وهى تعلم أن الأمر لو كشف فلا أقل من ذبحها . إننا نرى الأمر معكوساً تماماً فعوضاً أن تبعث إليهم عن براءتها منهم ورجائها منهم ألا يترددوا عليها أبداً لأن فى ذلك نهايتها، كانت أربط منهم جاشاً وأقوى إيمانا بما نزرت حياتها من أجله ، ولو أدى ذلك إلى استشهادها، فكانت هى التى ثبتتهم، ودعتهم إلى متابعة تنفيذ الخطة وجاء فيروز أو الحيث وكان أشد بأساً من جشيش فدخل عليها ، وبحثا تفاصيل الخطة وكشفا ثغرة كبيرة فيها ، فلا يمكن الوصول إلى البيت بالتنقيب من الخارج طالما أن بطانة الجدار من الداخل فائمة ، وعوضاً عن أن يبحثا استدعاء العمال لذلك ، وتحديد موعد لاقتلاع البطانة وتمديد عملية التنفيذ قامت آزاد وفيروز ، واقتلعا بطانة البيت ثم أغلقاه ، وعاد لتيابع دراسة التفاصيل وزمان ومكان التنفيذ للدخول عليه .

#### المرأة العظيمة تنقذ الموقف ثالثة:

(وجلس عندها كالزائر فدخل عليها الأسود فاستخفته غيرة ،وأخبرته برضاع وقرابة منها عنده فصاح به وأخرجه وجاءنا بالخبر، فلما أمسينا عملنا في أمرنا ، وقد واطأنا أشياعنا وعجلنا عن مراسلة الهمدانيين والحميريين فنقبنا البيت من الخارج ثم دخلنا وفيه سراج تحت جفنة واتقينا بفيروز وكان أنجدنا وأشدنا فقلنا : انظر ماذا ترى ...).

ونعود لفيروز وروايته وهو بطل الساحة الآن ليقول :

( فقلت: إنا نقتله الليلة، فقالت: تعالوا فما شعرت بشيء حتى إذا الأسود قد دخل البيت وإذا هو معنا فأخذته غيرة شديدة فجعل يدق في رقبتي وكفكقنه عنى ، وخرجت فأتيت أصحابي بالذي صنعت وأيقنت بانقطاع الحيلة عنا فيه، إذ جاءنا رسول المرأة ؛ ألا يكسرن عليكم أمركم ما رأيتم فإني قد قلت له بعد ما خرجت: الستم تزعمون أنكم أقوام أحرار لكم أحساب ؟! قال: بلى. فقلت: جاءني أخوى يسلم على ويكرمني، فوقعت عليه تدق في رقبته ،حتى أخرجته فكانت هذه كرامتك إياه فلم أزل ألومه حتى لام نفسه وقال: أهو أخوك ؟ فقلت : نعم . فقال: ما شعرت .

فأقبلوا الليلة لما أردتم .

#### ساعة الصفر:

(قال الديلمي (فيروز) فاطمأنت أنفسنا واجتمع لنا أمرنا فأقبلنا من الليل أنا وداذويه وقيس حتى ندخل البيت الأقصى من النقب الذى نقبنا، فقلت : يا قيس ، أنت فارس العرب ، ادخل فاقتل الرجل ، قال: إنى تأخذنى رعدة شديدة عند البأس، فأخاف أن أضرب الرجل ضربة لا تغنى شيئا ، ولكن ادخل أنت يا فيروز فإنك أشبنا وأقوانا قال: فوضعت سيفى عند القوم ، ودخلت لأنظر أين رأس الرجل ، فإذا السراج يزهر وإذا هو رقد على فرش قد غاب فيها لا أدرى أين رأسه من رجليه وإذا المرأة جالسة عنده كانت تطعمه رماناً حتى رقد فأشرت إليها : أين رأسه ؟ فأشارت إليه فأقبلت أمشى حتى قمت عند رأسه لأنظر فما أدرى أنظرت في وجهه أم لا ، فإذا هو قد فتح عينيه ؛ ونظر إلى فقلت أ : إن رجعت إلى سيفى خفت أن يفوتنى ، ويأخذ عدة يمتنع بها منى ، وإذا شيطانه قد أنزره بمكانى ، وقد أيقظه فلما أبطأ كلمنى في لسانه ، وإنه لينظر ويغط فأضرب بيدى إلى رأسه فأخذت رأسه بيد ولحيته بيد ثم ألوى عنقه فدققتها ، ثم أقبلت فأضرب بيدى إلى رأسه فأخذت رأسه بيد ولحيته بيد ثم ألوى عنقه فدققتها ، ثم أقبلت فأضحابى فأخذت المرأة بثوبي فقالت :

أختكم ، نصيحتكم قلت : قد والله قد قتلته ، وأرحتك منه قال : فدخلت على صاحبيٌّ فأخبرتهما قالا : فارجع ، فاحتز رأسه واثننا به، فدخلت،فبربر فالجمته .

## المرأة البطلة تنقذ الموقف مرة رابعة :

( وفي رواية حشيش: فأتانا فقمنا معه، فأردنا حز رأسه فحركه الشيطان فاضطرب قلم بضبطه، فقلت: اجلسوا على صدره فجلس اثنان على صدره وأخذت المرأة بشعره ، وسمعنا بربرة فألجمته بمثلاة وأمرُّ الشفرة على حلقه فخار كأشد خوار ثور سمعته قط فابتدر الحرس الباب وهم حول المقصورة، فقالوا:ما هذا ؟ ما هذا ؟ فقالت المرأة : النبي يوحى إليه فخمد ثم سمرنا ليلتنا ونحن ناتمر كيف نخبر أشياعنا ،ليس غيرنا ثلاثتنا ، (فيروز وداذويه وقيس) لقد كان فيروز نُطُّيُّك هو البطل المجلى والذي استطاع في اللحظة الحاسمة أن يقتله وكان تقديره في مكانه فخشى إن مضى ليحضر السيف ، أن يقوم الأسود ويمتنع بشيء ، أو أن يكون مخفياً سيفاً في ركن من غرفته، والأمر بقرار حاسم وتنفيذ دقيق وأدنى تلكؤ قد يفشل الخطة كاملة، فكان أن استعمل يديه عوضاً عن السيف ولوى عنقه حتى دقه ومات وقام ليمضى ولم تدر المسلمة العظيمة أن الأمر قد انتهى وأن الشيطان قد قتل فتعلقت بثيابه أين تترك أختكم فبشرها بقوله: قد والله قتلته، وعاد إلى صاحبيه لكنهم يبحثون كل شيء، ويبحثون ما بعد موته فرأوا أنه لابد من احتزاز رأسه، والشيطان جالس يتلمظ غيظا كيف يكشف مؤامرتهم على الأسود، صرخ في لسانه وهو يغط في النوم وخار خوار الثور المذبوح، وأقدم الحرس إلى نبيهم آمين نحو الصوت ليروا إن مسَّ نبيهم سوءا في هذه الليلة واستطاعت وطيعًا أن تصرف الحرس لا بالسيوف المشهورة والدماء المراقة ، والمذابح المشهورة ولكن بالحكمة القاتلة حيث قالت لهم :

لا شيء ،النبي يوحي إليه .

إنها امرأة الملك، وهى أدرى به، فعادوا إلى حراستهم، وحيث لم تستغث المرأة ، ولم يستغث الله ، واقتحامهم البيت وهى الأميرة الساهرة على راحة الملك، صرفتهم، بقولها: النبى يوحى إليه ، فعادوا إلى محارسهم ، وعاد القوم يسمرون ويخططون ماذا بعد قتله؟

## إلقاء رأس المتنبئ والأذان وكلمة السر:

( ثم سمرنا ليلتنا ونحن نأتمر كيف نخبر أشياعنا، ليس غيرنا ثلاثتنا ؛فيروز وداذويه وقيس ،فاجتمعنا على النداء بشعارنا الذي بيننا وبين أشياعنا،ثم ينادي بالأذان فلما طلع

الفجر نادى داذويه بالشعار ففزع المسلمون والكافرون وتجمع الحرس وأحاطوا بنا ثم ناديت بالأذان وتوافت خيولهم إلى الحرس فناديتهم أشهد أن محمداً رسول الله ، وأن عبهلة كذاب ، والقينا إليهم رأسه فأقام وبر الصلاة وشنها القوم غارة ونادينا : يا أهل صنعاء من دخل عليه داخل فتعلقوا به ،ومن كان عنده أحد منهم فتعلقوا به ونادينا بمن في الطريق تعلقوا بمن استطعتم فاختطفوا صبيانا كثرين، وانتهبوا ما انتهبوا ثم مضوا خارجين فلما برزوا فقدوا منهم سبعين فارساً ركبانا وإذا أهل الدور والطرق وقد وافونا بهم وفقدنا سبعمائة عيل ،فراسلونا وراسلناهم أن يتركوا لنا ما في أيديهم ، ونترك لهم ما في أيدينا فغعلوا ، وخرجوا لم يظفروا منا بشيء فترددوا فيما بين صنعاء ونجران وخلصت صنعاء والجند ، وأعز الله الإسلام وأهله ، وتنافسنا الإمارة وتراجع أصحاب النبي الخبر ، وذلك في حياة النبي فاتاه الخبر من ليلته وقدمت رسلنا ،وقد مات النبي شائية بالخبر ، وذلك في حياة النبي الله فاتاه الخبر من ليلته وقدمت رسلنا ،وقد مات النبي النبي النبي المناه وأهله ) (١) .

## رسول الله ﷺ يتحدث عن المعركة ليلة وفاته

لقد كان رسول الله على يعيش واقع المسلمين في كل ذرة من أعصابه ، حتى يعيش معه في يقظته ونومه عليه الصلاة والسلام ، فقد خرج النبي على الناس عاصباً رأسه من الصداع لذلك الشأن وانتشاره ، لرؤيا رآها في بيت عائشة فقال :

إنى رأيت البارحة فيما يرى النائم أن في عضدى سوارين من ذهب ؛ فكرهتهما
 فنفختها ، فطارا فأولتهما هذين الكذابين ؛ صاحب اليمامه وصاحب اليمن . . . » .

أما صاحب اليمامة فمسيلمة الكذاب ؛ وهو لم يعلن ثورته وخروجه على الإسلام ودولته إلا بعد وفاة رسول الله ﷺ ، وانتهى بمعركة اليمامة فى عهد الصديق رَطَّتُك ، وإن كان أعلن تنبؤه وردته فى حياه النبى ﷺ .

لكن صاحب اليمن الأسود العنسى ، كما رأينا ثار واحتل ديار الإسلام ،وقتل ولاتها وسيطر على صنعاء العاصمة ،وامتد سلطانه إلى أطراف الطائف .

فالانتهاء منه، انتهاء من ثائر مرتد متنبئ خرج على دولة الإسلام، وشهدنا رسول الله على الله الله يعلى في الله الله تعالى عينه قبل أن يغادر هذه الدنيا بالقضاء على هذه الفتنة التي خططت لفصل

<sup>(</sup>۱) الروايتان في تاريخ الطبري عن جشيش وعن فيروز ۲ / ۲۶۹ – ۲۵۲ .

اليمن كلها عن دار الإسلام وطارت الرسل بنبأ مقتل الأسود إلى رسول الله ﷺ في المدينة وخرج رسول الله ﷺ على الناس بهذه البشارة قائلاً:

( إن الله قتل الأسود الكذاب العنسى، قتله بيد رجل من إخوانكم ، وقوم أسلموا وصدقوا ) فقد نجحت الخطة كاملة، وكان فيروز البطل العظيم الذى دق عُنق الأسود بيديه قبل أن يحزه بسيفه ممن اختاره رسول الله على بشخصه لهذه المهمة ، وبعث له ولداذويه وجشيش رسالة خاصة مع وبر بن يُحنّس يستحثهم فيها على قتل الأسود مصادمة أو غيلة كما يذكر جشيش روائهوض في الحرب والعمل في الأسود : إما غيلة ؛ وإما يأمرنا فيه بالقيام على ديننا ، والنهوض في الحرب والعمل في الأسود : إما غيلة ؛ وإما مصادمة وأن نبلغ عنه من رأينا أن عنده نجدة أو ديناً فعملنا في ذلك ، ومن أجل هذا كان القول النبوى الصادق :

﴿ قَتُلُهُ بِيدُ رَجُلُ مِنْ إِخُوانَكُمْ وَقُومُ أَسْلُمُوا وَصَدَقُوا ﴾ .

لأن هذا القتل لم يكن لنهى سلطانه لو لم يكن التنظيم السرى للقواعد الإسلامية أن تكون حاضرة للمواجهة بعد مقتله ، والتى قدمت من سائر أنحاء اليمن واضعة أرواحها على أكفها ، مستعدة للجهاد وللشهادة والموت إن اقتضى الأمر ، ولذلك عندما رأى جيش الأسود كتائب الإسلام قد أحاطت به ولى مذعوراً هاربا إلى الصحراء تاركا رأس نبيه تداس بالأرجل وكانت المرأة العظيمة البطلة صورة خالدة من صور الجهاد فى سبيل الله والتى قتلت زوجها الكافر ، ووضعت الخطة وقامت على تنفيذها مع الرجال الذين أسلموا وصدقوا ، ولله جهاد شباب الإسلام وشاباته ماذا يفعل يوم تتأجع هذه الطاقات وتتوجه في سبيل الله .

# الفتى الثائر: أسامة بن زيد قائد لجيش الإسلام

فى الوقت الذى كان رسول الله على يعد الخطة للقضاء على ردة الأسود العنسى فى اليمن ، لم يكن ليغيب عن ذهنه على سلامة أرض الإسلام فى شمالى الجزيرة العربية حيث الحدود المتاخمة مع الروم ، وحيث الحدود مفتوحة للهجوم الرومانى على ديار الإسلام . وكان لغزوة مؤتة صدى عظيم فجع الروم ، وجعلهم يفكرون كثيراً قبل التفكير بأى هجوم على المدينة ، ومع أن القادة الثلاثة للغزوة قد استشهدوا ، لكن النصر قد تحقق على يدى سيف الله خالد بن الوليد ، وتم الفتح على يديه بالرغم من هذا كله . فلا يزال دم حبيبه زيد بن حارثة والثار له يشغل بال النبى المصطفى ، ولابد من غارة مثل غارة مؤتة تبث الرعب فى قلب الروم ، وتجعلهم يفكرون كثيراً قبل الإقدام على حماقة غزو المدينة وسلطان المسلمين الذى امتد إلى تبوك .

كان رسول الله لا يهدأ لحظة من ليل أو نهار وهو يوطد أركان هذه الدولة ، إنه يحس بدنو أجله فلابد من الخطوات الحاسمة التي تضمن سلامة حدود الشمال ، وتنهى تمرد الجنوب .

وقالوا: لم يزل رسول الله ﷺ يذكر مقتل زيد بن حارثة وجعفر وأصحابه ، ووجد عليهم وجداً شديداً . فلما كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة أمر رسول الله ﷺ الناس بالتهيؤ لغزو الروم . وأمرهم بالانكماش في غزوهم، فتفرق المسلمون من عند رسول الله ﷺ وهم مجدون في الجهاد (١) .

كان هذا قبل أسبوعين من وفاته، وبعد شهرين من العودة من حجة التمام، فلا يجوز للأمة أن تسترخى عن جهادها ، وهي معدة لتقود العالم بهذا الدين ، وتربية الشهر في حجة الوداع لا تعنى القعود عن الجهاد والمواجهة، بل تعنى الإعداد بالتربية للانطلاق إلى الجهاد، والتحام التربية بالجهاد لا يمن أن ينفصل أحدها عن الآخر ﴿ فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فَرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنلرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ يَحْلَرُونَ (١٣٢) ﴾ [التوبة] نفير وفقه وجهاد وإنذار وحذر ، هذه هي الحياة الإسلامية الحقيقية .

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۳ / ۱۱۱۷ .

وراح المسلمون يتهيؤون للجهاد لغزو الروم على كل مستوياتهم . حتى كبار المهاجرين والأنصار الذين أمضوا حياتهم وسلخوا عمرهم فى الجهاد هاهم الآن يتهيؤون لتنفيذ أمر رسول الله عليها إلى أبعد من تبوك إلى أرض الروم .

### التربية على الثأر:

ها هو فتانا أسامة القصير الأسود الذي أردف رسول الله على خلفه في حجة الوداع وأوقف مسيرة الجيش كله بانتظار وصوله لينفر بالمسلمين من عرفات إلى منى وكان في الثامنة عشرة من عمره آنذاك وقد ابتدأ حياته في المدينة بمرض الجُدري .

فعن عطاء بن يسار قال : كان أسامة بن زيد قد أصابه الجدرى أول ما قدم المدينة وهو غلام ، مخاطه يسيل على أنفه فتتقذر به عائشة ولي في فدخل على رسول الله في فطفق يغسل وجهه ويقبله ، قالت عائشة : أما والله بعد هذا فلا أقصيه أبدا (١).

وكانت التربية لفتاتين عائشة وفاطمة رَطِّينًا في الاهتمام بأسامة :

( فعن يحيى بن جعدة: أن رسول الله ﷺ قال لفاطمة وهي تمسح عن وجه أسامة شيئاً فكأنها تأذت به فاجتذبه رسول الله ﷺ وانتهرها ، فقالت : لا أتأذى به أبدا ) (٢).

وعن ابن قسيط عن محمد بن زيد قال : سقط أسامة ، فأصاب وجهه شجة . فكان رسول الله ﷺ بمص الدم ويبصقه ) (٣) .

وعندما غدا عمره خمس عشرة سنة زوجه رسول الله على السنة التى تلت زواجه في السادسة عشرة من عمره كان على رأس جيش إلى الحرقات من جهينة وذلك ليعد إعداد الأبطال لا إعداد أولاد الدلال ونترك أسامة وفي يحدثنا عن هذه المعركة خاصة وأنها جاءت بعد مقتل أبيه في مؤتة فالدم ثأثر في عروقه يتلمظ للجهاد ويتحرق له، ويتمنى لو كانت هذه المعركة إلى أرض الشام ليثأر من قاتل أبيه لكنه الجهاد ، فليكن في أي أرض ولا كيان للرجل في الإسلام إلا من خلال الجهاد ، فيعرف من خلال حضوره مشاهدة .

وروى الإمام أحمد ، وابن أبى شيبة والشيخان وأبو داود والنسائى عن أسامة بن زيد ظري ، وابن جرير وابن سعد عن غيره .

قال أسامة: بعثنا رسول الله عليه إلى الحرقة من جهينة قال: فصبَّحناهم وكان رجل

<sup>(</sup>١ ـ ٣) المغازي للواقدي ٣ / ١١٢٦ .

منهــم مــن أشدهــم علينــا وإذا أوبــروا كــان حاميتهم فهزمناهــم فغشيته أنــا ورجــل مــن الأنصار .

وقال السدى، وكان مع مرداس بن نهيك غنيمة له وجمل أحمر فلما رآهم آوى إلى كهف جبل، وتبعه أسامة فلما غشينا \_ قال السدى \_ قال : السلام عليكم ، قال أسامة في رواية : فرفعت عليه السيف فقال: لا إله إلا الله فكف الأنصارى وطعنته برمحى حتى قتلته فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله على أنها أصبت الرجل وجدت في نفسى من ذلك موجدة شديدة حتى رأتيني ما أقدر على أكل الطعام حتى قدمت على رسول الله على ، فقبلني واعتنقني \_ وقال السدى : وكان رسول الله على إذا بعث أسامة أحب أن يثنى عليه خيراً ويسال عنه أصحابه فلما رجعوا لم يسألهم عنه فجعل القوم يحدثون رسول الله على ويقولون :

يا رسول الله ، لو رأيت أسامة ولقيه رجل ، فقال الرجل: لا إله إلا الله ، فشد عليه فقتله .

يقول أسامة : فبلغ ذلك النبى ﷺ فقال لى : ﴿ يَا أَسَامَةَ أَقَتَلَتُهُ بَعِدُ أَنْ قَالَ : لَا إِلَهُ إِلَّا الله ؟ ، قلت : يَا رسول الله إنما كان متعوذًا وفي رواية : إنما قالها خوفاً من السلاح ، قال : ﴿ أَفَلَا شَقَقَتُ عَنْ قَلْبُهُ حَتَى تَعْلَمُ أَقَالُهَا أَمْ لَا ؟! »، قال : أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله » ، فما زال يكررها حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم (١) .

إنها أول حرب خاضها وقد بعثه رسول الله على ليشد عوده ، ويتعلم فنون الحرب وكان على مستوى ثقة نبيه به فى صبره وجلده وشجاعته حتى ليلاحق وهو ابن السادسة عشرة ذلك البطل المشرك إلى الغار ليقتله ، فهو الذى كان من أشدهم على المسلمين ومضى مع الانصارى للقضاء عليه . وحين رآهم المشرك الفاتك خرج إليهم مستسلما قائلاً : لا إله إلا الله . فكف الانصارى عنه بينما طعنه أسامة برمحه، هو فى عنفوان شبابه أو مراهقته يتقد حماساً وعنفاً للجهاد فى سبيل الله وقتل أعداء الله .

وفى البداية ، لم يعن الأمر شيئاً له ، فهو متأكد من أن هذا المشرك إنما استسلم وقال: لا إله إلا الله خوفاً من القتل وخوفاً من السلاح . لكن التربية النبوية الشديدة هزت كيانه قبل أن يلقى رسول الله على فقد كان لقاؤه الأول فى قمة السعادة حيث قبله وعانقه . لكن بعدما علم بقتل الرجل ، تغير وجهه عليه وصار فى حالة وصفها بقوله :

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٢٩٩ ، وهي عند مسلم ( ح ١٥٩) ، والبخاري ( ح ٢٦٩) .

فلما أصبت الرجل وجدت في نفسى موجدة شديدة حتى رأيتني ما أقدر على أكل الطعام ورسول الله ﷺ يقرعه : ( أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله ، ، ولم يُجد دفاعه أن المشرك إنما قالها خوفاً من الموت . فكان الجواب أقسى عليه من الاعتذار : هلا شققت عن قبله فعلمت أنه قالها أم لا .

ولم يكتف رسول الله على بتأنيبه مرة واحدة . إنما ثانية وثالثة ورابعة . حتى تمنى أن لم يكن أسلم . حتى لا تكون في صفحته هذه الكبيرة ؛ لأن الإسلام يَجُبُ ما قبله . وتصور أنه قد تستمر عقوبته فيبعد عن ساحة الحرب إلى الأبد . . وعندما سمع أمر رسول الله على بالتهيؤ إلى قتال الروم وغزوهم سارع وشد عليه سلاحه آملاً أن تغسل هذه الغزوة خطيئته تلك ولعله يستشهد فيها . ولا يغسل خطيئته تلك إلا الدم ، لكن يخشى أن يمنعه رسول الله على من المشاركة جندياً فيها عقوبة على قتل من قال : لا إله إلا الله .

#### أسامة بن زيد أمير الجيش:

فلما أصبح رسول الله ﷺ من الغد يوم الثلاثاء لثلاث بقين من صفر دعا أسامة بن زيد فقال :

الله وبركته حتى تنتهى إلى مقتل أبيك . فأوطئهم الحيل، فقد وليتك على هذا الجيش . فأغر صباحاً على أهل أبنى ، وحرق عليهم ، وأسرع السير تسبق الخبر ؛ فإن أظفرك الله عليهم فأقلل اللبث فيهم وخذ معك الأدلاء وقدم العيون أمامك والطلائع . . . ».

ترى هل صدق توقعه فى منعه من الحرب لما اقترفت يداه من قبل ، لكن الدعوة هزت كيانه كله، ولم يكن يصدق ما يسمع : ﴿ سر على اسم الله وبركته حتى تنتهى إلى مقتل أبيك» .

فليس لجعفر ابن يثار له ، وأولاده أيتام صغار ، وليس لابن رواحة فتى يثأر له ، أما زيد الحب فهذا ابن الثامنة عشرة صار مهيأ للثار لابيه وأين ؟! فى أرض الشام ، ومن جنوده ؟! كبار المهاجرين والأنصار وخشى أن يكون فى حلم . هل هو اليوم قائد أعظم جيوش الإسلام التى ستمضى إلى الشام لتثار للشهداء والعظام ؟

لم يكتف رسول الله ﷺ بتقليده القيادة ، إنما وضع له خطة التحرك والمواجهة والعودة . تماماً كما وضع خطة مواجهة الأسود العنسى في الجنوب .

- وكانت الخطة من ثمانية بنود شملت الانطلاق والمواجهة والعودة :
  - ١ ـ ١ سر على اسم الله وبركته حتى تنتهي إلى مقتل أبيك .
    - ٢ ـ فأوطئهم الخيل.
    - ٣ ـ فقد وليتك على هذا الجيش .
    - ٤ \_ فأغر صباحاً على أهل أبني .
      - ٥ ـ وحرق عليهم .
    - ٦ \_ فإن أظفرك الله فأقلل اللبث فيهم .
      - ٧ \_ وخذ معك الأدلاء .
      - ٨ ـ وقدم العيون أمامك والطلائع».

## يوم الأربعاء :

وكان ذلك لليلتين بقيتا من صفر . بدئ برسول الله ﷺ فصدع وحم .

واشتعلت المدينة خوفاً على رسول الله ﷺ . وانشغل الناس بين مرض رسول الله ﷺ ، وبين الاستعداد للغزو والجهاد إلى أقصى الأرض في الشام .

### يوم الخميس :

( فلما أصبح يوم الخميس لليلة بقيت من صفر عقد له رسول الله ﷺ بيده لواء ) فإذن لايزال رسول الله ﷺ على عزمه على توجيه هذا الجيش ، غير أن الناس فوجئوا بالقائد . فهمهموا في أنفسهم دون أن يجرؤوا على السؤال فهو رسول الله ﷺ الموحى إليه .

#### تعليمات القتال:

عقد له رسول الله ﷺ بيده لواء ثم قال :

- ١ ـ ١ يا أسامة . اغز باسم الله في سبيل الله، فقاتلوا من كفر بالله .
  - ٢ ــ اغزوا ولا تغدروا .
  - ٣ ـ ولا تقتلوا وليدًا ولا امرأة .
    - ٤ ـ ولا تمنوا لقاء العدو .

- ٥ ـ فإنكم لا تدرون لعلكم تبتلون بهم .
- ٦ \_ ولكن قولوا : اللهم أكفناهم ، واكفف بأسهم عنا .
  - ٧ ـ فإن لقوكم قد أجلبوا وصيحوا .
    - ٨ \_ فعليكم بالسكينة والصمت .
  - ٩ ـ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم .
- ١٠ وقولوا : اللهم نحن عبادك ، وهم عبادك ، نواصينا ونواصيهم بيدك ،
   وإنما تغلبهم أنت .

١١ \_ واعلموا أن الجنة تحت البارقة ٧ .

لقد كانت هذه التعليمات تلقى لقائد الجيش أسامة بن زيد ابن الثامنة عشرة . والجيش كله يصيخ ويستمع إليها ، فهى تعليمات ومبادئ عامة ، على كل فرد فى الجيش أن يكون مسؤولاً على تنفيذها ، (قالوا : ثم قال رسول الله ولا السامة : امض على اسم الله ، فخرج بلوائه معقود فدفعه إلى بريدة بن الحصيب الاسلمى فخرج به إلى بيت أسامة) .

#### الجرف مكان التجمع:

(وأمر رسول الله ﷺ أسامة ، فعسكر بالجرف ، وضرب عسكره في سقاية سليمان اليوم ، وجعل الناس يجدون في الخروج إلى المعسكر ، فيخرج من فرغ من حاجته إلى معسكره ، ومن لم يقض حاجته فهو على فراغ ) .

إنه ليس عرضاً قريباً ولا سفراً قاصداً ، لقد قيل هذا من رب العزة جل جلاله عندما كان الهدف تبوكاً ،أما اليوم ، فيكاد يكون ضعف المسافة ، فليس التحضير لغزو يوم أو يومين . إنما التحضير لشهر كامل في الذهاب والإياب .

#### الأيام العشرة:

ومن أجل هذا استمر الإعداد والتجمع في المعسكر عشرة أيام .

## كبار المحاربين والقادة العظام جنود في الجيش:

( ولم يبق أحد من المهاجريـن الأولين إلا انتـدب في تلـك الغـزوة ؛ عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجراح ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبو الأعور سعيد بن زيد بن

عمرو بن نفيل في رجال من المهاجرين والأنصار عدة ؛ قتادة بن النعمان ، وسلمة بن أسلم بن قريش ) .

أربعة من المرشحين للخلافة العظمى ، ومن المبشرين بالجنة كانوا جنوداً فى هذا الجيش تحت إمرة أسامة بن زيد ؛ القصير الأفطس الأسود ، وكل مؤهلاته حرب الحرقات ، ويحمل فيها خطأه الشهير فى قتل من قال: لا إله إلا الله .

## تذمر في الجيش:

( فقال رجال من المهاجرين ـ وكان أشدهم في ذلك قولاً عياش بن أبي ربيعة : يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين ؟ فكثرت القالة في ذلك . فسمع عمر بن الخطاب خلص بعض ذلك القول فرده على من تكلم به ، وجاء إلى رسول الله على فأخبره بقول من قال ).

والأصل أن يكون عمر فطي أول المعترضين على القيادة ، أفليس عمر فطي وزير رسول الله على الثانى بعد أبى بكر ؟ أو ليس عمر الرجل الثالث فى الدولة ؟ والتى تنصاع لهم الرقاب كلها ، فكيف تنصاع إلى غلام أسود أفطس فى الثامنة عشرة من عمره ؟ وها هو يدلف إلى التاسعة عشرة ، إنها تربية من أقسى التربيات التى يتلقاها الجيل القيادى الأول فى الأمة من كبار المهاجرين والأنصار وهو أعسر تدريب وأشده على السمع والطاعة « ولو ولى عليكم عبد حبشى أجدع كأن رأسه زبيبة » . ويكاد يكون هذا هو الحال اليوم .

#### رسول الله ﷺ يلقى درسه العظيم :

- ( فغضب رسول الله ﷺ غضباً شديداً ، فخرج وقد عصب على رأسه عصابة وعليه قطيفة ، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ﴿ أَمَا بَعَدَ :
  - ١ \_ يا أيها الناس . فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة بن زيد ؟
  - ٢ ـ والله لئن طعنتم في إمارتي أسامة ، لقد طعنتم في إمارتي أباه من قبله .
    - ٣ ـ وايم الله، إن كان للإمارة خليقا، وإن ابنه من بعده لخليق بالإمارة .
  - ٤ \_ وإن كان لمن أحب الناس إلى، وإن هذا ( أي أسامة ) لمن أحب الناس إلى .
    - ه \_ وإنهما لمخيلان لكل خير .
    - ٦ ـ فاستوصوا به خيراً فإنه من خياركم ٣ .

ثم نزل ﷺ فدخل بيته . وذلك يوم السبت لعشر ليال خلون من ربيع الأول وما أسعد أسامة بهذا النقد من الأمة لقيادته ؛ لأنه لولا ذلك النقد لما كان هذا الثناء النبوى الخالد .

## يوم السبت العاشر من ربيع الأول:

انتهت الازمة ( وجاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يودعون رسول الله ﷺ فيهم عمر بن الخطاب رطانيين .

## محاولة أم أسامة تأجيل تحرك الجيش:

( ورسول الله ﷺ يقول : « أنفذوا بعث أسامة، ودخلت أم أيمن ، فقالت : أى رسول الله ، لو تركت أسامة يقيم فى معسكره حتى تتماثل ، فإن أسامة إن خرج على حالته هذه لم ينتفع بنفسه ، فقال رسول الله ﷺ : « أنفذوا بعث أسامة» .

## الناس يمضون إلى المعسكر استعداداً للخروج:

لقد فشلت كل محاولات التأجيل ، ورسول الله على يؤكد في كل مرة ، وعقب كل محاولة : الفذوا بعث أسامة ، ( فمضى الناس إلى المعسكر فباتوا ليلة الأحد ، ونزل أسامة يوم الأحد ، ورسول الله على ثقيل مغمور ، وهو اليوم الذي لدوه فيه ، فدخل على رسول الله على وعنياه تهملان ، وعنده العباس \_ والنساء حوله \_ فطأطأ عليه أسامة فقبله ، ورسول الله على لا يتكلم ، فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصبهما على أسامة، قال أسامة : فرجعت إلى عسكرى .

فلابد للقائد الشاب الذي لم يناهز العشرين من وداع سيد الخلق محمد رسول الله ويجافئ قبل أن يمضى في مجاهيل البيد نحو أقاصى الأرض في بلاد الروم ، وتحت لهيب النار الحارقة في هذه الصحراء الموحشة .

ورسول الله ﷺ ، لا يستطيع الكلام ، وقلبه معلق بالامة ؛ في شمالها ببعث أسامة ، وفي جنوبها ببردة الأسود ، حتى لو كان في مرض الموت ، فلن تقف الحياة « انفذوا بعث أسامة » كلاماً وإشارة ودعاء .

## يوم الاثنين صباح الوفاة :

فلما أصبح يوم الاثنين غدا من معسكره ، وأصبح رسول الله ﷺ مفيقاً ، فجاءه أسامة ، فقال : « اغد على بركة الله » . فودعه أسامه ، ورسول الله ﷺ مفيق مريح ، وجعل نساؤه يتماشطن سروراً براحته ، وركب أسامة إلى معسكره وصاح فى الناس اصحابه باللحوق بالمعسكر ، فانتهى إلى معسكره ، ونزل وأمر الناس بالرحيل وقد متع النهار وكان عليه الصلاة والسلام سعيداً فى ذلك الصباح ، فقد جاءت رسل اليمن بمقتل الأسود العنسى . وانتهت جبهة الجنوب بالنصر ولابد أن يمضى أسامة بجيشه لتكلل جبهة الشمال كذلك بأكاليل النصر .

## لحظة الوفاة :

( فبينا أسامة يريد أن يركب من الجرف أتاه رسول أم أيمن ـ وهى أمه ـ تخبره أن رسول الله على يوت ، فأقبل أسامة إلى المدينة معه عمر وأبو عبيدة بن الجراح ، فانتهوا إلى رسول الله على مول الله على أسامة إلى رسول الله حين زاعت الشمس يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول ودخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف المدينة ، ودخل بريدة بن الحصيب بلواء أسامة معقوداً حتى أتى به باب رسول الله على فغرزه عنده ) .

#### بعث أسامة بعد خلافة الصديق:

فلما بويع لأبى بكر أمر بريدة أن يذهب باللواء إلى بيت أسامة ، وألا يحله أبدأ حتى يغزوهم أسامة ، قال بريدة :

فخرجت باللواء حتى انتهيت به إلى بيت أسامة ، ثم خرجت به إلى الشام معقوداً مع أسامة ، ثم رجعت به إلى بيت أسامة ، فما زال في بيت أسامة حتى توفى أسامة .

فلما بلغ العرب وفاة رسول الله ﷺ ، وارتد من ارتد عن الإسلام قال أبو بكر رُواﷺ لأسامة :

أنفذ في وجهك الذي وجهك فيه رسول الله ﷺ .

وأخذ الناس بالخروج ، وعسكروا في معسكرهم الأول ، وخرج بريدة باللواء حتى انتهى إلى معسكرهم الأول .

## كبار المهاجرين والأنصار يعارضون بعث أسامة :

فشق على كبار المهاجرين الأوليين ، ودخل على أبى بكر ، عمر وعثمان وسعد بن أبى وقاص وأبو عبيدة بن الجراح ، وسعيد بن زيد فقالوا :

يا خليفة رسول الله،إن العرب قد انتقضت عليك من كل جانب ، وإنك لا تصنع بتفريق هذا الجيش المنتشر شيئاً ، اجعلهم عدة لأهل الردة ، ترمى بهم في نحورهم ، وأخرى لا نأمن على أهل المدينة أن يغار عليها وفيها الذرارى والنساء ، فلو استأنيت لغزو الروم حتى يضرب الإسلام بجرانه، وتعود الردة إلى ما خرجوا منه ، أو يفنيهم السيف ، ثم تبعث أسامة حينتذ ، فنحن نأمن الروم أن تزحف إلينا .

## أبو بكر وطي مصمم على إنفاذ الجيش:

( فلما استوعب أبو بكر رُطِيَّك كلامهم قال: هل منكم من أحد يريد أن يقول شيئاً ؟ قالوا : لا ، قد سمعت مقالتنا ، فقال :

والذى نفسى بيده لو ظننت أن السباع تأكلنى بالمدينة لانفذت هذا البعث ، ولا بدأت بأول منه، ورسول الله ﷺ ينزل عليه الوحى من السماء يقول: ﴿ أَنْفَذُوا جَيْشُ أَسَامَةً ﴾ .

#### استثناء وتغيير واحد:

ولكن خصلة ؛ أكلم أسامة في عمر يخلفه يقيم عندنا ، فإنه لا غناء بنا عنه ، والله ما أدرى يفعل أسامة أم لا ، والله إن رأى لا أكرهه .

فعرف القوم أن أبا بكر قد عزم على إنفاذ بعث أسامة .

ومضى أبو بكر إلى أسامة فى بيته ـ وهو الخليفة ـ وكلمه أن يترك عمر ، ففعل أسامة ، وجعل يقول له : أذنت ونفسك طيبة ؟ فقال أسامة : نعم .

## الأمر بتحرك الجيش بكل من كان اكتتب فيه:

(وأمر مناديه ينادى :

عزمة منى آلا يتخلف عن أسامة من بعثه من كان انتدب معه فى حياة رسول الله عن أنى لن أوتى بأحد أبطأ عن الخروج معه إلا ألحقته به ماشياً ، وأرسل إلى النفر من المهاجرين الذين كانوا تكلموا فى إمارة أسامة ، فغلظ عليهم وأمرهم بالخروج ، فلم يتخلف عن البعث إنسان واحد ) .

## أبو بكر يشيع الجيش:

( وخرج أبو بكر فطَّنِي يشيع أسامة والمسلمين ، فلما ركب أسامة من الجرف فى أصحابه وهم ثلاثة آلاف رجل ، وفيهم ألف فرس، فسار أبو بكر وطني إلى جنب أسامة ساعة ) .

أما أسامة فتانا ، فيكاد قلبه ينخلع من بين جنبيه ، أيبقى راكباً على فرسه والخليفة

العظيم يمشى على قدميه ؟ فيقسم أن ينزل ويجيبه الخليفة :

والله لا تنزل ، ووالله لا أركب ،وما علىَّ أن أُغَبِّر قدماى ساعة في سبيل الله.

إنه يعلم الناس الطاعة للأمير ، فهو الخليفة يستأذنه في عمر ، وهو الخليفة يشيعه ماشياً خارج المدينة .

ثم قال : أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ، إنى سمعت رسول الله على يوصيك ، فانفذ لامر رسول الله على ، فإنى لست آمرك ولا أنهاك عنه ، وإنما أنا منفذ لامر أمر به رسول الله على .

#### القائد أسامة ماض في غزوته:

فخرج سريعاً ، فوطئ بلاداً هادئة لم يرجعوا عن الإسلام \_ جهينة وغيرها من قضاعة \_ فلا حاجة لسل السيوف على الطريق ، والانشغال بحرب أخرى عن الهدف الرئيسي الذي حدده رسول الله عليها

## قدم العيون أمامك:

وهذه إحدى الوصايا الكبرى لأسامة من رسول الله ﷺ ولابد من تنفيذها :

فلما نزل وادى القرى قدم عنيا له من بنى عذرة يقال له: حريث، فخرج على صدر راحلته أمامه مفذاً حتى انتهى إلى أبنى . فنظر إلى ما هناك ، وارتاد الطريق ثم رجع سريعاً على مسيرة ليلتين من أبنى ، فأخبره أن الناس غارون ولا جموع لهم ، وأمره أن يسرع السير قبل أن تجتمع الجموع وأن يشنها غارة .

# أسرع السير ، واسبق الأخبار، وشن الغارة بغير دعاء ، وحرِّق وخرِّب :

تعليمات محددة من رسول الله ﷺ . وخطة وضعها إمام المجاهدين عليه الصلاة والسلام أسرع السير ، اسبق الأخبار ، شن الغارة بغير دعاء ، حرق وخرب .

وحيث إن الخطة كانت عند القائد الفتى العظيم أسامة ، ورأى بريدة قائد لوائه اتجاه أسامة للغزو دون دعوة القوم إلى الإسلام ، كان لابد له أن يطرح خبرته العسكرية والدعوية بين يدى قائده أسامة . ( فعن المنذر بن جهم قال : قال بريدة لاسامة :

يا أبا محمد ، إنى شهدت رسول الله ﷺ يوصى أباك أن يدعوهم إلى الإسلام ، فإن أحبوا أن يقيموا في دارهم ويكونوا كأعراب المسلمين ،

ولا شيء لهم في الفيء ولا في الغنيمة إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، وإن تحولوا إلى دار الإسلام كان لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين . قال أسامة : هكذا وصية رسول الله ﷺ لأبي .

ولكن رسول الله ﷺ أمرنى ، وهو آخر عهده إلى ، أن أُسرِعَ السير ، وأسبق الأخبار وأن أشن الغارة عليهم بغير دعاء فأحرق وأخرب .

فقال بريدة : سمعا وطاعة لأمر رسول الله ﷺ .

## أوامر القائد أسامة قبيل المعركة :

فلما انتهى إلى أبني فنظر إليها منظر العين عبا أصحابه وقال :

- ١ ـ لا تمعنوا في الطلب .
  - ٢ ـ ولا تفترقوا .
    - ٣ \_ واجتمعوا .
  - ٤ ـ وأخفوا الصوت .
- ٥ ـ واذكروا الله في أنفسكم .
  - ٦ ـ وجردوا سيوفكم .
- ٧ ـ وضعوها فيمن أشرف لكم .

وهي أوامر محددة مستقاة من التوجيهات النبوية الخاصة له رضوان الله عليه .

#### تنفيذ الخطة كاملة:

ثم دفع عليهم الغارة ، فما نبح كلب ، ولا تحرك أحد ، وما شعروا إلا بالقوم قد شنوا عليهم الغارة ينادون بشعارهم : يا منصور أمت ، فقتل من أشرف لهم ـ وسبى من قدر عليه وحرق في طوائفهم بالنار ، وحرَّق منازلهم وحرثهم ونخلهم ، فصارت أعاصير من الدخاخين . وأجال الخيل في عرصاتهم ، ولم يمعنوا في الطلب؛ أصابوا ما قرب منهم ، وأقاموا يومهم ذلك في تعبئة ما أصابوا من الغنائم .

## أسامة يقتل قاتل أبيه على فرس أبيه:

وكـان أسامة خرج على فرس أبيه التي قتل عليهـا أبوه يـوم مؤتـة ، كانت تدعى :

سبحة . وقتل قاتل أبيه خبَّرَه به بعض من سبى، وأسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهما وأخذ لنفسه مثل ذلك .

## خذ معك الأدلاء وقدم العيون أمامك والطلائع:

فلما أمسوا أمر الناس بالرحيل، ومضى الدليل أمامه ، حوبث العذرى ، فأخذوا الطريق التي جاء منها ودانوا ليلتهم حتى انتهوا بأرض بعيدة ، ثم طوى البلاد حتى انتهى إلى وادى القرى في تسع ليال ، ثم قصد بعد السير فسار إلى المدينة ، وما أصيب من المسلمين أحد .

### هرقل يجن جنونه لهذه الغارة :

( فبلغ ذلك هرقل وهو بحمص ، فدعا بطارقته فقال :

هذا الذى حذرتكم فأبيتم أن تقبلوه منى ، قد صارت العرب تأتى مسيرة شهر تغير عليكم ، ثم تخرج من ساعتها ولم تكلم ، قال أخوه :

سأقوم فأبعث رابطة تكون بالبلقاء .

فبعث رابطة واستعمل عليها رجلاً من أصحابه ، فلم يزل مقيماً حتى قدمت البعوث من الشام في خلافة أبي بكر وعمر رطن ) .

لقد تحول إمبراطور الروم من الهجوم للدفاع ، وكان جل همه ألا تتكرر الغارات عليه ، فوضع تلك الرابطة بالبلقاء تحرس الحدود خوفاً من الغزو الإسلامي .

#### معركة جانبية مفروضة :

(قالوا: واعترض لأسامة في منصرفه قوم من أهل كثكث \_ قرية هناك \_ قد كانوا اعترضوا لأبيه في بدأته، فأصابوا من أطرافه ، فناهضهم أسامة بمن معه وظفر بهم ، وحرق عليهم وساق نعماً من نعمهم ، وأسر منهم أسيرين فأوثقهما وهرب من بقي ، فقدم بهما المدينة ، فضربت أعناقهما .

### عرس المدينة بعودة القائد الفتى أسامة:

قال : فحدثنى أبو بكر بن يحيى بن النضر عن أبيه : أن أسامة بن زيد بعث بشيره من وادى القرى بسلامة المسلمين ، وأنهم قد أغاروا على العدو فأصابوهم ، فلما سمع المسلمون بقدومهم خرج أبو بكر وَلِيَّتُكُ في المهاجرين وخرج أهل المدينة ، حتى العواتق

سروراً بسلامة أسامة ، ومن معه من المسلمين ،ودخل يومئذ على فرسه سبحة كأنما خرجت من ذى خشب ، عليه الـدرع ، واللواء أمامه يحمله بريدة حتى انتهى به إلى المسجد، فدخل ، فصلى ركعتين ، وانصرف إلى بيته معه اللواء .

وكان مخرجه من الجرف لهلال شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة فغاب خمسة وثلاثين يوماً؛ عشرين في بدأته ، وخمسة عشر في رجعته .

#### القائد المظفر ابن التاسعة عشرة:

( فحدثنى محمد بن الحسن بن أسامة بن زيد عن أهله ، قال : توفى رسول الله على وأسامة ابن تسع عشرة سنة ، وكان رسول الله على زوجه وهو ابن خمس عشرة سنة امرأة من طبئ ففارقها، وزوَّجه وُولِد له في عهد رسول الله على بنائه بأهله ) (١) .

ورضى الله تعالى عن أسامة في الخالدين .

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٣ / ١١١٧ \_ ١١٢٥ .

#### ابتداء مرض رسول ﷺ ووفاته

#### الاثنين ٢٦ صفر:

نستمع إلى بداية تلك الليلة من عائشة رضوان الله عليها تقول :

ألا أحدثكم عنى وعن رسول الله ﷺ ؟ قلنا : بلي . قالت :

لما كانت ليلتى التى كان النبى ﷺ فيها عندى انقلب فوضع رداءه ، وخلع نعليه ، فوضعهما عند رجليه ، وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع ، فلم يلبث إلا ريشما ظن أن قد رقدت ، فأخذ رداءه رويداً ، وانتقل رويداً ، وفتح الباب فخرج .

شىء لم يسبق أن فعله رسول الله ﷺ ، وطار صواب أم المؤمنين . أين يمضى فى هذا الليل البهيم ، وهذه ليلتى؟ لا يمكن إلا أنه ذاهب إلى بيت بعض نسائه ، فعلى من يطرق البيت فى هذا الليل ؟ ولم تتمالك أن تبقى فى فراشها لحظة واحدة .

( فجعلت درعى فى رأسى ، واختمرت، وتقنعت إزارى ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع ، فقام فأطال القيام ، ثم رفع يديه ثلاث مرات ، ثم انحرف فانحرفت ، فأسرع فأسرعت ، فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت (١) ، فسبقته فدخلت ، فليس إلا أن اضطجعت فدخل . فقال :

الك يا عائش ؟ حشيا رابية (٢) ، قالت : قلت : لا شيء ) .

إنها عملية ملاحقة كاملة ، بحثت عنه فوجدته في البقيع ، وأطال الوقوف ، وشعرت بعظم خطئها وسوء ظنها ، واستصغرت نفسها بين اهتماماتها ، واهتمامات سيد ولد آدم رسول الله على الله على عنف حاولت أن تخفى خروجها لكن أني يُخفى ؟ ( ثم نحرف فانحرفت ، فأسرع فأسرعت ، فهرول فهرولت ، فأحضر فأحضرت ) وقاد هذا إلى لهاث جديد عندها ، وسرعان ما دخلت غرفتها وانسلت في فراشها كأن لم تعمل شيئاً ، غير أن اللهاث قد أخذ منها مأخذه ، ودخل رسول الله على والفراش يصعد

<sup>(</sup>١) أحضر فأحضرت : الإحضار : العدو .

 <sup>(</sup>۲) حشيا رابية : الحشا وهو الربو والتهييج الذي يعرض للمسرع في مشيته ، والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره .

ويهبط من لهاثها . فقال :

« مالك يا عائش : حشيا رابية ؟ » . قلت : لا شيء .

فقد تركها راقدة في فراشها ، ولم يزعجها عند خروجه .

قال: ( لتخبرنى أو ليخبرنى اللطيف الخبير) . قالت ، قلت : يا رسول الله، بأبى أنت وأمى ، فأخبرته ، قال : ( فأنت السواد الذى رأيت أمامى ؟ ) قلت : نعم . فلهدنى (١) فى صدرى لهدة أوجعتنى ثم قال: (اظننت أن يحيف الله عليك ورسوله ؟ . قلت : مهما يكتم الناس يعلمه الله . نعم .

قال: ﴿ فإن جبريل أتانى حين رأيت فنادانى فأخفاه منك ، فأجبته ، فأخفيته منك ، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت ، فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحش ، فقال : إن ربك يأمرك أن تأتى أهل البقيع فستغفر لهم " ، قالت : قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : ﴿ قولى السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ورحم الله المستقدمين منا والمستأخرين و إنا إن شاء الله بكم لاحقون " .

وكان لابد من هذه الضربة النبوية في صدر جبيبته عائشة ، أن يخطر على بالها أن يضى رسول الله على للتها إلى بيت من بيوت ضرائرها قائلاً لها : « أظنت أن يحيف الله عليك ورسوله ؟ » لنرى بعد ذلك عظمة الخلق النبوى وهو يعرض القصة كاملة لهذا الخروج وأنها أمر من رب العزة بالاستغفار لأهل البقيع ، وخشية رسول الله على وحشتها إن خرج من البيت هو الذي دفعه لإخفاء أمر خروجه ، وأن جبريل ينادى رسول الله على من الخارج ؛ لأن عائشة قد وضعت ثيابها ، ولن يدخل جبريل عليها وهي كذلك ، أما الزيارة للقبور فيحدثنا أبو مويهبة في حديث الهزيع الأول من الليل .

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبى مويهبة مولى رسول الله على قال : ( بعثنى رسول الله على من جوف الليل فقال لى : ( يا أبا مويهبة ، إنى قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع ، فانطلق معى » .

فانطلقت معه ، فلما وقف بين أظهرهم قال :

<sup>(</sup>١) لهده : دفعه ،

السلام عليكم أهل المقابر ، ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه ،
 أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ، يتبع آخرها أولها ، الآخرة شر من الأولى » (١).

فلأهل البقيع السابقين الأولين من المجاهدين حق من رسول الله على أن يستغفر لهم ، فهم أحبابه في الدنيا ، وأحبابه في الآخرة ، مضوا بين يدى رسول الله على ، ولم يشهدوا أى فتنة والمسلمون مقبلون على أعظم فتنة ، على وفاة رسول الله على ما يلها من فتن بعد ، ثم أقبل على فقال :

لا يا أبا مويهبة ، إنى قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا ، والخلد فيها ، ثم الجنة خيرت بين ذلك ، وبين لقاء ربى والجنة ، فاخترت لقاء ربى والجنة ». قال : بأبى أنت وأمى، فخذ مفاتيح الحياة الدنيا والحلد فيها ، ثم الجنة . قال : لا والله يا أبا مويهية ، لقد اخترت لقاء ربى والجنة » .

فقد ملك شوقه لربه عليه كيانه ، وقد أدى رسالته مع الناس ، وأتم الله عليه النعمة، وأكمل له الدين فهل يؤثر الخلد فى الدنيا على لقاء الله ؟ معاذ الله ، وهو أول المحبين لله فى الدنيا والآخرة وإمامهم فقد اختار لقاء ربه والجنة .

ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف . فبدئ برسول الله وجعه الذي قبض فيه ) أي عظيم في هذا الوجود أقلته الأرض تتصاغر أمامه كل عظمات الأرض بلغ من مقامه عند ربه أن يخبره بين خزائن الأرض كلها تكون له والخلد فيها ، ثم ينتهي مع انتهائها ويكون أعز أهلها فيها? فقد ملك مفاتيح خزائنها ، ولا ينقص هذا من أجره شيء ، ولا مقامه عند ربه شيء ، فله الجنة ولو اختار الموت ليمضى إلى ربه ، فله الجنة ، ورمى بمفاتيح خزائن الدنيا وراء ظهره ثم الجنة ، واختار رسول الله والحق لقاء ربه والجنة ، فها هو قد ودع أهل البقيع مؤقتا. وما هي إلا قلائل، حيث يودع أعظم ذخيرة عنده في الدنيا؛ أصحابه ، وأنصاره ، وأحبابه ، وآله ، يمضى إلى جوار الله جل جلاله .

وتم تنفيذ ما اختار فابتُدِئ بنقطة الانطلاق الأولى نحو الله تعالى ، ابتدئ بوجعه الذي قبض فيه .

## نهار الاثنين ٢٧ صفر:

لقد مر على غزو تبوك قرابة سنة ونصف ، فقد عاد على ألها في أوائل رمضان سنة تسع ، ورأى المسلمون أن نصر الله قد غمر الأرض العربية كلها ،ودخل الناس في

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ح ۱۰۳ \_ ۹۷۶ ) ص ۳۷۲ .

دين الله أفواجا ، وأن الجهاد قد ألقى عصاه ، فماذا بعد أن دخلت الجزيرة العربية كلها فى الإسلام، وخشى رسول الله على أن تتناقل الأمة عن الجهاد . ( ولم يزل رسول الله يلي يذكر مقتل زيد بن حارثة وجعفر وأصحابه ، ووجد عليهم وجداً شديداً ، فلما كان يوم الاثنين لاربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة أمر رسول الله الله الناس بالتهيؤ لغزو الروم، وأمرهم بالانكماش فى غزوهم ، فتفرق المسلمون من عند رسول الله على وهم مجدون فى الجهاد ).

#### الثلاثاء ٢٨ صفر:

( فلما أصبح رسول الله ﷺ من الغد؛ يوم الثلاثاء لثلاث بقين من صفر دعا أسامة بن زيد فقال: ﴿ يَا أَسَامَةُ سَرَ عَلَى اسْمَ الله وبركته ، حتى تنتهى إلى مقتل أبيك، فأوطئهم الخيل ، فقد وليتك على هذا الجيش ﴾ ) .

#### الأربعاء ٢٩ صفر:

( فلما كان يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر ، بدئ برسول الله على فصدع وحُمّ، وكان ابتداء وجعه على في بيت ميمونة ولي ، فقد روى ابن سعد من طريق عمر بن على بن أبى طالب قال : اشتكى رسول الله على يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر فاشتكى ثلاث عشرة ليلة ، ومات يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة مضت من ربيع الأول ) (١).

# الخميس (١) ربيع الأول:

عقد رسول الله ﷺ لأسامة لواء ثم قال :

يا أسامة ، اغز باسم الله في سبيل الله ، فقاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغدروا ، ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ، ولا تمنوا لقاء العدو . . . ».

# من الخميس (١) ربيع الأول إلى الأحد (٤) ربيع الأول:

المسلمون يستعدون للغزو ، ورسول الله على يتنقل بين نسائه وهو مريض ( ثم قال رسول الله على لأسامة : 1 امض على بركة الله ، فخرج بلوائه معقوداً فدفعه إلى بريدة ابن الحصيب الاسلمى ، فخرج به إلى بيت أسامة ، وأمر رسول الله على أسامه فعسكر بالجرف ، وضرب عسكره في سقاية سليمان اليوم ، وجعل الناس يجدون بالخروج إلى

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٨/ ٤٧٤ ، ( ح ٤٤٢٨) .

العسكر ، فيخرج من فرغ لحاجته إلى معسكره ، ومن لم يقض حاجته فهو على فراغ ، ولم يبق أحد من المهاجرين الأولين إلا انتدب في تلك الغزوة ؛ عمر بن الخطاب ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وسعد بن أبى قاص وأبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في رجال من المهاجرين والأنصار عدة ، قتادة بن النعمان ، وسلمة بن أسلم بن حريش ، فقال رجال من المهاجرين : يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين ، فكثرت القالة عند ذلك . . . ) .

## الأحد (٤) ربيع الأول:

لقد حمل يوم الأحد إشارة خطيرة إلى ازدياد وجع رسول الله ﷺ ، وذلك من خلال استثذانه فيه أزواجه في الاستقرار في بيت واحد ، وصعوبة تنقله بين بيوتهن .

- ( وفى رواية يزيد بن بابنوس عن عائشة عند أحمد أنه قال لنسائه ﷺ : ﴿ إنَّى لا أستطيع أن أدور بيوتكن ، فإذا شئتن أذنتن لى » ) (٢) ، وفى رواية ثالثة عن عائشة ولي أنها قالت: ( لما ثقل رسول الله ﷺ ، واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض فى بيتى فأذنً له ) (٣) .
- ( وذكر ابن سعد بإسناد صحيح عن الزهرى : أن فاطمة ﴿ وَاللَّهُ عَلَى التَّى خاطبت أمهات المؤمنين بذلك ) (٤) .

## الاثنين (٥) ربيع الأول:

( ففى رواية ابن أبى مليكة عن عائشة:أن دخوله بيتها كان يوم الاثنين، ومات يوم الاثنين الذي يليه ) (٥) .

أما دخوله عليها فتصفه رضوان الله عليها قائلة :

( لما ثقل رسول الله ﷺ ، واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذناً له، فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في الأرض؛ بين عباس بن عبد المطلب وبين

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري ( ح ٤٤٥٠ ) . (۲) فتح الباري ۸ / ٤٨٨ .

<sup>(</sup>٣) البخارى ( ح ٤٤٤٢ ).

<sup>(</sup>٤، ٥) فتح الباري ٨ / ٤٨٨ .

رجل آخر ، قال عبيد الله فأخبرت عبد الله ( ابن عباس ) بالذى قالت عائشة . فقال لى عبد الله بن عباس ، هل تدرى من الرجل الآخر الذى لم تسم عائشة ؟ قلت : لا ، قال ابن عباس : هو على بن أبى طالب ) (١) .

ولايزال أمر النبى على شراً لم يعلم به أحد ، وهو اشتداد وجعه ، وحرص رسول الله على كتمانه حتى لا يعكر على المسلمين جو استعدادهم للجهاد والخروج إلى أرض الروم تحت إمرة أسامة بن زيد ولا تزال الأوامر النبوية تحث الناس على الخروج والجهاز والتأهب للمسير، لكن رسول الله على اختار أن يغشى سره لأحب خلق الله إلى نفسه إلى ابنته فاطمة فرانها ، وهو في بيت أحب الناس إليه زوجه عائشة أم المؤمنين ، وقد أسعده رضا نسائه استئذانه على وبالاستقرار في بيت عائشة رضوان الله عليها .

### الثلاثاء (٦) ربيع الأول:

( عن عروة عن عائشة رَوْقِيها قالت : دعا النبي ﷺ فاطمة عليها السلام في شكواه الذي قبض فيه ، فسارها بشيء، فبكت ، ، ، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت ، ، ، ) (٢).

وقد أصبح المصدر الرئيسي للأخبار اليوم عائشة ، فهو في بيتها ﷺ وهي الناقلة الأمينة الثقة التي لا تدع شيئاً إلا وتحدثنا عنه ، فكان أن حدثتنا في هذه الرواية عن دعوة فاطمة ، وها هي تفصل لنا في حديث آخر تفاصيل هذا اللقاء الخطير المثير وذلك بعد قدومها لتلبية لدعوة أبيها الحبيب :

عن عائشة قالت : (كن أزواج النبى على عنده لم يغادر منهن واحدة ، فأقبلت فاطمة تمشى ما تخطئ مشتيها من مشية رسول الله على شيئاً، فلما رآها رحب بها فقال : «مرحباً بابنتى » ، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ، ثم سارها فبكت بكاء شديداً ، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت ، فقلت لها : خصك رسول الله على بالسرار وأنت تكبن ) (٣) .

وفي رواية : فقلت لها:ما يبكيك ؟ فقالت:ما كنت لأفشى سر رسول الله ﷺ .

فقلت : ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن ، فقلت لها حين بكت : أخصك رسول الله ﷺ بحديثه دوننا ثم تبكين ؟ ) وسألتها عما قال ، فقالت : ما كنت لأفشى

<sup>(</sup>١) البخاري ( ح ٤٤٤٢) . (٢) البخاري ( ح ٤٤٣٤) .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ح ٣٦٢٣) ، ومسلم ح (٢٤٥٠) .

سر رسول الله ﷺ حتى إذا قبض سألتها فقالت :

إنه حدثنى: أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة ، وأنه عارضه به فى العام مرتين « ولا أرانى إلا قد حضر أجلى وإنك أول أهلى لحوقاً بى ، ونعم السلف أنا لك» فبكيت لذلك : ثم إنه سارنى فقال : « ألا ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين \_ أو سيدة نساء المؤمنين \_ أو سيدة نساء المؤمنين \_ أو سيدة نساء هذه الأمة » فضحكت لذلك ) (١) .

إنه سر خاص برسول الله ﷺ أعطاه لابنته فاطمة لم يعرفه بعد أحد من الخلق، إنه سيتوفى وجعه الذى هو فيه ، ولقد اعتبرت عائشة \_ رضوان الله عليها \_ أن اختيار رسول الله ﷺ لفاطمة أن تكون موطن سره من دون الناس أجمعين كاف لأن تكون أسعد خلق الله ، فكيف تبكى ، وقد اختارها رسول الله ﷺ لذلك؟ ( فقلت لها : خصك رسول الله ﷺ بالسرار وأنت تبكين؟ ) .

وبقيت عائشة والله المنحرق لتتعرف على هذا السر الذى أبكاها أولاً وأضحكها ثانياً، فقد كانت ترى فى فاطمة واللها أنها أعلى من جميع نساء عصرها لكنها حين بكت وضحكت فى وقت واحد ، اعتبرت أنها مثل النساء ، لكنها عندما عرفت السر أدركت أنه فعلاً يحتاج البكاء ويحتاج الضحك فى آن واحد خلال مسارتين من سيد ولد آدم فإذا كان رسول الله عليه سيد ولد آدم ، فهذه فاطمة الزهراء سيدة بنات آدم ، أو سيدة نساء أهل الجنة ،أو سيدة نساء العالمين \_ حاشا مريم عليها السلام كما ورد فى نصوص أخرى \_ أفلا تضحك لذلك ؟ وهو سر إذن يخص نساء المؤمنين فى الأرض إلى قيام الساعة أن علمن من هى سيدتهن .

لكن العجب الذى لا ينقضى كذلك ، أن هذا السر لم تبثه فاطمة إلا لعائشة وللها وما الذى يدفعها لنشره وما أحد من الخلق يعرف به أو اطلع عليه ، وفاطمة توفيت بعد أبيها بستة أشهر ، فما الذى دفع بعائشة أم المؤمنين إلى كشف هذا السر وبثه للعالمين ، وليست مكلفة بذلك ؟ فلم يكن هو علم أعطاها إياه رسول الله على لنشره ، وإنما كتمه عنها ، وقد يكون هذا الكتمان مراعاة لمشاعرها من الغيرة ، لكننا أمام أعظم نساء الأرض بعد فاطمة وأمها خديجة ، والتي تعالت على عاطفتها، ونقلت ماثرة فاطمة الحالدة إلى الدنيا كلها ، وأنها خير منها ، ولولاها لما عرفنا ذلك السر ، أليس فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام أما ؟ ضرتها خديجة وابنة ضرتها فاطمة هي التي تنقل

<sup>(</sup>۱) مسلم (ح ۲٤٥٠ ـ ۹۹)، والبخاري (ح ۲۲۸۰) .

لأهل الأرض عظمتهن وفضلهن ، وأنهما من النساء الأربع اللاتى كملن ، وهى ليست بينهن . هل في الدنيا مثيل لذلك ؟

## الأربعاء (٧) ربيع الأول:

( وكانت عائشة زوج النبى على تحدث : أن رسول الله لله لل لم الم النه الناس، واشتد به وجعه قال : ( هريقوا على من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن ؛ لعلى أعهد إلى الناس، فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبى الله ، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب ، حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن ، قالت : ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم ) (١) .

رسول الله ﷺ يود أن يهيئ الناس لخبر وفاته ، وخاصة بعد أن اشتد به وجعه ويريد سيد الخلق الذي قال له ربه : ﴿ وَإِنَّكَ لَمَلَىٰ خُلُق عَظِيم ١٤ ﴾ [ القلم] أن يتحلل من أمته ، ويطلب السماح منها إن أساء إلى أحد منها ، ويريد أن يضع بين يديها بعض الخطوط العامة ، والوصايا الهامة . أما ما يخص الأمة كلها فقد قدمه في حجة الوداع قبل قرابة ثمانين يوماً ، والمسلمون مائة ألف أو يزيدون، وألمح إلى أنه قد لا يلقاهم بعد عامه هذا، واستشهدهم بقوله : ﴿ اللهم قد بلغت ،اللهم اشهد ﴾، لكنه اليوم وعند اقتراب أجله ، وبين يديه قيادات الأمة من المهاجرين والانصار ، لاشك أن لهم حديثاً خاصاً يختلف عن غيرهم ، فهؤلاء فيهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ، وأهل بدر وأهل الحديبية ،والمهاجرون والانصار جميعاً أصحاب رسول ﷺ ، والذين اتبعوهم بإحسان ، ولهذا طلب ابتداء من نسائه جميعاً أن يهرقن عليه سبع قرب ملأى لم تحلل أوكيتهن بعد، وسارعن للاستجابة ، ومخضب حفصة هو أنسب مكان لذلك ، ورحن يتسابقن لتلبية دعوة النبي ﷺ ، ليقمن بتغسيله اليس شرفاً عظيماً لكل واحدة منهن أن تشارك في هذا الطلب وتفخر على نساء الأرض بهذه المشاركة ؟ و أمام هذا الاندفاع الكبير قال رسول الله على لهن : ( حسبكم حسبكن ) ، وأحسن بنشاطه رغم شدة وجعه فخرج وأمامه هذه المهمة العظمى في تبليغ هذه الرسالة إلى قيادات أمته ، ونعود إلى الطبرى .

## الجولة الأولى :

عن ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس قال :

جاءني رسول الله ﷺ ، فخرجت إليه فوجدته موعوكاً قـد عصب رأسـه فقـال :

<sup>(</sup>١) البخاري ، من حديث (٤٤٢٢) .

و خذ بیدی یا فضل ۴ فاخذت بیده حتی جلس علی المنبر ، ثم قال : « ناد فی الناس»، فاجتمعوا إلیه ، فقال: « أما بعد : أیها الناس فإنی أحمد إلیكم الله الذی لا إله إلا هو ، وإنه قد دنا منی حقوق من بین أظهركم ، فمن كنت جلدت له ظهراً ، فهذا ظهری فلیستقد منه ، ومن كنت شتمت له عرضاً ، فهذا عرضی فلیستقد منه ، ألا وإن الشحناء لیست من طبعی ولا من شأنی ، آلا وإن أحبكم إلی من أخذ منی حقاً إن كان له أو حللنی فلقیت الله وأنا طیب نفس ، وقد أری أن هذا غیر مغن عنی حتی أقوم فیكم مراراً ) (۱) .

لقد سمعنا عن عظماء الدنيا وقاداتها وساداتها وحكامها ،لكننا لم نسمع أبداً مثل هذا النموذج الخالد ، ولا عجب ولا غرابة فهو سيد الخلق و إمام الرسل وسيد ولد آدم، إنه وهو على المنبر يعلن أن ظهره جاهز للجلد لمن جلد ظهره ، وعرضه مباح لمن نال من عرضه ، وأن أحب الناس إليه من أخذ منه حقه ، وأنه يريد أن يلقى ربه ولا حق لمخلوق عليه في مال، أو عرض ،أو أذى .

أى قلب هذا يسع أصحابه جميعاً ،ويدعو من له حق أن يأخذ حقه منه على المنبر . وهو دعوة مباشرة لكل حكام الدنيا وملوكها وساستها أن يفعلوا مع شعوبهم مثل ما فعل، فالسلطة والمنصب لا تبيح الظلم ولو بكلمة شتيمة ، ولو بلكزة بغير حق ، كما يدعو قادة العالم وسادته وحكامه أن ينصب تفكيرهم على ذاتهم ونجاتهم يوم القيامة في تعاملهم مع شعوبهم لا أن ينصب على الحفاظ على السلطة بالتضحية بحقوق شعوبهم أو بشعوبهم كلها ، ولا يحسون بسوه .

ويعلم ﷺ أن البشر لا يمكن أن يتصوروا جدية هذه العدالة من حاكم في الأرض؛ ولهذا يؤكد : ﴿ وقد أرى أن هذا غير مغن عنى حتى أقوم فيكم مراراً ﴾ وذلك ليجرتهم على المطالبة بهذه الحقوق إن كان لها وجود .

## الجولة الثانية :

ولم تثمر الجولة الأولى شيئاً . وكانت الجولة الثانية :

(قال الفضل: ثم نزل فصلى الظهر، ثم رجع فجلس على المنبر، فعاد لمقالته الأولى فى الشحناء وغيرها، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن لى عندك ثلاثة دراهم. قال: ﴿ أيها الناس من كان عنده شيء فليؤده، ولا يقل فضوح الدنيا ، ألا وإن فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة »،

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲/۲۲۷ .

فقال رجل فقال : يا رسول الله عندى ثلاث دراهم غللتها في سبيل الله ، قال : «ولم غللتها؟» قال : كنت إليها محتاجاً ، قال : «خذها منه يا فضل »، ثم قال :

إيا أيها الناس من خشى على نفسه شيئاً ، فليقم أدَّعُ له » . فقام رجل فقال :
 يا رسول الله ، إنى لكذاب ، وإنى لفاحش ، وإنى لنؤوم ، فقال :

« اللهم ارزقه صدقاً وإيماناً ، وأذهب عنه النوم إذا أراد » .

ثم قام رجل فقال:

والله يا رسول الله ، إني لكذاب وإني لمنافق ، وما من شيء إلا جنيته .

فقام عمر بن الخطاب ، فقال : فضحت نفسك أيها الرجل ، فقال النبي ﷺ :

« يا بن الخطاب ، فضوح الدنيا أهون من فضوح الأخرة ، اللهم ارزقه صدقاً وإيماناً وصبراً ، وصير أمره إلى خير » ، فقال عمر كلمة ، فضحك رسول الله ، ثم قال: « عمر معى ، وأنا مع عمر ، والحق بعدى مع عمر حيث كان » (١) .

بعد أن استبرأ رسول الله على الدينه وعرضه عاد ليدفع الناس أن يكونوا كذلك ويقتدوا به ، لكنه قبل الانتقال إلى هذه الجولة \_ وبعد أن صلى بالناس الظهر \_ عاد إلى المنبر ثانية ، وهذا ما لم يألفه المسلمون ورسول الله مريض دنف ، عاد ليؤكد للناس ما أكده أولاً: ﴿ آلا إن الشحناء ليست من طبعى ولا من شأنى ﴾ ، وذلك ليفى بما وعد به أن يعود مراراً إلى الموضوع ، وهو أخذ حق الأمة من نبيها وقائدها ، مؤكداً أن هذا الأمر لو تم لا يغير من قلب رسول الله على الأن قلبه الشريف أطهر قلوب بنى آدم ، لا يمكن أن يشتمل على الشحناء والبغضاء أبداً ، بل عنده الصورة المعاكسة أن يكون أحب الناس إليه من أخذ حقه منه أو سامحه فيه ؛ ليلقى ربه عز وجل نظيفاً من حقوق العباد ، ونتيجة هذا الإلحاح والرغبة تشجع رجل من المسلمين وطالب بثلاثة دراهم كانت له عند رسول الله قبل وبدون أن يتحقق رسول الله ذلك قال: «أعطه يا فضل» .

وكانت الجولة الثانية : وهي أن يدفع الأمة إلى هذا التحرى وهذا التسامي فيعلن من أكل حقاً أو جار على مسلم أو آذى أخاه أن يقوم ليضع ظهره وعرضه تحت تصرف نبيه ليقتاد منه خصمه ، وكما تجرأ في الجولة الأولى رجل واحد فقد تجرأ في الجولة الثانية واحد وقام فقال :

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲۲۷/۲ .

يا رسول الله ، عندى ثلاثة دراهم غللتها في سبيل الله .

إنها تربية كاملة للأمة على المنبر ، وعلى الملأ ، يشهدها كل أفراد الأمة ، وكل قياداتها ، ولم يكتف رسول الله على هنا بقول الرجل ، بل سأله : لم غلها ؟ إنها الثلاثة دراهم هنا وهناك ، فهناك تعطى لصاحب الحق وهنا تعود لبيت المال ، بعد أن علم أن الرجل غلها للحاجة .

### الجولة الثالثة :

إنه إمام الرسل وطبيب القلوب ، وهى فرصة لن تتكرر ، ووجد نفسه مقاداً إليها عليه الصلاة والسلام خوفاً من ربه عز وجل أن يكون قد أخل خلال حياته بحق فرد من هذه الأمة ، وخوفاً على هذه الامة وحباً لها أن تنقذ نفسها من النار بتصاف الحقوق بين أفرادها ، أما الجولة الثالثة ، فكانت الفرصة الذهبية الاخيرة لابناء الامة ؟من أراد أن يفوز بدعوة صالحة له من رسول الله عليه ؟ .

ثم قال : ﴿ يَا أَيْهَا النَّاسِ مِن خَشِي مِن نَفْسِهِ شَيًّا فَلَيْقُم أَدْعُ لَه ﴾ .

وهو على غير المنهج السابق :

أتى من هذه القاذورات شيئاً فليستتر ٤.

أما اليوم ، فلعل هذه الدعوة النبوية قبل الوفاة تصيب فرداً من أفراد الأمة فتنقذه من الهلاك ، وهو من جهة ثانية بناء نفسى وتكوين نفسى جديد ، أن يكون الحق أعز من النفس وأعز من الشهرة ، والرغبة في الخير أشهى من التستر على الشر ، واستجاب رجلان لهذه الدعوة :

فقام رجل، فقال : يا رسول الله ، إني لكذاب، إني لفاحش ، إني لنؤوم .

كيف كان هذا الإنسان قبل قيامه وإعلانه؟ وكيف صار بعد دعاء رسول الله على له؟ إنه قام وقد استحثت هذه الكلمة النبوية كل جوانب الخير في نفسه ، وحطمت كل دواعي التملق الكاذب الذي يظهر فيه أمام الناس ، وأعلن فاضحاً نفسه : يا رسول الله، إنى لفاحش ، إنى لنؤوم .

ليس رغبة بفضوح الدنيا ، ولكن طمعاً في أن تناله دعوة من سيد الخلق ، فتغير بناءه كله ، فقال :

اللهم ارزقه صدقاً \_ وذلك مقابل وصفه نفسه الكذاب \_ وإيماناً \_ مقابل وصفه نفسه الناوم . وكم كانت نفسه الفاحش \_ وأذهب عنه النوم إذا أراد \_ مقابل وصفه نفسه الناوم . وكم كانت

الحكمة النبوية الخالدة في الدعاء له « وأذهب عنه النوم إذ أراد »، فلو لم يكن الاستثناء هذا « إذا أراد » لكانت الكارثة الكبرى عليه أن يفقد النوم طيلة حياته .

وتشجع المسلم الثاني ، فقام من الجانب الآخر من المسجد فقال :

والله يا رسول الله، إني لكذاب ، وإني لمنافق ، وما من شيء إلا وجنيته .

فلم يكن هناك أفحش من هذا الوصف لنفسه كذاب ومنافق ومرتكب لكل الفواحش ، ولم يتمالك عمر وَطِيْجُهِ، وبلا وعى منه أن يقول للرجل :

فضحت نفسك أيها الرجل.

وكاد الدرس التربوى أن يذهب ، فحتى لا تتم الفضيحة ، لن يقوم أحد بعده ، وتدارك سيد ولد آدم الأمر ، واتجه إلى وزيره قائلاً :

﴿ يَابِنِ الْحَطَابِ ، فَضُوحِ الدُّنيا أَهُونَ مِنْ فَضُوحِ الأَخْرَةُ ﴾ .

فلا يجوز أن تفوت هذه الفرصة التي لن تتكرر بعد الآن وهي الفوز بدعاء رسول الله على أهبة الموت ، لكن عمر لا يدرك ذلك ، وكان الرد علنيا على الوزير الثاني ، وتابع بعدها على الدعاء للرجل :

اللهم ارزقه صدقاً ( مقابل الكذب ) وإيماناً ( مقابل النفاق ) وصير أمره إلى خير
 ( مقابل ما من شيء إلا جنيته ) » .

ليست التربية للأفراد ، إنما التربية للقادة فلا أحد فوق التربية ، ولا ندرى الكلمة التي قالها عمر ، ولا شك أنها لوم لنفسه على التقدم بين يدى رسول الله أضحكت رسول الله يَلِيُ أضحكت رسول الله يَلِيُ ، واختارها رسول الله مناسبة لتعريف الناس بهذا الوزير العظيم وحقه للأمة ، فهو من المخطط أن يعرف الأمة بقياداتها الكبرى ، فقد سبق وعرفها بسعد ، وسبق وعرفها بعلى وهذه فرصة مناسبة ليعرفها بعمر ، حتى لا يفهم عامة الناس أن هذه الكلمة تنقص من قدر العبقرى الفاروق العظيم ، ثم قال :

«عمر معى وأنا مع عمر ، والحق بعدى مع عمر حيث كان ».

وياله من مجد تليد ساقه رسول الله ﷺ لجنديه عمر بن الخطاب ، على الأمة أن تتعرف عليه وتؤمن به ، فعمر ورسول الله ﷺ لهما المعية الواحدة في الحياة ، وعندما تفقد الأمة نبيها ورسولها محمداً ﷺ ، فعلم الهدى لهذه الأمة عمر .

(والحق بعدي مع عمر حيث كان) .

#### الجولة الرابعة :

( عن أيوب بن بشير : أن رسول الله على خرج عاصبًا رأسه حتى جلس على المنبر ثم كان أول ما تكلم به أن صلى على أصحاب أحد ، واستغفر لهم ، وأكثر الصلاة عليهم ثم قال :

"إن عبداً خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء، وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد الخدرى: فبكى أبو بكر، قال: فديناك بآبائنا، وأمهاتنا فعجبنا له، فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، يخبر رسول الله على عن عبد خيره الله تعالى أن يؤتيه زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول: فديناك بآبائنا، فكان رسول الله على المخير وكان أبو بكر أعلمنا) (١).

ثم قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِن مِن أَمِنَّ الناسِ على َ فِي صحبتِه وماله أَبُو بِكُر ، ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربى لاتخذت أبا بكر خليلاً ، ولكن أخوة الإسلام ومودته ، لايبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر » ) (٢) .

وكان لا بد من تهيئة النفوس للوداع الأخير .

فافتتح رسول الله على حديثه عن شهداء أحد ، والاستغفار لهم والصلاة عليهم ، وهى نقلة نفسية حسية بعيدة إلى أجواء أحد وإلى أجواء الشهادة وإلى أجواء اللحظات الحاسمة الرهيبة التى قيل فيها : قتل رسول على أعقابهم وثبت القليل منهم ؟.

وعودة إلى أجواء الآية الكريمة : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقَبَيْهِ فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَمَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اللَّهُ عَلَىٰ عَقَبَيْهِ فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَمَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (120) ﴾ [ آل عمران ] . إنه تذكير بالموت أو القتل وليس الموت العادى الامرئ من الناس إنه الموت لمحمد ، لسيد الخلق ، ﴿أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ؟ ﴾ .

وأتبعها رسول الله ﷺ بقوله :

ا إن عبداً خيره الله تعالى أن يؤتيه من زهرة الحياة الدنيا ما شاء ، وبين ما عنده فاختار عنده ، قال أبو سعيد الخدرى : فبكى أبو بكر .

لقد أدرك الصديق وَطِيْنِيه ببصيرته النافذة وإيمانه الراسخ أن هذا لن يكون لأحد من

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٢) متفق عليه وهو عند البخاري ( ح ٣٦٥٤).

الحلق إلا لرسول الله ﷺ ، وها هو قد اختار ما عند الله ، واختار مغادرة الحياة الدنيا وزهرتها ، واختار جوار ربه ، فبكى ،وقال : فديناك بآبائنا وأمهاتنا .

لقد كان الصديق يعيش بحسه وأعصابه أجواء البيت النبوى ، وأجواء الانتقال للتمرض عند عائشة ، وأجواء المرض الشديد الذى نزل بحبيه المصطفى على ، ويرى ملامح الموت قادمة ، فبقيت فى وعيه للمستقبل القادم ، وجاءت هذه الخطبة إعلانا رسميا بأن هذا مرض الموت ،وأن الأمر قد بت فيه وأن رسول الله على خير فاختار ، وأنه ماض إلى ربه ، وأنه مودع هذه الحياة الدنيا ، وما هذه الخطبة إلا إيذانا بذلك ، وتعجب الناس للشيخ يبكى ويقول : نفديك بآبائنا وأمهاتنا ، ما علاقة هذا البكاء وهذا الكلام بالحديث عن العبد المخير بين زهرة الحياة الدنيا ، وبين لقاء الله تعالى واختيار ما عنده ؟ وختم أبو سعيد فوالي عديثه بقوله:

( فكان رسول الله ﷺ هو المُخَيَّر ، وكان أبو بكر أعلمنا) .

وكما كانت مناسبة استهلها عليه الصلاة والسلام بالحديث عن وزيره الثانى ولحظيه ساعة تقحَّم الحديث وقال للرجل: فضحت نفسك أيها الرجل، فهذه مناسبة غالية لالتقاط كلمة الصديق: فديناك بآبائنا وأمهاتنا ليعرف الأمة بحق وزيرها الأول بحق الصديق، فقد توجهت أنظار الناس كلهم للصديق وهو يزرف الدموع الحرى. وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا ؛ ليسمعوا إلى رسول الله على وهو يقول:

لإن من أمن الناس على في صحبته وماله أبو بكر ، فأبو بكر وَ وَالله هو مخزن الدعوة، وهو صاحب المصطفى ﷺ بنص القرآن الذي لم ينص الأحد غيره ﴿إِذْ يَقُولُ لَصاحبه لا تَحْزَنُ إِنَّ اللهُ مَعَنا ﴾ [التربة : ٤٠].

ويرضى سيد الخلق أن يقول عنه : ﴿ إِن مِن أَمِنَّ النَّاسِ عَلَىًّ فَى صَحَبَتُهُ وَمَالُهُ أَبُو بكر ﴾ ولو كان أحد من الخلق أهلاً لأن يكون خليلاً لرسول رب العالمين لكان أبو بكر ، فهو الذي ارتفع إلى هذه القمة ، ولم يرق إليها أحد ، ولكن الله تعالى اختار رسوله خليلاً عن الخلق كافة ، إنحا هي أخوة الإسلام ومودته ، وأدرك الناس أن الصديق قد رقى إلى مقام لم يصله بشر بعد النبيين والمرسلين ، وتعبيراً عن هذا المرقى، قال عليه الصلاة والسلام : ﴿ لا يبقين في المسجد باب إلا سد ، إلا باب أبي بكر ﴾ .

وفى رواية : ﴿ انظروا هذه الأبواب الشوارع اللافظة فى المسجد فسدوها إلا ما كان من بيت أبى بكر فإنى لا أعلم أحداً كان أفضل عندى فى الصحبة يداً منه ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲ / ۲۲۷ .

### الجولة الخامسة:

ثم أوصى بالأنصار قائلاً .

اوصیکم بالانصار فإنهم کرشی وعیبتی وقد قضوا الذی علیهم ، وبقی الذی لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسیئهم » ) (۱) وفی روایة أنه قال:

( \* إن الناس يكثرون ، وتقل الأنصار حتى تكون كالملح فى الطعام ، فمن ولى منكم أمراً يضر فيه أحداً أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم » ) (٢) .

فالأنصار هم جيل العطاء لا الأخذ ،والجيل الذي قدم كل شيء بلا مقابل ، ولا ثمن إلا الجنة .

قال : « تمنعوني مما تمنعون منه أزركم وأولادكم ؟»، قالوا : يا رسول الله ، فما لنا إن نحن وفينا بذلك ؟ قال : « الجنة ». قالوا :ربح البيع ، لا نقيل ولا نستقيل .

(فإنهم كرشي وعيبتي) أي: بطانتي وخاصتي ، وموضع سره وأمانته .

لقد كان هذا الإعلان بمثابة توصية خاصة للأمة بأحب الناس إلى رسول الله ﷺ.

لقد أوصى بأحب الأفراد إليه ؛ بأبى بكر الصديق، وها هو يوصى بأحب الجماعات إليه كما فى نص الحديث النبوى ، فعن أنس وطفي قال : جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله والله والذى نفسى بيده، إنكم أحب الناس إلى » مرتين (٣) .

وجعل حبهم علامة الإيمان ، وبغضهم علامة النفاق :

فعن أنس أن النبى ﷺ قال : ﴿ آية الإيمان حب الأنصار ، وآية النفاق بغض الأنصار ؛ ﴿ ٤ ﴾ .

فلا عجب أن تكون آخر وصاته ﷺ على المنبر هي بالأنصار خاصته وأهله .

ولم يكن يدر بخلد المسلمين بعد هذه الوصايا والخطب أن هذا هو آخر مقام رسول الله على المنبر كما يقول، أنس وُطَّفُ: ( مر أبو بكر والعباس وَالْفُعُ بمجلس من مجالس الانصار وهم يبكون. فقال: ما يبكيكم ؟ قالوا : ذكرنا مجلس رسول الله منا ، فدخل على النبي على فاخبره بذلك ، قال : فخرج النبي على وقد عصب على رأسه

<sup>(</sup>۱) البخاری ( ح ۳۷۹۹ ) . (۲) البخاری ( ح ۳۸۰۰ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ح ٣٧٨٦) . (٤) البخاري ( ح ٣٧٨٦) .

حاشية برد ، قال : فصعد المنبر ، ولم يصعده بعد ذلك اليوم ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أوصيكم بالانصار » (١) ، ولا يبعد أن يكون هذا صعوداً ثانياً بعد الصعود الأول والجولات الأربعة ؛ وذلك حين أحس الانصار أن رسول الله على قد دنا أجله .

# الخميس (٨) ربيع الأول:

يحدثنا ابن عباس عن يوم الخميس فيقول:

يوم الخميس ، وما يوم الخميس ؟! اشتد برسول الله ﷺ وجعه فقال : ﴿ اثتونَى اكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدأ ﴾ .

فتنازعوا \_ ولا ينبغى عند نبى تنازع \_ فقالوا : ما شأنه ؟ أهجر ؟ استفهموه ؟ فذهبوا يردون عليه فقال : « دعونى فالذى أنا فيه خير مما تدعوننى إليه »، وأوصاهم بثلاث :

اخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» ،
 وسكت عن الثالثة أو قال : فنسيتها (٢) .

ويحدثنا عن هذا الاختلاف في رواية أخرى فيقول :

لما حضر رسول الله ﷺ ـ وفي البيت رجال ـ فقال النبي ﷺ : « هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده » .

فقال بعضهم: إن رسول الله على قد غلبه الوجع ، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول : قربوا يكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك، فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله على: «قوموا».

قال عبيد الله: فكان يقول ابن عباس : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ﷺ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم ) (٣) .

فلا يزال أمر الأمة هو الشغل الشاغل لرسول الله ﷺ ، ويخشى الاحتلاف على الامة وبعد أن أبلغهم أمس على المنبر ما يود إبلاغهم إياه ، ها هو يطلب اليوم أن يكتب لهم كتاباً لا يختلفوا بعده . وحالة المعاناة النبوية دفعت بفريق من المؤمنين أن يخففوا

<sup>(</sup>۱) البخاری ( ح ۳۷۹۹).

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ح ٤٤٣٢) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ح ٤٤٣١) .

عن رسول الله على الله الله الكتابة خاصة وأنهم يرونه يغمى عليه هي ، وفريق آخر يرى الاستجابة للطلب النبوى ، وأمام هذا الاختلاف والتنازع أمرهم رسول الله على أن يقوموا عنه . واكتفى بكتاب الله بينهم ، وكان ابن عباس وظي يرى ضرورة الاستجابة الملحة من المؤمنين لطلب رسولهم عليه الصلاة والسلام ، وكان يعتبر المصيبة الكبرى هو هذا الاختلاف الذى حال دون هذا الكتاب، تشير بعض الروايات إلى أنه وَطَيْ بكى بكاء مراً وهو يذكر هذا الحديث .

اخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد على نحو ما كنت أجيزه ٩.

فرسول الله على يوصى أمته من بعده أن تكون جزيرة العرب حصن الإسلام ومركزه الرئيسى وخالصة للمسلمين وحدهم لقد أنهى رسول الله على مظاهر الشرك كلها من جزيرة العرب ،لكنه يطالب أمته من بعده أن يخرج المشركون نهائياً منها ؛ فهى قلعة التوحيد في الأرض، وهو لم يفرض على المشركين الإسلام إنما أفسح لهم الأمر إذا لم يختاروه أن يغادروها إلى مكان آخر بعد أن اختارها الله تعالى مهداً للرسالة الخاتمة والنبى الخاتم، ومركزاً لانطلاقة الإسلام وسياحته في الأرض .

والعجب أن تقرن إجازة الوقد بإخراج المشركين ، فهل له من الأهمية ما للأمر الثانى ؟ نعم ، فالإسلام الذى يدع قاعدته خالصة للمسلمين ولشريعة الله . ها هو عليه أن يستقبل وفود الأرض ويحسن استقبالهم ، فيشرح لهم مبادئ الدعوة ويكرمهم وهو يقدم لهم هذه المبادئ لقد رأينا رسول الله على قد أعد لباسًا خاصاً للوفود ، ودارا خاصة للضيافة والمنزل ، وفتح الباب واسعا للدور الإضافية ، فليس المهم الانغلاق بهذا الدين بعد وفاة المصطفى على الله الانفتاح به على أمم الأرض .

ويلحظ من خلال العرض والشروح في روايات أخرى: أن الفهم العام الذي ساد للرغبة النبوية الخالصة بكتابة الكتاب هو تحديد الخليفة من بعده ، وهو استنتاج راجح وليس استنتاجا قاطعا، ونحن مع عمر ولين الذي يحمل الأمة مسؤولية أمرها ،فهي

راشدة واعية ، وإن مضى عنها سيد الخلق فقد تركها رشيدة قادرة على تدبير أمرها . وليست عاجزة عن ذلك .

أما الوصية الثالثة فقد اختلفت الآراء فيها كما يقول ابن حجر رحمه الله :

(قال الداودى: الثالثة: الوصية بالقرآن وبه جزم ابن التين ، وقال المهلب: بل هو تجهيز جيش أسامة، وقواه ابن بطال بأن الصحابة لما اختلفوا على أبى بكر فى تنفيذ جيش أسامة قال لهم أبو بكر: إن النبى ﷺ عهد بذلك عند موته، وقال عياض: يحتمل أن تكون هى قوله: «لا تتخذوا اقبرى وثناً » فإنها ثبتت فى الموطأ مقرونة بالأمر بإخراج اليهود، ويحتمل أن يكون ما وقع فى حديث أنس أنها قوله: « الصلاة وما ملكت أيمانكم » ) (١).

خرج الناس عن رسول الله واشتد وجع النبى و و و الناس عن رسول الله و و الناسعة عشرة لا تدرى ما تفعل ، لكنها تذكر أن رسول الله و الله و الن بركة يدها من الوجع نفث على نفسه بالمعوذات ، ومسح عنه بيده ، فماذا تفعل ؟ وأين بركة يدها من يد جيبها المصطفى صلوات الله عليه ؟ إن قلبها الحانى لا يحمل ثقل هذه المصيبة ، ولم تعرف مثل هذه المعاناة من قبل، وقد اختار حبيبها رسول رب العالمين أن يتمرض عندها ، مؤثراً إياها على ضرائرها جميعاً رغم أنهن ذوات خبرة أكثر منها في عمرهن وتجاربهن ، وترى رسول الله يصعب عليه الكلام . وانقدح ذهنها عن حل ممتاز ؛ هي تقرأ المعوذات و تأخذ بيد حبيبها فتمسح بها وجهه ورأسه ، فتنال بركة يده وتخفف عنه بالقراءة ، تحدثنا عن هذه التجربة فنقول كما يحدثنا عروة ابن اختها :

أخبرتنى عائشة ﴿ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده ، فلما اشتكى وجعه الذى توفى فيه ، طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التى كان ينفث وأمسح بيد النبى على عنه ) (٢) .

وفى رواية معمر:(وأمسح بيده نفسه لبركتها) وفى رواية مالك:( وأمسح بيده رجاء بركتها ) ولمسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : (فلما مرض مرضه الذى مات فيه جعلت أنفث عليه،وأمسح بيده نفسه؛ لأنها كانت أعظم بركة من يدى ) (٣) .

ومع هذا كان ﷺ يخرج للصلاة ، فقد خرج لصلاة العصر ، ثم خرج لصلاة

<sup>(</sup>۱) فتح الباري لابن حجر ۸ / ٤٨٠ . (۲) البخاري ( ح ٤٤٣٩) .

<sup>(</sup>٣) فتح البارى ٨ / ٤٧٦ .

المغرب بصعوبة ، وقرأ بالمرسلات عرفا .

ولم يكن يدور بخلد أحد ، أنها المرة الأخيرة التي يسمع فيها الناس صوت نبيهم ﷺ كما لم يدر بخلدهم أنها المرة الأخيرة أمس التي يرون فيها حبيبهم ﷺ على المنبر .

تحدثنا أم الفضل بنت الحارث فواشي زوج العباس بن عبد المطلب كما نقل ابنها عبد الله بن عباس وظافي قالت : سمعت النبي ﷺ يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله ) (١) .

وحتى صلاة المغرب، فالأمة كلها تعيش مأساة مرض نبيها ، وترى اشتداد مرضه ، لكن القليل جداً منهم من خطر خاطر الموت على قلبه ، وكان عمر ﴿ وَلَيْكُ مَن طَرِد خَاطَر موت النبي ﷺ على قلبه كلما ورد .

فهو الذي لا يرى ضرورة كتابة الكتاب من النبي ﷺ ؛ لأنه مقيم معهم ، وهو عجب لبكاء أبي بكر يوم تحدث رسول الله على عن رجل خيره الله تعالى بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله ، وهو الذي احتج على ذلك الرجل الذي قام يفضح نفسه بين يدى النبي على وهو على المنبر فلم يفعل ذلك ؟ وأي جديد اقتضى هذا الحديث والفضوح ؟ وما خطر بذهنة أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يرى فيها حبيبه المصطفى ﷺ على المنبر،نعم اشتد وجعه،لكنه سيعافي ويدير أمر المسلمين إلى أن كانت المفاجأة الكبرى التي هزت المدينة ليلة الجمعة التاسع من شهر ربيع الأول.

# الجمعة (٩) ربيع الأول:

وعند العشاء زاد ثقل المرض بحيث لـم يستطع الرسول ﷺ الخروج إلى المسجد ( قالت عائشة : فقال النبي ﷺ : ﴿ أَصَلَّى النَّاسُ ؟ ﴾ ، قلنا : لا يا رسول الله ، وهم ينتظرونك قال : «ضعوا لي ماء في المخضب ». ففعلنا فاغتسل ، فذهب لينوء فأغمى عليه . ثم أفاق فقال : ﴿ أَصِلَى النَّاسَ ؟ ﴾، قلنا : لا ، وهم ينتظرونك يا رسول الله، فقال : ﴿ ضعوا لي ماء في المخضب؛ ، ففعلنا فاغتسل ، ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ، ثم أفاق . فقال : ﴿ أَصِلَى النَّاسَ ؟ ﴾ قلنا : لا ، وهم ينتظرونك يا رسول الله ، فقال : « ضعوا لى ماء في المخضب » ففعلنا فاغتسل ، ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ، ثم أفاق فقال: ﴿ أَصَلَّى النَّاسُ ؟ ﴾، قلنا : لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله . قالت : والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله ﷺ لصلاة العشاء الآخرة . . . ) (٢) .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ح ٤١٨ ) ص ١٧٨ . (١) البخاري ( ح ٤٤٢٩).

وندع تتمة الحديث الآخر عن عائشة ﴿ وَلَيْنِكَ يقدم لنا تفصيلاً مثيراً ومحبباً من جانب آخر:

(عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله على جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»، فقلت: يا رسول الله: إن أبا بكر رجل أسيف (۱) وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمراً فليصل بالناس، قالت: فقلت لحفصة: قولى له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمعه الناس فلو أمرت عمر، فقالت له، فقال رسول الله على : « وإنكن لانتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس»، قالت: فأمروا أبا بكر يصلى بالناس) (۲).

ونعود ثانية إلى الحديث السابق :

(قالت: فأرسل رسول الله على إلى أبى بكر أن يصلى بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله يأمرك أن تصلى بالناس، فقال أبو بكر \_ وكان رجلاً رقيقاً: يا عمر، صل بالناس، فقال عمر: أنت أحق بذلك، قالت: فصلى بهم أبو بكر في تلك الأيام، ثم إن رسول الله على وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلى بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأوما إليه النبي الا يتأخر، وقال لهما: «أجلساني إلى جنبه»، فأجلساه إلى جنب أبى بكر، وكان أبو بكر يصلى بالناس وهو قائم بصلاة رسول الله على الناس يصلون بكر، وكان أبو بكر يصلى بالناس وهو قائم بصلاة رسول الله على الناس يصلون بكر، والنبي على قاعد) (٣).

وتنقل لنا عائشة رضوان الله عليها خبايا نفسها في مراجعة النبي على بصلاة أبيها في الناس ( فعن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود أن عائشة زوج النبي عليه قالت :

لقد راجعت رسول الله على ذلك، وما حملنى على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع فى قلبى أن يحب الناس بعده رجلاً قام مقامه أبدا، وإنى كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله على عن أبى بكر) (٤).

إنه تطور كبير في مرض النبي ﷺ حيث يحاول مرات ثلاث أن يخرج إلى الصلاة؛ يغتسل ليتنشط ولا يستطيع ذلك ، إنها المرة الأولى في حياته ﷺ التي لا يخرج فيها إلى الصلاة ليؤم الناس ، والأمة كلها مجتمعة تنتظر خروجه ، ولأول مرة تصدر

<sup>(</sup>١) أسيف : سريع الحزن والبكاء .

<sup>(</sup>٢) مسلم (ح ٩٥ \_ ٤١٨ ) ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ح ٩٠ \_ ٤١٨) ص ١٧٨، والبخاري ( ح ١٨٧) . (٤) مسلم ( ح٤١٨) ص١٧٩ .

الأوامر أن يصلى أبو بكر فواضي بالناس ولا شك أن القلق والفزع انتاب الجميع ؛ فبين البيت النبوى والمسجد خطوات ، وهذا يعنى أن المرض ققد أخذ مداه ، ولكن الأزمة لم تستمر طويلاً ، فها هو يخرج عليه الصلاة والسلام بعد أن دخل الناس فى الصلاة ، وهم أبو بكر أن يتراجع ، فأشار له رسول الله وسلام بالبقاء مكانه ، وصلى عليه الصلاة والسلام جالساً ؛ أبو بكر يأتم به ، والمسلمون يأتمون بأبى بكر ، وعرف الناس مَن أمامهم إذا غاب رسول الله و الشيء الذي راود نفوس الكثير منهم ظهر الخميس حول الكتاب والتكهنات عن الخليفة من خلاله قد تبدد الآن ؛ فرسول الله و إمامهم في الصلاة وفي الحكم ، فمن الطبيعي أن يكون أبو بكر كذلك .

لكن عائشة في انظر للقضية من جانب آخر ، ولا تنظر إليه من باب سعادتها باختيار رسول الله الله الله الله الله الناس جميعاً . إنما تنظر إليه من أن الناس يتشاءمون من أبيها ، فمنذ أن صار إماماً فقد الناس رسولهم وحبيبهم وحياتهم وصفيهم رسول الله الله ، وأى عظيم مهما كان شأنه ما هو إلا ذرة تائهة أمام عظمة سيد الخلائق أجمعين ، ولن يحب الناس من يأتى عوضاً عن رسول الله الله ، لكنها لا تجرؤ على أن تعلن هذه المشاعر ، فتلجأ إلى سبب ظاهرى تدعى أنه هو الذي يحركها .

وتناقش رسول الله على به وتدفع حفصة دفعاً إلى المناقشة به ؛ وهو أن أبا بكر رجل أسيف أى : سريع الحزن والبكاء تغلبه الدمعة ، فلا يسمع الناس صوته ، ويسمع النبي الحجة وليس على وضعة العادى ليناقش ويقنع فاكتفى بتكرار الأمر، وعادت المناقشة من حفصة خلاها واكتفى على بتأنيبهن بقوله: « إنكن صواحب يوسف ». اللاتي تواطأن على اتهامه . حتى صرف الله كيدهن .

وأحست حفصة أنها ضحية دفع عائشة لها ، لتتجرأ على عرض فكرة ضرتها عائشة أن يكون عمر هو الإمام .

ومضى المسلمون إلى بيوتهم ، والهم والألم يعتصرهم اعتصارا، ترى هل يفتقدون رسول الله على ، ومن أجل ذلك تم اختيار أبى بكر بوجود النبى على ؟ وقالت حفصة لعائشة : ما كنت لأصيب منك خيراً ، ولما كان صباح الجمعة خرج على بن أبى طالب من عند رسول الله على ، فتهافت الناس يسألونه عن رسول الله على ، فبشرهم أنه بخير ، لكن العباس عم النبى على كان أبعد غوراً وأعمق نظراً من ابن أخيه على ، ورأى صلاة أبى بكر بالناس ، فأراد أن ينهى أمراً يحس به فى أعماقه ، ويسأل عنه ابن أخيه محمداً عليه الصلاة والسلام ، وندع شرح هذا الأمر لابنه عبد الله كما حدث به

عبد الله بن كعب بن مالك:

(أن ابن عباس أخبره أن على بن أبى طالب خرج من عند رسول الله ﷺ فى وجعه الذى توفى فيه ، فقال الناس : يا أبا حسن ، كيف أصبح رسول الله ؟ قال : أصبح بحمد الله بارئاً ، فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال : ألا ترى أنك بعد ثلاث عبد العصا ، وإنى أرى رسول الله ﷺ سيتوفى فى وجعه هذا ، وإنى لاعرف وجوه بنى عبد المطلب عند الموت ، فاذهب إلى رسول الله ﷺ فسله فيمن يكون هذا الامر ؟ فإن كان في غيرنا أمر به فأوصى بنا ، قال على : والله لئن سألناها رسول الله ﷺ فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا ، والله لا أسالها رسول الله ﷺ فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا ، والله لا أسالها رسول الله ﷺ أبداً ) (١) .

إن عباس \_ رضوان الله عليه \_ بخبرته الطويلة في حياته يدرك الجانبين ؛ الشخصى والسياسى في هذه القضية فخبرته الشخصية : يعرف وجوه بنى عبد المطلب عند الموت ، ووجه رسول الله على ما توهم على ما توهم على ما يدرك العباس أن الأمر جد قريب ( إنك عبد العصا بعد ثلاث ) عندئذ لا يمكن سؤال رسول الله عن شيء .

أما الجانب السياسى ، وعمق نفاذ بصيرته وبصره فى الأمر : أن يسأل ابن أخيه محمداً على عن الخلافة إن كانت فى بنى هاشم أو غيرهم ، فإن كانت الحلافة فيهم اطمأنوا لذلك وعلموا علم اليقين هذا الأمر ، وإن كانت فى غيرهم أوصى رسول الله على الأمير بهم فهم أهل النبى وخاصته .

لكنْ لعلى فطَّ اجتهاد آخر ، لا يقل عمقاً ونفاداً عن اجتهاد عمه ، فهو يُصِرُّ على الله على فطَّ الله على الأمر ، فهو أمر دنيوى قابل للاجتهاد ، ولو كان أمراً شرعياً لما انتظر رسول الله على حتى يسأل ليجيب عنه ، وليترك الأمر لاختيار المسلمين واجتهادهم .

( والله لئن سألناها رسول الله ﷺ فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا ) .

لكنه أخذ بفقه عمه من حيث معرفته الموت في وجوه أهله ، فهو يرى أن المرض قد اشتد برسول الله ﷺ إلى درجة أن غدا أبو بكر فطف يصلى بالناس، ولم يدر بخلده أن فاطمة زوجة الحبيب قد بثها أبوها ﷺ سره ، وأنه متوف من مرضه هذا ، وما كانت

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲/ ۲۲۹ ، والسیرة النبویة لابن هشام .

لتفشى سر رسول الله ﷺ حتى لزوجها الحبيب على بن أبي طالب .

لقد مر يوم الجمعة والسبت ، والناس في قلق وبلبلة لا مثيل لهما ، والكثير منهم يتأهبون للخروج مع أسامة ولطفيه ، ويستعدون للمغادرة إلى مجاهيل الأرض في الشام ، ومعهم كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار ترى ألا يستحق هذا الأمر مراجعة بعد هذا التطور الكبير من صلاة أبي بكر بالناس ؟

## السبت (١٠) ربيع الأول ـ قبل الوفاة بيومين :

بعد صلاة أبى بكر وَلِي بالناس يوم الجمعة ، ازدادت البلبلة فى قضية الجيش ، وتكلم بعض قيادات المهاجرين فى قيادة أسامة الفتى ابن التاسعة عشرة لهذا الجيش الذى اكتتب فيه كبار المهاجرين والأنصار وعلى رأسهم عمر بن الخطاب ، وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم.

( وكان أشدهم في ذلك قولاً عياش بن أبي ربيعة : يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين ، فكثرت القالة في ذلك ، فسمع عمر بن الخطاب ولي بعض ذلك القول ، فرده على من تكلم به ، وجاء إلى رسول الله على ، فأخبره بقول من قال ، فغضب رسول الله على غضباً شديداً ، فخرج وقد عصب على رأسه عصابة وعليه قطيفة ، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه (١) . ثم قال : ( أما بعد، يا أيها الناس، فما مقالة بلغتنى من بعضكم في تأميري أسامة بن زيد ؟ والله لئن طعنتم في إمارتي أسامة فقد طعنتم في إمارتي أباه من قبل ، وايم الله ،إن كان للإمارة خليقا وإن ابنه من بعده لخليق بالإمارة ، وإن كان لمن أحب الناس إلى وإن هذا المن أحب الناس إلى وإنهما لمخيلان لكل خير ، فاستوصوا به خيراً ، فإنه من خياركم ١ ) (٢) .

 <sup>(</sup>١) نرجع أن يكون هذا هو الحزوج الاخير لرسول الله ﷺ على المنبر ، وأن يكون قد ذكر فيه أمر أسامة وأمر
 الوصية بالأنصار بعد الجلوس السابق الذي أوصى فيه بالصديق وودع الناس ، وأن قلقه على الجيش دعاه
 لهذا الأمر .

<sup>(</sup>۲) الواقدى ۲/۱۱۹ .

يقول : ﴿ أَنَفُذُوا بِعِثْ أَسَامَةٍ ﴾ (١) .

وكانت المحاولة الأخيرة من أم أيمن وهي أم أسامة ﴿ وَلَيُّهَا:

ودخلت أم أيمن فقالت :

أى رسول الله، لو تركت أسامة يقيم فى معسكره حتى تتماثل ، فإن أسامة إن خرج على حالته هذه لم ينتفع بنفسه، فقال رسول الله ﷺ: ﴿ انفذوا بعث أسامة ﴾ (٢) .

إنها تطلب التأجيل فقط ، حتى يبل رسول الله على من مرضة هذا ، ويتماثل للشفاء ، وأم أيمن لها مكانة عزيزة وغالية عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، ولكن دون جدوى ؛ فالأوامر ماضية للجيش أن يمضى إلى أقصى أرض الشام ويثأر لزيد ابن حارثة وإخوانه شهداء مؤتة ، قبل يومين من وفاة النبي على ، ورسول الله يدرك ذلك ويصلى بالناس أبو بكر لكن الأمة المجاهدة لا يقعدها عن الجهاد شيء ولو كان وفاة النبي على ، وهو أعظم مصاب نزل بالبشرية جمعاء في جميع دهورها وأقطارها ، فماذا بقى للبشرية بعد فقدان ذلك النور العظيم الذي أضاء لها حياتها ووجودها ، ومع هذا كله ، فلا عذر ولا تقاعس ولا قعود عن الجهاد .

إنه ﷺ يربى أمته وهو على فراش الموت ، ويدفعها إلى الجهاد بهذا الدين والمضى فيه والنار لشهدائه ، ولو بقى رسول الله ﷺ وحده مع نسائه في المدينة .

وهى تربية من جهة أخرى أعظم من التربية على الجهاد ، إنها التربية على آداب الجهاد ، والتى اقتضت أن يتحامل رسول الله على على مرض موته ، ويخرج لأمته ، يطلب منها الانصياع للفتى الأسود أسامة قائد جيشها ، وفي جنوده أبو عبيدة وعمر وسعيد بن زيد من القيادات العليا للأمة .

إنها دعوة إلى استجاشة الطاقات المذخورة في الشباب ودعوة إلى الانضباط الكامل أمام الأوامر الصادرة من قيادة الأمة ونبيها وخليفته من بعده ، ودعوة إلى الخضوع للخبرات والطاقات وليس للوجاهات وقدم السن ، ومع كل الخبرات العليا لهذه الآلاف الكبرى ، فالمؤهل للثأر لابيه من بينهم جميعاً والذي يملك من المشاعر المتقدة المناسبة لتحقيق الثأر لزيد بن حارثة هو ابنه أسامة بن زيد ، فقد يصلح قائد لمهمة أكثر من غيره لمهمة أخرى ، وهذه الأمور لا تخضع للانتخاب والرأى بمقدار ما تخضع لاستيعاب أبعاد المعركة وجوانبها من القائد الأول الذي يسيرها .

( ومضى الناس إلى المعسكر فباتوا ليلة الأحد . . . ) (٣) .

<sup>(</sup>١ ـ ٣ ) المغازي للواقدي ٣ / ١١١٨، ١١١٩ .

## الأحد (١١) ربيع الأول قبل الوفاة بيوم:

( ونزل أسامة يوم الأحد ورسول الله ﷺ ثقيل مغمور ، وهو اليوم الذي لدوه فيه) (١) وقبل أن نتابع نزول أسامة نتابع اليوم الذي لدوه فيه قبل وصوله .

## كما روت لنا عائشة وَطَلُّكُ قالت :

- (ثم نزل رسول الله ﷺ فدخل بيته ، وتتام به وجعه حتى غمر ، واجتمع عنده نساء من نسائه ؟أم سلمة وميمونة ونساء من نساء المؤمنين منهن أسماء بنت عميس ، وعنده عمه العباس بن عبد المطلب وأجمعوا على أن يلدوه . . . ) .
- ( وفى رواية أحمد : فاشتد مرضه حتى أغمى عليه . فتشاور نساؤه فى لده فلدوه) (٢).

أى قرروا أن يسقوه الدواء ، لكنه قبل أن يغمى عليه وهو يرى تشاورهن فى إسقائه الدواء \_ كما تقول عائشة رضوان الله عليها : « فأشار ألا تلدونى »: فقلنا : كراهية المريض للدواء ) (٣) لكن لم يكن لهم خيار فى ذلك وقد أغمى عليه عليه فأسقوه الدواء وهو فى الإغماء ، ولم يجرؤ على ذلك غير عمه العباس ( فقال العباس : لالدنه ، قال : فلد ، فلما أفاق رسول الله عليه قال : « من صنع بى هذا ؟ » ، قالوا : يا رسول الله ، عمك العباس ، قال :

﴿ هذا دواء أتى به نساء من نحو هذه الأرض ﴾ وأشار نحو أرض الحبشة .

قال : «ولم فعلتم ذلك ؟» فقال العباس : خشينا يا رسول الله أن يكون بك ذات الجنب، فقال : «إن ذاك لداء ما كان الله ليعذبني به » .

واصدر أمره ﷺ أن يسقى الدواء كل من حضر:

لا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا عمى العباس ، فلقد لُدَّت ميمونة وإنها لصائمة لقسم رسول الله و عقوبة لهم بما صنعوا » (٤) .

غير أن رواية مسلم تشير إلى أن استثناء العباس رضوان الله عليه؛ لأنه لم يشهد إجماعهم :

لا يبقى منكم أحد إلا لُدًّ ، غير العباس فإنه لم يشهدكم » .

<sup>(</sup>۱) المغازي ٣ / ١١١٩ . (۲) مسئد أحمد ٦ / ٤٣٨ .

 <sup>(</sup>۳) مسلم ( ح ۲۲۱۳) . (٤) تاريخ الطبرى ٢/ ٢٣٠ .

لقد كان يوم الأحد أكثر الأيام حسماً من أيام وفاته ﷺ فقد كان يغمى عليه ثم يفيق .

فتحدثنا عائشة ولي قائلة ، ما رأيت أحداً أشد عليه الوجع من رسول الله علي وتحدثنا عن لحظات وعيه وهو يئن من الألم قائلة : ( رأيت رسول الله علي وهو يموت ، عنده قدح فيه ماء فيدخل يده في القدح ، ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول : ( اللهم أعنى على سكرات الموت ) (١) .

ولم يكتف عليه الصلاة والسلام بقدح الماء يمسح وجهه بالماء، بل يستعين بالقطيفة على تخفيف وجعه كما روت عائشة وابن عباس ظهيم قالا:

لما نزل برسول الله ﷺ طفق يطرح خميصة على وجهه ، فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك :

لعنة الله على اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (٢) يحذر ما صنعوا ،إنها لم تعد تلميحات بالموت ، بل غدت تصريحات ، فذكره مع الماء : « اللهم أعنى على سكرات الموت» ، وتذكيره وتخويفه « اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ، وفي إشارة واضحة : « لا تتخذوا قبرى وثنا يعبد » ينهاهم عن ذلك بعد وفاته قالت عائشة : لولا ذلك لأبرز قبره ،خشى أن يتخذ مسجداً .

وحين سألت عائشة وَطَيْخُ حبيبها المصطفى الذى يتقطع قلبها ألماً عليه عن سبب شدة ألمه فقال لها عليه الصلاة والسلام :

إنا معاشر الأنبياء يضاعف لنا العذاب كما يضاعف لنا الأجر ، (٣) .

وفى هذا الجو الشديد الذى يغمى فيه على رسول الله على ويفيق ، وفى الوقت الذى أصدر فيه أوامره بتحرك الجيش كان على قائد الجيش الفتى أسامة وُطَيّْكِ أن يأتى مع وجوه المهاجرين والانصار، أمام هذا التطور السريع يحدثنا أسامة وُطَيِّكِ عن ذلك فيقول:

( لما ثقـل رسول اللـه ﷺ هبطـت وهبـط الناس معـى إلـى المدينة ، فدخلنا على رسول الله ﷺ ، وقد أصمت فلا يتكلم، فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعها على ، فعرفت أنه يدعو لى ) (٤) .

<sup>(</sup>۱) مسئد أحمد ٦/ ١٧٢ . (۲) المصدر نفسه ٦/ ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٨/ ٤٨٧ . (٤) تاريخ الطبري ٢/ ٢٣٠ .

وفى رواية الواقدى : ( ونزل أسامة يوم الأحد ورسول الله على ثقيل مغمور وهو اليوم الذى لدوه فيه ، فدخل على رسول الله على وعيناه تهملان ، وعنده العباس ونساء حوله ، فطأطأ عليه أسامة فقبله ، ورسول الله على لا يتكلم ، فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصبهما على أسامة فأعرف أنه كان يدعولى ، قال أسامة : فرجعت إلى معسكرى .

وندرك أن رسول الله على قل قطع الكلام بعد تلك الشدة التي عاناها من سكرات الموت وندرك أن المعركة لا تزال مستمرة لم يتغير في قرارها شيء وأن على المسلمين أن يغادروا المدينة خلال الساعات المقبلة .

# الاثنين (١٢) ربيع الأول :الساعات الأخيرة :

## أ\_خبر مقتل الأسود:

لقد حملت ليلة الاثنين إلى رسول الله وينه نبأ ساراً هو انتصار المسلمين على الأسود العنسى ومقتله وانتهاء ردته ، وبذلك اطمأن عليه الصلاة والسلام إلى حالة الأمة ليلة وفاته، وشهد تأويل رؤياه واقعا حياً ﴿ إنى رأيت البارحة ـ فيما يرى النائم ـ أن في عضدى سوارين من ذهب فكرهتهما، فنفختهما فطارا ، فأولتهما هذين الكذابين صاحب اليمامة وصاحب اليمن ، وبلغنى أن أقواماً يقولون في إمرة أسامة ، ولعمرى لئن قالوا في إمارته لقد قالوا في إمارة أبيه من قبله ، وإن كان أبوه لخليقاً بالإمارة ، وإنه لخليق لها ، فأنفذوا بعث أسامة وقال : لعن الله الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ، (١) .

لقد كانت هذه الخطبة كما ذكرنا قبل يومين، أما هذه الليلة كما في حديث جشيش: وكتبنا إلى رسول الله على بالخبر وذلك في حياة النبي على د فأتاه الخبر من ليلته وقدمت رسلنا، وقد مات النبي على صبيحة تلك الليلة، فأجابنا أبو بكر رحمه الله) (٢).

## ب عد صلاة الفجر:

قال ابن إسحاق ، وقال الزهرى : حدثنى أنس بن مالك أنه لما كان يوم الاثنين الذى قبض فيه رسول على خرج إلى الناس وهم يصلون الصبح فرفع الستر ، وفتح الباب ، فخرج رسول الله على فقام على باب عائشة ، فكاد المسلمون يفتنون فى صلاتهم برسول الله على حين رأوه فرحا به وتفرجوا فأشار إليهم أن اثبتوا على

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۲/ ۲۲۵ . (۲) المصدر نفسه ۲/ ۲۰۰ .

صلاتكم قال : وتبسم رسول الله ﷺ لما رأى من هيئتهم فى صلاتهم ، وما رأيت رسول الله ﷺ أحسن هيئة من تلك الساعة ، قال : ثم رجع وانصرف الناس وهم يرون أن رسول الله ﷺ قد أفرق من وجعه . فرجع أبو بكر إلى أهله بالسنح ) (١) .

وتطالعنا رواية ثانية : هي أن الأمر لم ينته عند النظرة الأخيرة ، بل صلى بأمته وتحدث إليها . ( قال ابن إسحاق : وحدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مليكة قال :

لما كان يوم الاثنين خرج رسول الله على عاصباً رأسه إلى الصبح ، وأبو بكر يصلى بالناس ، فلما خرج رسول الله على تفرج الناس ، فعرف أبو بكر أن الناس لم يصنعوا ذلك إلا لرسول الله على ، فنكص عن مصلاه ، فدفع رسول الله على في فهره وقال : وصل بالناس ، وجلس رسول الله على إلى جنبه ، فصلى قاعداً عن يمين أبى بكر ، فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس : فكلمهم رافعاً صوته حتى خرج صوته من باب المسجد يقول :

أيها الناس ، سعرت النار ، وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ، وإنى والله ما تمسّكون على بشىء، إنى لم أحل إلا ما أحل القرآن، ولم أحرم إلا ما حرم القرآن ، (٢).

إنه ﷺ يذكر بالآخرة، ويحذر من النار ، ويحذر من الفتن ، ويشير إلى أنه قد انتهى من مهمته فى هذه الدنيا، فما حرم إلا ما حرم كتاب الله ، ولا حلال إلا ما أحل ، وهذا كتاب الله هادياً بين يدى الأمة ، فلما فرغ رسول الله ﷺ من كلامه قال له أبو بكر : يا نبى الله، إنى أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما نحب ، واليوم يوم بنت خارجة أفآتيها ؟ قال : « نعم » (٣) .

وتشير رواية ثالثة إلى قدوم فتانا قائد الجيش في صباح هذا اليوم ، فقد ودع رسول الله ﷺ بالأمس ، ورسول الله غير قادر على الكلام ، أما صبيحة هذا اليوم ،

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ١٦٠١،ت: د .سهيل زكار .

<sup>(</sup>٢، ٣) المصدر نفسه ١٠٦٧.

فرسول الله ﷺ صحيح نشيط .

( فلما أصبح يوم الاثنين غدا ( أسامة ) من معسكره ، وأصبح رسول الله ﷺ مفيقا ، فجاءه أسامة فقال :

د اغد على بركة الله ) .

فودعه أسامة ، ورسول الله على مفيق مريح ، وجعل نساؤه يتماشطن سروراً براحته ، فدخل أبو بكر ولا الله عقال : يا رسول الله ، أصبحت مفيقاً بحمد الله ، واليوم يوم ابنة خارجة فائذن لى ، فأذن له فذهب إلى السنح وركب أسامة إلى معسكره ، وصاح في الناس أصحابه باللحوق بالعسكر ، فانتهى إلى معسكره ونزل ، وأمر الناس بالرحيل وقد متع النهار ) (١) .

إنها اللحظات الأخيرة التي أقر الله تعالى بها نبيه على الله المحظات الأخيرة التي أقر الله تعالى بها نبيه الله المحداث هامة :

أولاً: لم يمت ﷺ حتى أقر الله تعالى عينه بنصر المؤمنين المؤذر في اليمن ، ولم يمض من الدنيا ، إلا والجزيرة العربية كلها تحت رايته وراية هذا الدين .

ثانياً: ها همو جيش أسامة بمن زيد وقد انضم تحت رايته ثلاثة آلاف من خيرة صحبه، يودعهم رسول الله على ماضين بأمره إلى الشام ليثأر لحبيبه الشهيد زيد بن حارثة ، وقد التأموا تحت راية هذا الفتى ، وسمعوا وأطاعوا لهذا الفتى الأسود لكن رأسه غير زبية .

ثالثاً: توحدت كلمة أمته كلها ، فها هي تصلى خلف إمامها الصديق فرطي دون أن ينازعه أحد ، والصديق هو خير من يحمل رايته بعده ، فقد كان أول من حملها بجواره من مخلوقات الله ، واختاره لصحبته في الهجرة وما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبين والمرسلين على خير من أبي بكر .

الجهاد قائم ، وأصغر أصحابه قائد لجيشه ، وأكبر أصحابه إمام للمسلمين وخليفته من بعده ، فلا يريد بعدها من الدنيا شيئا ، وترك المهمات القادمة لهذه الأمة ؛ من إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، والنهى عن اتخاذ قبره وثناً يعبد .

إن الزعماء عندما يسقطون تسقط الدولة خلفهم؛ لأنهم لم يربوا الجيل القيادي الذي

<sup>(</sup>۱) المغاري للواقدي ٣ / ١١١٩، ١١٢٠ .

يخلفهم ، أما هنا فقد خلف رسول الله ﷺ بعده جيلاً قيادياً كاملاً من هذه الأمة ، حمل الراية من بعده إلى الخافقين ، ومضى بهذا الدين إلى أقصى الأرض ، وقوض أكبر مملكتين في الأرض ، وورثت الأمة المهتدية قيادة البشرية ، ونصر الله هذا الدين على الدين كله .

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلَّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٣٣﴾ [ التوبة ] وآن الأوان للوداع الاخير ، وأثبتت الأمة جُدارتها وكفاءتها ، بعد وداع قائدها الحبيب كما سنرى فيما يلى من أحداث .

#### جـ اللحظات الأخيرة:

إن كل ما يتعلق بحياة رسول الله ﷺ وجزئياتها ، إنما تطلعنا عليها الصديقة بنت الصديق في داخل بيت النبوة ، وهي المصدر الوحيد للأخبار ، فقد كان بيتها هو مركز النبوة واستقرار النبي في الأسبوع الأخير،عن الزهري عن عروة عن عائشة ﴿ وَاللَّهُ عَالَتَ :

( رجع رسول الله ﷺ في ذلك اليوم حين دخل من المسجد ، فاضطجع في حجري . . ) (١) .

لكن سرعان ما تبدل الجو وبدت علائم الموت تظهر واضحة على وجه رسول الله على ا

لما ثقل النبي ﷺ ، جعل يتغشاه فقالت فاطمة ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

واكرب أباه ، فقال لها : ﴿ ليس على أبيك كرب بعد اليوم . . . ﴾ (٢) .

كما دخلت زوجه أم سلمة ﴿ وَلَيْكِا وحدثتنا عن ذلك كما روى البيهقي :

( قالت : وضعت یدی علی صدر رسول ﷺ یوم مات ، فمرت لی جُمَعٌ آکل واتوضاً وما یذهب ریح المسك من یدی ) (۳) .

وهذا خادمه أنس يدخل عليه فيسمع وصيته كما روى البيهقي عنه :

(كانت عامة وصية رسول الله ﷺ حين حضرته الوفاة : ( الصلاة وما ملكت أيمانكم ) ، حتى جعل يغرغر بها وما يفصح بها لسانه ) (٤) .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲/ ۲۳۱ . (۲) البخاری ( ح ٤٤٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية لابن كثير ٥/ ٢١١ . ﴿ ٤) أحمد والنسائي والبيهقي .

وتذكر لنا عائشة هذه الأجواء الصعبة قائلة :

( رأيت رسول الله ﷺ وعنده قدح فيه ماء فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول : « اللهم أعنى على سكرات الموت » ) (١) .

وها هو يغمي عليه فتدعو له بالشفاء كما قالت :

( أغمى على النبى ﷺ وهو فى حجرى ، فجعلت أمسحه وأدعو له بالشفاء ، فأفاق ، فقال : « بل أسأل الله الرفيق الأعلى لأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام » ) (٢) .

وفى روابة أحمد : (كنت أمسح صدر رسول الله ﷺ بيدى وأقول : ( اكشف الباس رب الناس ، أنت الطبيب وأنت المشافى، قالت: وهو يقول : ( ألحقنى بالرفيق ، ألحقنى بالرفيق » ) (٣) .

اللهم اغفرلي وارحمني وألحقني بالرفيق ١ (٤) .

وتكاد تكون هذه النثرات مع خفقات قلب الحبيبة عائشة رضوان الله عليها وقلب رسول الله عليها وندها ، فقد اختارها على أهل الأرض لتكون منيته في حجرها وعلى يديها وتقوم هي بتمريضة ، ويحدثنا عليه الصلاة والسلام أن الموت يَهُونُ عليه ، لانها رفيقته في الجنة كما أخرج أحمد عنها أنه قال :

ليهون على أنى رأيت بياض كف عائشة فى الجنة ، (٥) .

فهي آخر متعه من الحياة الدنيا .

### د ـ الوفاة:

( وجع رسول الله ﷺ ذلك اليوم فاضطجع في حجري . . . ) (٦) .

ثم تستعيد ذكرياتها قائلة:

<sup>(</sup>١) الترمذي وابن ماجه وأحمد ٦/ ٦٤ . (٢) النسائي في عمل اليوم والليلة (١٠٩٧) .

<sup>(</sup>۲) أحمد ١٠٨/٦ . (٤) البخاري ( ص ١٤٤٠) .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية لابن كثير ٥ / ٢١٠ ، وقال فيه: ٥ تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به ٣ .

<sup>(</sup>٦) أحمد ٦/ ٢٧٤ .

كان رسول الله ﷺ وهو صحيح يقول : ( إنه لم يقبض نبى قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يحيا أو يخير . . . ) (١) .

وتقدم لنا الوصف كاملاً لهذا التخبير وآخر لحظاته ﷺ قبل الموت :

( إن من نعم الله على أن رسول الله ﷺ توفى فى بيتى وفى يومى ، وبين سحرى ونحرى ) (٢) .

إنها تقدم لنا الزمان والمكان كما في الرواية الثانية ( وفي دولتي لم أظلم فيه أحداً ) (٣) .

أى: فى يومها المخصص لها بعد مرور أسبوع على مقامه فى بيتها وَطَيْعًا، كما تتحدث عن أمتع نعمة نالتها فى لحظات وفاته (وأن الله جمع بين ريقى وريقه عند موته) وفى رواية : ( فى آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الاخرة ) (٤) .

فكيف كان ذلك ؟

( دخل على عبد الرحمن بن أبى بكر وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله على أ فرأيته ينظر إليه ، وعرفت أنه يحب السواك ، فقلت : آخذه لك ؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه ، وقلت : ألينه لك ؟ فأشار برأسه أن نعم ، فلينته ، وبين يديه ركوة أو علبه ( يشك عمر ) فيها ماء فجعل يدخل يديه فى الماء فيمسح بهما وجهه يقول : «لا إله إلا الله إن للموت لسكرات » ) (٥) .

وفي رواية أخرى تحدثنا عن سواك أخيها وريقه وريقها بعدما لينته له .

( فاضطجع في حجرى فدخل على ّرجل من آل أبي بكر وفي يده سواك أخضر ، فتظر رسول الله ﷺ نظراً عرفت أنه يريده ، قلت : يا رسول الله، أتحب أن أعطيك هذا السواك ؟ قال: (نعم) ، قالت: فأخذته فألنته ثم أعطيته إياه ، فاستن به كأشد ما رأيته استن بسواك قبل ، ثم وضعه ، ووجدت رسول الله ﷺ يتفل في حجرى فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول : ( بل الرفيق الأعلى في الجنة) (١).

بينما تتحدث عن هذه اللحظة في رواية أخرى :

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ح ٤٤٣٧) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٦/ ٢٧٤ . (٤) البخارى (

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ح ٤٤٤٩) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ح ٤٤٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) البخارى ( ح ٤٤٥١ ) .

<sup>(</sup>٦) مسئد أحمد ٦/ ٢٧٤ .

( فلما نزل به ورأسه على فخذى غشى عليه ساعة ، ثم أفاق ، فأشخص بصره إلى السقف ثم قال : « اللهم الرفيق الأعلى»، قلت : إذن لا يختارنا وعلمت أنه الحديث الدى كان يحدثنا وهو صحيح ، قالت : فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها : «اللهم الرفيق الأعلى » (۱). وكانت تقول: ( مات ورأسه بين حاقنتى وذاقنتى ) (۲) .

وتحدثنا عن آخر لحظة تمس فيها رسول الله ﷺ ، وقد قبض قائلة :

( مات رسول الله ﷺ بين سحرى ونحرى وفى دولتى ولم أظلم فيه أحداً فمن سفهى وحداثة سنى أن رسول الله ﷺ قبض وهو حجرى ، ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء) (٣) ، (وهذا يغاير حديثها الذى قبل هذا أن رأسه كان على فخذها ؛ لأنه محمول أنها رفعته من فخذها إلى صدرها ) (٤) .

ووصل إلينا نعى فاطمة رضوان الله عليها له فلما مات قالت : يا أبتاه أجاب رباً دعاه ، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه ) (٥) .

## هــالزلزلة:

#### تحدثنا عنها عائشة والخيا كذلك:

( كان رسول الله على إذا مر ببابى بما يلقى الكلمة ينفع الله بها عز وجل، فمر ذات يوم فلم يقل شيئاً ثم مر فلم يقل شيئاً ، مرتين أو ثلاثاً ، قلت : يا جارية ، ضعى لى وسادة على الباب ، وعصبت رأسى ، فمر بى فقال : " يا عائشة ما شأنك ؟" ، فقلت : أشتكى رأسى ، فقال : " أنا وارأساه " ، فذهب فلم يلبث إلا يسيراً حتى جى به محمولاً في كساء ، فدخل على وبعث إلى النساء فقال : " إنى قد اشتكيت ، وإنى لا أستطيع أن أدور بينكن فائذن لى فلاكن عند عائشة أو صفية " ، ولم أمرض أحداً قبله ، فبينما رأسه ذات يوم على منكبى إذ مال رأسه نحو رأسى ، فظننت أنه يريد من رأسى حاجة ، فخرجت من فيه نقطة باردة فوقعت على ثغرة نحرى فاقشعر لها جلدى ، فظننت أنه غشى عليه فسجيته ثوباً ، فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستأذنا فأذنت لهما وجذبت إلى الحجاب ، فنظر عمر إليه فقال : واغشياه ، وما أشد غشى رسول الله على ، ثم قاما فلما دنوا من الباب قال المغيرة : يا عمر ، مات رسول الله على ، قال: كذبت ، بل أنت

<sup>(</sup>١) البخاري ( ح ٢٤٤٣) .

<sup>(</sup>٢) البخارى (ح ٤٤٣٨) والحاقنة :نقرة الترقوة ،والذاقنة : طرف الحلقوم .

 <sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٦/ ٢٧٤ .
 (٤) فتح البارى ٨ / ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٥) البخارى ( ح ٤٤٦٢) .

رجل تحوسك فتنة ، إن رسول الله على لا يموت حتى يفنى الله عز وجل المنافقين ، ثم جاء أبو بكر فرفعت الحجاب، فنظر إليه، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون مات رسول الله على ثم أناه من قبل رأسه فحدر فاه فقبل جبهته ثم قال : وانبياه ، ثم رفع رأسه ، ثم حدر فاه وقبل جبهته ثم قال : واصفياه ، ثم رفع رأسه ، وقبل جبهته وقال : واخليلاه، مات رسول الله على فخرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم ويقول : إن رسول الله على لا يموت حتى يفنى الله عز وجل المنافقين فتكلم أبو بكر فحمد الله واثنى عليه ثم قال : إن الله عز وجل يقول : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿ آ الزمر ] حتى فرغ من الآية ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ الفَلَبْتُمْ عَلَى عَفِيهُ ﴾ [آل عمران : ١٤٤] حتى فرغ من الآية .

فمن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي، ومن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات.

فقال عمر : وإنها لفي كتاب الله ما شعرت أنها في كتاب الله ثم قال عمر : يا أيها الناس ، هذا أبو بكر وهو شيبة المسلمين فبايعوه ) (١) .

لقد أكرم الله تعالى عائشة أم المؤمنين أن كانت وحدها يوم قبض رسول الله ورفعته عن فخذها إلى صدرها حباً وإشفاقاً له ، فمات وهى مسندته إلى صدرها بين ثغرة نحرها ورثتها ، وفي يومها الذي هو حقها وخالط ريقها ريقه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة ، وعرفت أنه لن يختار عليها إلا الرفيق الأعلى، شهدته وهو يختار وهو بين يديها ، مال رأسه على رأسها ، ولم تتأكد من وفاته فسجته بثوب كما في هذه الرواية ، وأستأذن عمر والمغيرة رضوان الله عليهما ، أما عمر ،فاعتبرها غشية من غشيات النبي الله التي نزلت به ، وأنه لن يموت حتى يهلك المنافقين ، والذين يشيعون الوفاة هم الذين في قلوبهم مرض ،والمغيرة بمن حاشته هذه الفتنة ونزلت به ، أما المغيرة داهية ثقيف وخبير الحياة كما رأينا في العباس عم النبي المنه غلم يتردد لحظة واحدة حتى حدثهم عند الباب،وعائشة تستمع الحديث بأنه الموت، فقال لعمر : يا عمر، مات رسول الله فقال له : كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة إن رسول الله لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين ( فلما مات واختلفت الصحابة فيما بينهم؛ فمن قائل: عتى يفني الله عز وجل المنافقين ( فلما مات واختلفت الصحابة فيما بينهم؛ فمن قائل: يقول مات رسول الله على ومن قائل: لم يمت ، فذهب سالم بن عبيد وراء الصديق إلى السنح ، فأعلمه بموت رسول الله على ، فجاء الصديق من منزله حين بلغه الخبر ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٦/ ٢١٩ والدارمي والترمذي وأبو داود .

فدخل على رسول الله ﷺ منزله ) (١) .

لكن صوت الموت هو الأخفت والأضعف فليس في الساحة أعلى عيناً وأعظم قدراً من عمر ، وعمر ينفي الوفاة ،كما عند البيهقي عن عروة : ( وقام عمر بن الخطاب يخطب الناس ويتوعد من قال مات بالقتل أو القطع ويقول : إن رسول الله عليه في غشية لو قد قام قتل وقطع وعمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم بن أم مكتوم في مؤخرة المسجد يقرأ ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُسُلِ ﴾ [ آل عمران : ١٤٤ ] والناس في المسجد يبكون ويموجون ولا يسمعون ) (٢) .

إنها لحظة فقدت فيها المدينة وعيها ، وفجعت بأعز ما في الوجود من أحبابها ، ولهول الصدمة يميل الكثير منهم إلى تكذيب الخبر وعدم تصديقه ويشد موقف عمر من أزرهم ، وهو الوزير الثاني لرسول الله على ، ثم كانت المرحلة الثانية ، فهذا العباس بن عبد المطلب في من أعظم سادات المسلمين يريد أن يتثبت من الخبر مع أنه في أعماقه مؤمن بوفاة النبي على وهو الذي قال لابن أخيه على : والله إني لاعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت ، وإنك عبد العصا بعد ثلاث ، والله إني لارى رسول الله على يتوفى من وجعه هذا .

لكن العباس رضوان الله عليه يريد أن يعالج الأمر بحكمة ليخفف وقع المصاب على المسلمين من جهة ، وليخرجهم من أحلامهم وآمالهم بعودة النبي ﷺ إليهم .

( فخرج عباس بن عبد المطلب على الناس فقال :

يا أيها الناس، هل عند أحد منكم من عهد من رسول الله على في وفاتة فليحدثنا ؟ قالوا : لا .

قال : هل عندك يا عمر من علم ؟ قال : لا .

فقال العباس: اشهدوا أيها الناس أن أحداً لا يشهد على رسول الله ﷺ بعهد عهده إليه في وفاته ، والله الذي لا إله إلا هو لقد ذاق رسول الله ﷺ الموت ) (٣) .

لقد عاد العباس تُطْنِينَ فعدل الموقف ، وهيأ النفوس لقبول خبر الوفاة، وبقي الناس بين مصدق ومكذب ، وما يمنع أن يحيى رسول الله ﷺ ثانية ، ويقطع رؤوس المنافقين الذين فرحوا بوفاته وراحوا ينشرونها في كل مكان ، لابد لضعاف النفوس هؤلاء من

<sup>(</sup>١ ـ ٣ ) البداية والنهاية لابن كثير ٥/٢١٣ .

كبت وخزى يقع عليهم كما يقول عمر :

إن رسول الله لوقد قام لقتل وقطع رؤوس رجال من المنافقين يزعمون أنه مات .

إنها فتنة كموج البحر ، صاحبها ذهول العقول لوفاة الرسول على ، وآن أوان أبى بكر فولي وأقبل أبو بكر من السنح على دابته حتى نزل بباب المسجد ، وأقبل مكروباً حزينا ، فاستأذن في بيت ابنته عائشة فأذنت له ودخل ورسول الله على قد توفي على الفراش والنسوة حوله ، فخمرن وجوههن واستترن من أبى بكر إلا ما كان من عائشة ، فكشف عن رسول الله على ، فجثى عليه يقبله ويبكى ويقول :

( ليس ما يقوله ابن الخطاب شيئاً توفى رسول الله ﷺ والذى نفسى بيده .

رحمة الله عليك يا رسول الله ، ما أطيبك حياً وميتاً ، ثم غشاه بالثوب ) (١).

نعود إلى رواية البخارى :

( اخبرنی أبو سلمة أن عائشة أخبرته أن أبا بكر فطی أقبل علی فرس من مسكنه بالسنح حتی نزل فدخل المسجد ، فلم یكلم الناس حتی دخل علی عائشة ، فتیمم رسول الله علی وهو مغشی بثوب حبرة ، فكشف عن وجهه ثم أكب علیه فقبله وبكی ثم قال :

( بأبى أنت وأمى ، والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التى كتبت عليك فقد مُتَّهَا ) (٢) .

وهناك رواية أبي سلمة عن ابن عباس رَلِخُيْكُ قال :

( أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس ، فقال : اجلس يا عمر ، فأبى عمر أن يجلس ، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر ، فقال أبو بكر :

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير عن الحافظ البيهقي ٢١٣/٥ .

<sup>(</sup>٢) البخارى ( ح ٤٤٥٢) .

بشراً من الناس إلا يتلوها ، فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال :

والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها ، فعقرت حتى ما تقلنى رجلاى ، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها أن النبي ﷺ قد مات ) (١) .

وفى رواية عروة بن الزبير عن عائشة رضوان الله عليها : (أن رسول الله عليه مات وأبو بكر بالسنح (قال إسماعيل : يعنى بالعالية ) فقام عمر يقول : والله ما مات رسول الله على ، قالت (وقال عمر : والله ما يقع فى نفسى إلا ذاك ) وليبعثنه الله فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم ، فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله على فقبله قال : بأبى أنت وأمى طبت حياً وميتاً ، والذى نفسى بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا ، ثم خرج فقال : أيها الحالف على رسلك ، فلما تكلم أبو بكر جلس عمر ) (٢) . فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال :

( ألا من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله ، فإن الله حى لا يموت . وقال: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ لا يموت . وقال: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ لَا يموت . وقال: ﴿ وَمَا مُحَمِّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرُّ اللهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ (١٤٤) ﴾ [آل عمران] .

قال : فنشج الناس يبكون . . . ) (٣) .

ولا تنسى عائشة ﴿ وَلِيْكِيا أَن تَثْنَى عَلَى المُوقَفِينَ قالَت : فَمَا كَانَ مَن خَطَبَتُهُمَا مَن خطبة إلا نفع الله بها؛ لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقاً فردهم الله بذلك ) (٤) .

## و ـ أشد الساعات هولاً على المسلمين :

لا نبالغ إذا قلنا: إنه لم يمر على المسلمين هول ولا مصيبة ولا ساعات عصيبة تعادل هذا الهول ، حتى ولا ساعات أحد ، ولقد عاتب الله المؤمنين على هذا الزلزال أمام هول المصيبة وقال لهم :

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقَبَيْهِ فَلَن يَضُرُّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ (13) ﴾ [آل عمران]. إنه لولا موقف عمر لما وقع هذا الاضطراب وهذا التردد، فالوضع النفسى للمسلمين مهيأً لتقبل نبأ الوفاة ، بما لَمَّحَ لذلك ﷺ ، ولما توارد من أخبار عن أهوال معاناته ﷺ في

 <sup>(</sup>۱) البخاری (ح ۲۶۵۲) .
 (۲) البخاری (ح ۲۲۲۷) .

<sup>(</sup>٣) البخاري (ح ٣٦٦٨) . (٤) البخاري (ح ٣٦٦٨) .

هذا المرض ، لقد كانوا عاطفياً مع موقف ابن الخطاب؛ لأنهم لا يحبون موته . ويتأملون استمرار حياته ، ولو كانوا يكذبون على أنفسهم ، فجاء عمر لينفى الوفاة ويهدد من يقول بها ، ويتهمه بالنفاق ، فمالوا إلى هذه الرواية وحنوا إليها ، وجاء العباس ليزلزل هذه القناعة التي كادت ترسخ عندهم بأن رسول الله على لم يمت ، لكن الحسم الذى أنهى كل هذا التردد هو وصول الصديق ، فعنده الخبر الفصل ، وهو إمامهم الذى اختاره رسول الله على ، فهم خلفه ووراءه ، يأتمون به فى كل ما يقول ، وانتظروا ما سيحدثهم به ـ خاصة وأنه مضى إلى بيت ابنته عائشة حيث جثمان رسول الله على ونحن نعلم أن الحب الذى يحبه الصديق للمصطفى على لا يبلغ مرقاه أحد من الخلق ، ومع ذلك نراه يتجلد والدموع تتحدر على وجنتيه ( بأبى أنت وأمى طبت حيا وميتاً ، والذى نفسى بيده لايذيفك الله الموتين أبداً ).

ولا يكتفى الصديق بهذا الموقف الذاتى ، فهو يحس أن الأمة اليوم كلها فى عنقه ، فهو إمام المسلمين ، ولا يمكن أن يقف على الحياد ، ويتلكأ فى الإعلام خاصة وأن أخاه عمر وطفي قد اتخذ موقفاً خطأ وأعلنه وهدد به ، ومن أجل ذلك كانت المهمة الأولى هى إيقاف اندفاع عمر، والقضية لا تحتمل عنده المجاملة ولا التريث، إن الأمة تنتظر منه الكلمة الفصل، وها هو يدعو عمر إلى الجلوس ، فيأبى عمر الجلوس وها هو يناديه أمام المسلمين : أيها الحالف على رسلك ، لكن دون جدوى ، ولا يريد أن يفتعل بينه وبين عمر أزمة ، فمضى بجوار المسجد ورأى الناس أبا بكر إمامهم فاتجهوا جميعاً صوبه وتركوا عمر وتهديداته . وأحس عمر بالموقف الجديد ، فمضى معهم يستمع لتقرير الصديق. تركوا عمر وكلامه وأصاخوا إلى الصديق. ويالها من كلمة لم يحمل التاريخ لها واستأنفت بنيانها من جديد بعد فقدان البانى الاعظم في وايم الله ،إنها لكلمة كأنما هى خارجة من مشكاة النبوة ، ومن بلاغة النبوة ، إنها كلمة ترضع من لبان القرآن العظيم لم تحتج إلى تقرير مسهب ولا إلى كتاب مؤلف ، ولا إلى بروتوكولات تقام ولا إلى طقوس تعلن ؛ كلمة خالدة تلخص مسار الأمة كلة وعقيدة الأمة كلها ، وطبيعة الأمة كلها ،

ومن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يوت .

وجاء شريان هذه الكلمة وعظمتها وخلودها من الآية الخالدة التي أعطتها الحياة

والقوة والموقف الفصل ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَان مَاتَ أَوْ قُتِلَ اللهُ السَّاكِرِينَ (١٤١٠) ﴾ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَصُرُّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ (١٤١٠) ﴾ [ آل عمران ]

والله ، لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس فما يسمع بشرًا إلا يتلوها .

فليست القصة قصة عمر نُواليَّكُ وحده ، إنها قصة الأمة كلها التي لم تكن تريد أن تقتنع أن قائدها وحبيبها ورسولها وحياتها قد غادرها إلى غير رجعة ، وقد عاشت عشر سنين معه في كل لحظة وفي كل نأمة ، وفي كل موقف ، إنه شريان حياتها ، فكيف تتصور فراقه ، وموته ، والحياة بعده ؟

وإذا عدنا إلى رواية الحافظ البيهقى نجد بياناً جديداً بعد هذه الحطبة البليغة الموجزة لا تزيد هذه الحطبة عظمة ولا بلاغة ولا قوة ، فقد شهدنا أثرها في تحويل مجرى التاريخ الإسلامي في قلوب الأمة قبل أن يتحول في الواقع ، وراح الناس جميعاً يتلون الآية كأتما هي أنزلت بالتو .

لكن مع هذا لا يضير أن نعيش مع زيادات رواية الحافظ البيهقي رحمه الله عن عروة بن الزبير ( وقام أبو بكرر إلى جانب المنبر ونادى الناس فجلسوا وأنصتوا ، فتشهد أبو بكر بما علمه من التشهد وقال :

إن الله عز وجل نعى نبيه إلى نفسه وهو حى بين أظهركم ونعاكم إلى أنفسكم ، وهو الموت حتى لا يبقى منكم أحد إلا الله عز وجل .

قال تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلِ ﴾ الآية [ آل عمران : ١٤٤ ] . ( فقال عمر : هذه الآية في القرآن ؟ والله ما علمت هَذه الآية أنزلت قبل هذا اليوم ) .

وقال الله تعالى لمحمد ﷺ : ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ ۞ وَيَيْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ ۞﴾ [ الرحمن ] ، وقال : ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة﴾ [ آل عمران : ١٨٥ ] وقال :

إن الله تعالى عمر محمداً وأبقاه حتى أقام دين الله ، وأظهر أمر الله ، وبلغ رسالة الله ، وجاهد في سبيل الله ثم توفاه الله على ذلك ، وقد ترككم على الطريقة فلن يهلك هالك إلا جُنَّ بعد البنية والشفاء فمن كان الله ربه فإن الله حى لا يموت ،

ومن كان يعبد محمداً وينزله إلها فقد هلك إلهه .

فاتقوا الله أيها الناس، واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم، فإن دين الله قائم وإن كلمة الله تامة، وإن الله ناصر من نصره ومعز دينه ، وإن كتاب الله بين أظهرنا وهو النور والشفاء وبه هدى الله محمداً في ، وفيه حلال الله وحرامه ، والله لا نبالى من أجلب علينا من خلق الله . إن سيوف الله لمسلولة ،ما وضعناها بعد ، ولنجاهد من خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله في ، فلا يبغين أحد إلاعلى نفسه ) (١) .

إنها الساعة الأولى بعد وفاة النبى على أو الساعتان على أقرب تقدير ، ثم تجاوز أعظم محنة فى تاريخ الأمة ، وانتهت فتنة كان من المكن أن تودى فيها بين تأليه أو ردة إلى الوثنية أو دخول عقيدة التثليث إليها؛ فأمة النصارى قد دخلها الخلل بعد لحظات رفع نبيها إلى الله تعالى ؛ وانتهت تلك الساعة ببلبلة وانحراف توحيدى انتهى بتأليه عيسى ابن مريم وأمه و إشراكهما مع الله تعالى ، وكان عيد القيامة عند النصارى والتي يزعمون أن عيسى عليه الصلاة والسلام قام من قبره وصعد إلى السماء، وتكون الرسالة النصرانية قد وهنت منذ لحظة تَوفَى الله تعالى ورَفْعه لنبيه ، كما يقول تعالى :

﴿ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿ ٤٠ اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ ١٥٠ وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ ٤٠٠ ﴾ [ النساء ] .

لقد ضاعت أمة النصارى بعد لحظة رفع نبيها إلى الله تعالى ، وستبقى فى هذا الضياع إلى أن يبعث قبل يـوم القيامة ، ويفنـد تلك الأكاذيب والظنون التى حيكت ضده .

وضاعت فرقة من الأمة المسلمة ( الشيعة ) إثر موت الإمام الثاني عشر ، ولا تزال تنتظر خروجه قبل يوم القيامة ليملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت ظلما .

لقد قالت اليهود : عزير ابن الله ، وقالت النصارى: المسيح ابن الله ، وعصم الله الأمة المسلمة بقيادة ربانيها ؛ وربانها أبو بكر الصديق ليعلن للدنيا لحظة الوفاة:

من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير ٥/٢١٣، ٢١٤ .

وطوى صفحة الشرك والتأليه والتثليث والتثنى من صفحة هذه الأمة ، ولو بقى الرأى على ما كان عليه عمر وطن البقيت البلبلة إلى اليوم فى الأمة وبقى الضياع ، هل أغشى على رسول الله أو هل توفى ، ويتبع ذلك هل سيعود ؟ ومتى سيعود ؟ وتبقى الأمة ضائعة فى التيه إلى يوم القيامة .

ومع ذلك فنجد عظمة عائشة فرطي وابنة الصديق هي الوحيدة في الدنيا التي أثنت على موقف عمر وأنه كان له دور إيجابي مؤقت خلال الساعتين الأوليين ، حيث ارتعب المنافقون وخافوا ، وكان يمكن أن يلعبوا دوراً سيئاً في التاريخ الذي يقرر في اللحظات الحاسمة ، فقالت فراي الله على الناس لقد خوف عمر الناس ، وإن فيهم لنفاقاً فردهم الله بذلك ) .

بقى علينا أن نشير إلى نقطة واحدة خالدة خلود التاريخ في المجال العاطفي لحادثة الوفاة النبوية .

هذه الحادثة هى ذلك الإكرام الذى أكرم الله تعالى به أمته عائشة بنت الصديق من بين نساء ورجال الأرض كلهم أن تكون آخر لحظات المصطفى فى هذه الدنيا على فخذ حبيبته عائشة ، ثم على صدرها حيث رفعته عن فخذها ، وأسلم روحه لله بين يديها وبين سحرها ونحرها ومال رأسه على كتفها ، وتبقى الدنيا كلها برجالها ونسائها وعظمائها خارج هذه الغرفة التى لم يحظ بها مخلوق إلا عائشة بنت الصديق ، كما أكرمها بمخالطة ريقها ريقه ، ولقد افتخرت بهذه المزية على صويحباتها ، ومن حقها أن تفخر بها على المسلمين فى الأرض أجمعين منذ الأزل إلى الأبد ، وزوجها الحبيب ليهون عليه الموت أن رأى بياض كفيها فى الجنة .

هل عند المحبين والعشاق في الدنيا أعظم من هذا الحب، وأعظم من هذا الوفاء ، وأعظم من هذا العشق ؟

ها هي بنت الصديق حبيبة رسول الله، وها هو الصديق العظيم حبيب رسول الله . ماذا كتب الله على يديهما من الخير لهذه الأمة حتى قيام الساعة ؟

ولايزال إمام المؤمنين الصديق ، فقد توفى رسول الله على حين زاغت الشمس من يوم الاثنين وصلى ثولي بالناس الظهر،وعادوا إلى بيت رسول الله على ليعالجوا الموقف وأصبح الآن الامر أمر الرجال ؛ أمر آل محمد على العباس وبنيه وعلى ثولي ،وأمر الوزيرين الأولين لمتابعة جهاز رسول الله على ودفنه .

## ز ـ بقية النهار ، والخلافة العظمى لأبي بكر:

يحدثنا عمر وطائي عن بقية النهار فيقول:

( إنه كان من خبرنا حين توفي رسول الله على ، فبينا نحن عند رسول الله على إذ رجل ينادى من وراء الجدار : اخرج إلى يا بن الخطاب فقلت : إليك عنى فإنا مشاغيل عنك ، فقال : إنه حدث أمر لا بد منك فيه ، إن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بنى ساعدة فادركوهم قبل أن يحدثوا أمراً فيكون بينكم وبينهم حرب ، فقلت لأبى بكر : انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نؤمهم ، فلقينا أبو عبيدة بن الجراح فأخذ أبو بكر بيده ، فمشى بينى وبينه حتى إذا دنونا منهم لقينا رجلان صالحان فذكرا الذى صنع فقالا :

أين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ فقلت : نريد إخواننا من هؤلاء الأنصار .

قالاً: لا عليكم ألا تقربوهم يا معشر المهاجرين اقضوا أمركم.

فقلت : والله لنأتينهم ، فانطلقنا حتى أتيناهم فإذا هم في سقيفة بني ساعدة ، فإذا بين أظهرهم رجل مزمل ، فقلت : من هذا ؟ قالوا : سعد بن عبادة ، قلت : فماله ؟ قالوا : هو وجع ) (١) .

عندما تثبت الناس من وفاة رسول الله على مضى الصديق وعمر وعلى والعباس والزبير إلى بيت رسول الله على ليجهزوه ، لكن الأنصار اجتمعوا كلهم فى سقيفة بنى ساعدة يبحثون أمر الأمة بعد وفاة النبى عليه الصلاة والسلام ، وكان الاتجاه السائد فى حزب الأنصار أن تكون الخلافة فيهم؛ فهم أهل البلد وهم الجمهرة الكبرى من المسلمين فى المدينة ، ولا يعقل تولية واحد من المهاجرين عليهم ، فالأصل أن يكون أمير القوم منهم ، والأوس والخزرج هم الذين يمثلون أنصار الله وكتيبة الرحمن ، وهم أحق من المهاجرين بالخلافة والإمرة .

صحيح أن سعد بن عبادة هو المرشح الأقوى ، فهو سيد الخزرج بلا منازع ، والخزرج ثلاثة أضعاف الأوس ، والأصل أن يقبل الأوس بإمرته حفاظاً على وحدة كلمتهم أمام المهاجرين ، ولا يريد الأوس في الوقت نفسه أن يستأثر إخوانهم الخزرج بالأمر كله ، والمناقشات كلها تدور حول هذا الأمر ، ولا ندرى من الصحابي الأنصارى الذي مضى بسرعة إلى بيت النبي على ليخبر المهاجرين لحضور هذه المداولات قبل أن يبت طرف من المسلمين في الأمر فتقع فتنة بينهم لا يعلم إلا الله مداها ، يحدثنا

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن حبان ٢/١٥٥، ١٥٦ .

عمر رَطِيْنِكُ فيما رواه عنه ابن عباس : ( إنما كانت بيعة أبى بكر فلتة وتمت ، ألا وإنها كانت كذلك ولكن الله وقى شرها وليس فيكم من تقطع الاعناق إليه مثل أبى بكر . . . ) .

( . . . وإنه كان من خبرنا حين توفى الله نبيه على الانصار خالفونا ، واجتمعوا بأسرهم فى سقيفة بنى ساعدة ، وخالف عنا على والزبير ومن معهما ، واجتمع المهاجرون إلى أبى بكر فقلت لأبى بكر : انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الانصار ، فانطلقنا نريدهم ، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان فذكرا ما تمالاً عليه القوم فقالا :

لا عليكم ألا تقربوهم ،اقضوا أمركم ، فقلت :

والله لنأتينهم، فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم فقلت من هذا ؟ فقالوا: هو سعد بن عبادة، فقلت: ماله ؟ قالوا: يوعك) (١)

( وقال الداودى: معنى قوله : كانت فلتة، أنها وقعت من غير مشورة مع جميع من كان ينبغى أن يشاور . . . وقال ابن حبان : معنى قوله : كانت فلتة أن ابتداءها كان عن غير ملأ كثير والشيء إذا كان كذلك يقال له : الفلتة فيتوقع فيه ما لعله يحدث من الشر بمخالفة من يخالف عن ذلك عادة، فكفى الله المسلمين الشر المتوقع في ذلك عادة ، لا أن بيعة أبى بكر كان فيها شر ) .

قوله: (وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبى بكر ) قال الخطابى : يريد أن السابق منكم الذى لا يلحق فى الفضل لا يصل إلى منزلة أبى بكر ، فلا يطمع أحد أن يقع له مثل ما وقع لأبى بكر من المبايعة له أولا فى الملأ اليسير ثم اجتماع الناس عليه وعدم اختلافهم عليه لما تحققوا من استحقاقه ، فلم يحتاجوا فى أمره إلى نظر ولا إلى مشاورة أخرى ، وليس غيره فى ذلك مثله . انتهى ملخصاً .

وفيه إشارة إلى التحذير من المسارعة إلى مثل ذلك حيث لا يكون هناك مثل . أبى بكر لما اجتمع فيه من الصفات المحمودة من قيامه فى أمر الله ولين جانبه للمسلمين ، وحسن خلقه ومعرفته بالسياسة ، وورعه التام بمن لا يوجد فيه مثل صفاته لا يؤمن من مبايعته عن غير مشورة الاختلاف الذى ينشأ عنه الشر ، وعبر بقوله : « تقطع الأعناق » لكون الناظر إلى السابق تمتد عنقه لينظر؛ فإذا لم يحصل مقصوده من سبق من يريد سبقه قيل : انقطعت عنقه ، أو لأن المتسابقين تمتد إلى رؤيتهما الأعناق حتى يغيب السابق عن

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ح ۲۸۳۰) .

النظر ، فعبر عن امتناع عنقه بانقطاع عنقه ، وقال ابن التين : هو مثل يقال للفرس الجواد : تقطعت أعناق الخيل دون لحاقه ووقع في رواية أبي معشر المذكورة : ومن أين لنا مثل أبي بكر تمد أعناقنا إليه) (١) .

لقد ابتدأ الأمر استجابة سريعة لنداء عاجل ، مضى إليه أبو بكر وعمر تلاك ، وانضم إليهما أبو عبيدة بن الجراح، وواجه الثلاثة حزب الانصار ، وأجروا مداولات ، أولية ، وعرف المهاجرون بذلك ، فتعاطروا ليشهدوا جانباً من هذه المفاوضات ويشاركوا في الرأى غير أن علياً والعباس والزبير ومن معهم رأو أن الأمر سابق لأوانه ، وتجهيز رسول الله عليه لا يتقدم عليه أمر ، وإن كانت جرت بعض المحادثات فلن يبت بهذا الأمر قبل تجهيز المصطفى عليه الصلاة والسلام ، وقبل استشارتهم .

وسنشهد كل ما وصل إلينا من أنباء المداولات بين الحزبين الكبيرين ؛ الأنصار والمهاجرين، والتي تتم في أرقى مستويات الشورى في الأرض ، وكما نرى في عرض المرشحين للرئاسة الأمريكية على التليفزيون ، وكيف أن هذا العرض يحدد مستقبل الرئيس بما يملك من حجة وإقناع وكفاءة ، لا بما يملك من قوة وعسكر وجيش فالمهاجرون الثلاثة في قلب معسكر الأنصار يعلنون المعارضة لاتجاههم في اختيار الخليفة من الأنصار، ما نعتقد أن البشرية قد وصلت إليه بعد .

# أولاً: أهل الشورى المؤهلون لاختيار الخليفة :

عن ابن عباس قال: كنت أقرئ رجالاً من المهاجرين ؛ منهم عبد الرحمن بن عوف ، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها إذ رجع إلى عبد الرحمن فقال:

لو رأيت رجلاً أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: هل لك فى فلان يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً فوالله ما كانت بيعة أبى بكر إلا فلتة فتمت، فغضب عمر ثم قال: إنى إن شاء الله لقائم العشية فى الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم، قال عبد الرحمن، فقلت:

يا أمير المؤمنين ، لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم ، فإنهم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس ، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير ، وألا يعوها ، وألا يضعوها على مواضعها ، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١١٨/١٤، ١١٨ .

دار الهجرة والسنة ، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا فيعى أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها ، فقال عمر : أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة . . . ) (١) .

فقد استجاب عمر رُطِيْنِكُ وهو الخليفة لعبد الرحمن بن عوف أكبر مستشاريه الذين رافقوه في عدم بحث هذه الأمور الهامة الحساسة وأهمها قضية الخلافة بين عامة الناس وغوغائهم ، إنما تبحث في المستويات العليا من الأمة ، حيث أهل الفقه وأشراف الناس، ومكان تداولها المدينة دار الهجرة والسنة .

إن عملية الاختصاص والكفاءة هي أعظم ما يميز طبيعة هذا الدين ، فإن كان ابن عباس الشاب الذي لم يتجاوز الثلاثين من عمره ولتخصصه في كتاب الله يقوم بتعليم كتاب الله لأحد الستة المرشحين للخلافة ، وأكبر شيوخ المسلمين بعد عثمان وُطَيِّك ، هذا الأمر لا يجعل ابن عباس المعلم لعبد الرحمن فوقه في الاستشارة ، فعند تداول أمور المسلمين فابن عوف سيد الموقف ورئيس مجلس الشورى ، وابن عباس لم يصل ليكون عضو مجلس الشورى بعد ، وحدد عبد الرحمن وَطِيْك مجلس الشورى بـ :

١ \_ أهل الفقه.

٢ ـ أشراف الناس.

ولابد أن يتوفر في عضو مجلس الشورى من أهل العلم أو من أهل الرأى والزعامة والقيادة أحدى هاتان الخصيصتان وعند هؤلاء تطرح الأمور ، ولا تنعقد الإمامة بدون شوراهم كما في رواية معمر من وجه آخر عن عمر : ( من دعى إلى إمارة من غير مشورة فلا يحل له أن يقبل ) (٢) .

لكن هناك ظروفاً استثنائية قاهرة ، وفى أول تجربة شورية للأمة بعد وفاة نبيها لاختيار خليفتها ؛ حيث كانت المبادئ ثابتة ، والأساليب لم تؤطر بعد ، ولم يقنن طريقة انعقاد مجلس الشورى بعد وتبليغ أعضائه .

#### ثانياً : الأنصار ورأى الأكثرية :

( . . فانطلقنا حتى أتيناهم فى سقيفة بنى ساعدة ، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة، فقلت : ما له ؟ قالوا : يوعك ، فلما جلسنا قليلاً تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد فنحن أنصار الله

<sup>(</sup>۲، ۱) البخاري ( ح ۲۸۴۰) .

وكتيبة الإسلام ، وأنتم معشر المهاجرين رهط ، وقد دفَّت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا ، وأن يحضنونا من الأمر . . . ) (١) .

لقد كانت الشخصية المرشحة للخلافة عن حزب الأنصار سعد بن عبادة ، ولم يرد في الروايات أى مرشح آخر ، وعندما سأل عمر فواقيد - حيث كان مزملا فلم يره - وسأل عن سبب تدثره فقيل: يوعك، وبعد أن جلس المهاجرون الثلاثة في منزل الانصار، قام خطيب الأنصار، فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ، ومضى يتحدث عن حقهم في أن يكون الخليفة منهم فهم أكثرية الأمة عدداً وأعظمها بلاء ، وفي أى المقاييس والشروط المرشحة للخلافة ، فهم الأحق بذلك .

( وأنتم معشر المهاجرين رهط : أي عدد قليل . ( وقد دفَّت دافة من قومكم ) يريد انكم طرآء غرباء اقبلتم من مكة إلينا ثم أنتم تريدون أن تستأثروا علينا .

## ثالثاً: أكثرية المسلمين لا أكثرية الأنصار:

وندع الحديث لعمر فطفي يقول: ( فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتنى أريد أن أقدمها بين يدى أبى بكر ، وكنت أدارى منه بعض الحد ، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك ، فكرهت أن أغضبه ، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم منى وأوقر ، والله ما ترك من كلمة أعجبتنى فى تزويرى إلا قال فى بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت ، فقال:

ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبًا ودارًا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم ، فأخذ بيدى ويد أبى عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا فلم أكره مما قال غيرها ، كان والله أن أقدم فتضرب عنقى لا يقربنى ذلك من إثم أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر اللهم إلا أن تسول إلى نفسى عند الموت شيئاً لا أجده الآن ) (٢) .

نحن مع الجيل الذي رباه النبي على في ثانى محنة يتعرض لها بعد وفاته ، ولن يشهد هذا الجيل أخطر من هذا الأمر؛ أمر الخلافة العظمى، والذي أمضى العرب عمرهم كله وهم يتصارعون من أجله ، فهو صراع على الزعامة والقيادة ، ومرت القرون تلو القرون ولم يقف صراع القبائل بين بعضها من أجل هذه الزعامة.

<sup>(</sup>۱ ، ۲ ) البخاري ( ح ۲۸۳۰ ).

فماذا تفعل الأمة اليوم وقد توفى نبيها ﷺ؟ وهل تنجح فى هذا الامتحان أم ترسب ؟ لقد انعقدت جلسة مجلس الشورى ، وتكلم خطيب الأنصار ، وتحدث عن موجبات استحقاق الخلافة فيهم حيث لخصت بأسبقية البلاء والجهاد ( فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام ) وأسبقية العدد ، فهم الأكثر والمهاجرون طارئون قلة ، فلا يمكن أن يكون لهم الأمر وأهل العاصمة الأصليون موجودون.

كان عمر فطي يريد أن يتكلم فحيث لم يتكلم سعد بن عبادة فطي وهو المرشح الأول للخلافة، إنما تكلم من هو دونه، فالأولى كذلك ألا يتكلم الصديق، وهو المرشح الأول للخلافة عن حزب المهاجرين، وقد أعد الفاروق فطي الكلمة المناسبة التي تدحض حجج الانصار وأعد خطاباً من أهم الخطابات الحاسمة التي تغير الموقف ووقف ليتكلم، فنهاه الصديق، ولعظمة تربيته فلن يعيد خطيئته مرتين فقد نهاه الصديق عن الكلام قبل ساعتين، وهو يهدد بقتل من يقول أن محمداً قد مات فما انتهى، ورأى عاقبة السوء في مخالفته، ولن يكرر المأساة مرة ثانية وكما قال في رواية أخرى قلت:

( فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر : على رسلك ، فكرهت أن أغضبه ) (١). وفي الرواية الثالثة : ( لا أعصى خليفة النبي: ﷺ في يوم مرتين ) (٢) .

لقد كان الموقف السياسى الذى ينطلق منه الصديق أعمق غوراً وأبعد أفقاً وأوسع علماً من موقف الانصار، فالخليفة ليس للمدينة فقط، إنما الخليفة للعرب قاطبة ، وقريش من العرب غيرالأوس والخررج منها ، فقد كانت العرب تلقى القيادة لقريش فى الجاهلية فهم جيران بيت الله وسدنة بيته ومطعمو حجيجه ، وعمار المسجد الحرام ؛ تحتكم إليهم العرب فى أمورها ، وجاء رسول البشرية قاطبة محمد رسول الله من قريش فيمكن للعرب بهذه المواصفات أن يذعنوا لخليفة من قريش، أما أن يكون من الأوس والخزرج فاحتمال ضعيف جداً أن يقبلوه ، خاصة وليس هناك وصية لخليفة من قبيلة معينة .

ومن هذا المنطلق كان الصديق وطائيك يتحدث، غير أن حكمته وطائيك في حسن المدخل للحوار مع حزب الأنصار، وهنا تكمن العبقرية السياسية للصديق، وتبدو آثار النبوة المنبثة فيه من خلال صحبتة الطويلة لرسول الله عليه الله المنابئة فيه من خلال صحبته الطويلة لرسول الله المنابئة فيه من خلال صحبته الطويلة لرسول الله المنابقة المنابقة

( فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئاً أنزل في الأنصار ، ولا ذكره رسول الله ﷺ من شأنهم إلا ذكره ) (٣) ثم انتقل إلى الحديث عن المهاجرين فلم يتناول شيئاً مما ورد في

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن حبان ٢/ ١٥٦ . (۲) تاريخ الطبري ٢/ ٢٣٤ .

<sup>(</sup>۲) فتح الباری ۱۵۲/۱۲

فضلهم ، والأنصار أعرف الناس بفضلهم ، إنما وحد النظرة كلها حول مستقبل الأمة ، وموقع قريش منها .

( وفى رواية ابن إسحاق قال : قد عرفتم أن هذا الحى من قريش بمنزلة من العرب ليس بها غيرهم، وأن العرب لا تجتمع إلا على رجل منهم ، فأتقوا الله لا تصدعوا الإسلام ولا تكونوا أول من أحدث فى الإسلام ) .

## رابعاً: أبو بكر يرشح عمر وأبا عبيدة:

لقد تكلم فأفحم ، ونطق فأقنع ، وقدم مبادرته السياسية مباشرة بترشيح عمر وأبى عبيدة للخلافة وهو من هو فضلاً ؟! و يكفى من فضله أن رسول الله على قد اختاره إماماً للمسلمين بعد وفاته ، فهو أهل لهذا الترشيح .

قال: (وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم ، فأخذ بيدى ويد أبى عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا فلم أكره مما قال غيرها ) وفي بعض الروايات أنه راح يعدد مآثرهما في أحقيتهما للخلافة ، وأنه سمع رسول الله على يصف أبا عبيدة بالقوى الأمين .

إن عمر رَوْقَيْ هو المرشح الثانى للخلافة بعد أبى بكر، وها هو الصديق يقدمه عليه، وهى فرصة فى التنافس الانتخابى لعمر أن يقبل ترشيح الصديق له ، ونحن حين نتحدث عن نفسيات هؤلاء الصحب الذين تربوا فى مدرسة النبوة نعلم أن هناك مرقى لا يرقى إليه مخلوق غيرهم ، فعمر رُواقِيْ فى العرف الديمقراطى كان من الواجب عليه أن يقبل وقد انسحب أبو بكر لصالحه ، لكن فى العرف الإسلامى العظيم كما قال عن نفسه: (كان والله أن أقدم فتضرب عنقى لا يقربنى من ذلك إثم أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر).

لقد كان الموت أهون عليه من التقدم على الصديق ، فهل عند أهل الأرض نماذج مثل هذه النماذج في موقع هو أعلى موقع في الأمة ، هو الحلافة العظمى ؟ وتبدو عظمة الفاروق ثانية فيما أعقبه من كلامه ( اللهم إلا أن تسول إلى نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن ) فهذا هو إحساسه منذ الكلمة التي قالها الصديق إلى الآن ، ولا يدرى ما الله فاعل بهذا الإحساس إلى أن يلقى وجه الله ، هل يبقى أم يتغير ؟ وأبو بكر وطي يوم يقدم الأمين والفاروق لا يحابى في دين الله ، ويعلم أنهما أهل لهذا الموقع ومن أجل هذا كانت سرعة المبادرة في الترشيح قبل أن يتشعب الأمر ، وتختلف الآراء .

# خامساً : ازدواجية الإمرة : منا أمير ومنكم أمير :

لقد فعلت خطبة الصديق فعلها الكبير في الأنصار، فقد استطاع أن يقنع الرأى العام لحزب الأنصار أن المُسلَّمة التي انطلقوا منها في أن الخلافة في الأنصار قد تداعت أمام الحجج الضخمة التي ساقها الصديق في طاعة العرب للخليفة ، وبدأت سلسلة التنازلات عند الأنصار ، فكان أشد الناس تحمساً للمواجهة يتراجع أمام المنطق السديد والرأى الرشيد والقول الصائب الذي ذكره أبو بكر ؛ ولذلك وقف يعلن رأيا وسطا يراه الحل النهائي للأمر في عملية التوفيق بين أكثرية الانصار وأكثرية العرب ، ورأى أنه قد جاء بمالا يكن النقاش فيه ، وما دونه يمكن القتال عليه .

( فقال قائل من الأنصار : أنا جُذيلها المحكَّك وعُذيقها المرجَّب ، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش ) (١).

وقد سماه سفيان في روايته عند البزار فقال : (حباب بن المنذر . . . وزاد سفيان في روايته هنا وإلا أعدنا الحرب بيننا وبينكم جذعة ) (٢) .

# وقد علل الخطابي هذا الموقف المتشدد فقال :

الحامل للقائل :منا أمير ومنكم أمير:أن العرب لم تكن تعرف السيادة على قوم إلا لمن يكون منهم ، وكأنه لم يبلغه حكم الإمارة فى الإسلام ، واختصاص ذلك بقريش ، فلما بلغه أمسك عن قوله : وبايع هو وقومه أبا بكر .

قال يوم بدر: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولانتأخر عنه أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال: ﴿ بل هو الرأى والحرب والمكيدة ﴾ فقال:

يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل ، فانهض بالناس حتى نأتى أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب ، ثم نبنى عليه حوضاً فنملؤه ماء ، ثم نقاتل القوم ،

<sup>(</sup>۱) البخاري من الحليث (۱۸۳۰) . (۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري ۱۲۱/۱۶ .

فنشرب ولا يشربون ، فقال رسول الله ﷺ : « لقد أشرت بالرأى » فنهض رسول الله ﷺ ومن معه من الناس فسار حتى أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه (١) .

وهو صاحب الموقف المشهور كذلك فى خيبر ، حيث اختار الموقع الاستراتيجى للجيش الإسلامي .

وقد أراد أبو بكر رَطِيَّتُك أن يحسم الأمر من الجانب السياسي والاختيار الحر قبل أن يلزمهم بالنص فكان مما قاله كما في مغازي ابن عقبة عن ابن شهاب الزهري :

(كنا معشر المهاجرين أول الناس إسلاماً ، ونحن عشيرته وأقاربه وذوو رحمه ، ولن تصلح العرب إلا برجل من قريش ، فالناس لقريش تبع ، وأنتم إخواننا في كتاب الله وشركاؤنا في دين الله . وأحب الناس إلينا وأنتم أحق الناس بالرضا بقضاء الله ، والتسليم لفضيلة إخوانكم وألا تحسدوهم على خير ) (٢) .

وعاد الحباب بن المنذر ليؤكد صدق مقولة أبى بكر الصديق تُطْشِي لكنه ساق الحجة الأقوى في ازدواجية الإمارة ، كما في الرواية عند أحمد عن أبى سعيد الخدرى يُطْشِين :

(فقام خطیب الأنصار فقال : إن رسول الله كان إذا استعمل رجلاً منكم قرنه برجل منا ، فتبایعوا على ذلك ) (٣) وفي روایة ( فإن عمل المهاجرین شیئاً في الانصار د علیه الانصاری ، وإن عمل الانصاری شیئاً في المهاجرین رد علیه المهاجری وأدرك عمر أن الجدل يطول ، فضبط أعصابه قائلاً للحباب :

هيهات لا يجتمع سيفان في غمد .

يقول عمر رَطِيُّك : فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف .

فقد كان كلام أبى بكر وطائب يفعل فعل السحر في نفوس الأنصار فكان أن وقف زيد بن ثابت وطائب المسلم الأنصار ، ومن قال فيه رسول الله المسلم والله عليه المسلم ويد ، وأفرضكم ويد ، :

إن رسول الله على كان من المهاجرين ، وإنما الإمام من المهاجرين فنحن أنصار الله كما كنا أنصار رسول الله على ، فقال أبو بكر : جزاكم الله خيراً ) (٤) .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢/١ / ١٩٨ . (٢، ٣) فتح الباري ٧ / ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٤) فتح البارى ٧/ ٣٨٣ وهي رواية أحمد عن أبي نضرة عن أبي سعيد .

# سادساً: ترادف الإمرة: مهاجري ثم أنصاري:

لقد كان الكلام حتى الآن ينصب فى الجانب السياسيى ، فمن حق كل امرىء أن يبدى رأيه ويتقدم بقناعاته ، ورغم أن فريقاً من الأنصار اقتنعوا بكلام الصديق وسلموا بالإمرة للمهاجرين ، لكن لازال فريق منهم يرى أن الأنصار شركاء فى هذا الحق ، ومن أجل ذلك طرحت فكرة جديدة على التداول ؛ وهى تتابع الإمرة بين المهاجرين والأنصار عوضاً عن اشتراكهم فيها .

( وقال فيه : إن الأنصار قالوا :

نختار رجلاً من المهاجرين وإذا مات اخترنا رجلاً من الأنصار ، فإذا مات اخترنا رجلاً من المهاجرين كذلك أبدا فيكون أجدر أن يشفق بالقرشى إذا زاغ أن ينقض عليه الأنصارى وكذلك الأنصارى ) إنه تداول السلطة كما هو المطروح فى الدول الديمقراطية اليوم .

وكان موقف عمر فطي شديداً من هذا الاقتراح فقال :

لا والله ، لا يخالفنا أحد إلا قتلناه .

وتألم أبو بكر فطيُّ لحدة عمر ونهاه عن ذلك قائلاً: لا يا عمر ها هنا فالرفق أبلغ.

# سابعًا : احتدام الموقف والتهديد بالقوة :

ورغم أن الصديق وَلِيَّتِي كف عمر عن هذه اللهجة وطالبه بالرفق مع إخوانه من الانصار فكان أن انبرى الحباب بن المنذر وَلِيَّتِي ليعلن استعداده للحرب والمواجهة بين الفريقين إن أرادوا استعمال القوة لفرض الرأى قال :

أنا عذيقها المرجب ، وجذيلها المحكك ، إن شتتم رددناها جذعة .

وأدرك عمر تُطْفِيني استعمال التهديد في هذه المداولات، وعاد إلى منطقه الأول يستعمل المحاجة والمناقشة ورأى أن خير ما ينطلق منه هو الدعوة لمرشح المهاجرين أبى بكر يُطْفِيني ، وأبو بكر أحلم منه وأوقر، وهو شيخ المسلمين جميعاً وإمامهم في الصلاة .

## ثامناً : ترشيح الصديق ومؤهلاته :

( فأتاهم عمر فقال : يا معشر الأنصار ، الستم تعلمون أن رسول ﷺ أمر أبا بكر أن يصلى بالناس ؟ قالوا : بلى ، قال : فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر بعد ذلك ؟

قالوا : نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر ) (١) .

وفي فتح البارى :

ووقع فى حديث ابن مسعود عند أحمد والنسائى من طريق عاصم عن زر بن حبيش أن عمر قال :

( يا معشر الأنصار ، ألستم تعلمون أن رسول الله على أمر أبا بكر أن يصلى بالناس ؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر ؟ فقالوا : نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر ) وسنده حسن وله شاهد من حديث سالم بن عبيد الله عن عمر أخرجه النسائي أيضاً ، وآخر من طريق رافع بن عمرو الطائي أخرجه الإسماعيلي في مسند عمر بلفظ : (فأيكم يجترئ أن يتقدم أبا بكر ؟ فقالوا : لا أينا وأصله عند أحمد وسنده جيد ) (٢) .

وتقدم عمر ﴿ وَلَيْنِي خطوة ثالثة .

فبعد حجة الإمامة ، حجة الرفقة في الهجرة :

( ووقع فى رواية ابن إسحاق المذكورة فيما أخرجه الذهلى فى الزهريات بسند صحيح عنه حدثنى عبد الله بن أبى بكر عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر ، قلت :

يا معشر الأنصار ، إن أولى الناس بنبى الله ثانى اثنين إذ هما فى الغار ، ثم أخذت بيده ) (٣) .

## تاسعاً : النص يحسم الموقف :

لقد اتجهت جماهير الانصار إلى القناعة بخلافة الصديق بعد الاستدلالات والحجج العظيمة التى ساقها الفاروق عمر ولايخيه ، لكن سعد بن عبادة ولايخيه صامت لا يتكلم ، والذى حمل لواء المعارضة باسم الانصار الحباب بن المنذر ولايخيه ، بينما حمل عمر لواء حزب المهاجرين ، وعندما رأى الصديق ولايخيه أن الموقف قد اقترب من الاتفاق وسعد صامت كان لابد أن يأتى بالنص الشرعى الذى يحسم الموقف ، ويزيل كل الشبهات ، ويضطر سعداً ليعلن رأيه وهو المرشح الوحيد للخلافة من حزب الانصار .

( قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأزدى عن

<sup>(</sup>١) تاريخ أنساب الأشراف للبلاذري ٢/ ٢٦١ ، وفتح الباري ١٢٤/١٤ .

<sup>(</sup>۲، ۳) فتح الباری ۱۲ / ۱۲۲ .

حميد بن عبد الرحمن قال:

توفى رسول الله ﷺ وأبو بكر ضِحْتُ فى صائفة من المدينة ، قال : فجاء فكشف عن وجهه فقبله ، فداك أبى وأمى ما أطيبك حياً وميتاً ، مات محمد ورب الكعبة ( فذكر الحديث ) . . . فانطلق أبو بكر وعمر يتعادان حتى أتوهم ( أى الأنصار ) فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئاً أنزل فى الأنصار ولا ذكره رسول الله من شأنهم إلا ذكره وقال :

لقد علمتم أن رسول الله ﷺ قال: لوسلك الناس وادياً وسلكت الانصار وادياً سلكت وادى الانصار ، ولقد علمت يا سعد أن رسول الله ﷺ قال ـ وأنت قاعد :

قريش ولاة هذا الأمر ، فبر الناس تبع لبرهم ، وفاجرهم تبعا لفاجرهم ، (١).
 فقال له سعد : صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء ) .

لقد أنهت كلمة سيد الأنصار الموقف ، واقتنعت قيادات الأنصار أن الخليفة من قريش ، لكن لم يحسم الأمر بعد في مرشح قريش لها رغم أن الأكثرية ترى في أبي بكر أفضل المرشحين بلا منازع .

وحاول الحباب بن المنذر محاولته الأخيرة قبل أن تتجه الأنظار إلى حزب المهاجرين أن يلقى آخر سهم في جعبته في الدفاع عن رأيه معترفاً بأن الحق للمهاجرين في ذلك .

(عند ابن سعد بسند صحيح من مرسل القاسم بن محمد قال: اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة فأتاهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ، فقام الحباب بن المنذر وكان بدرياً فقال: منا أمير ، ومنكم أمير ، فإنا والله ما ننفس عليكم هذا الأمر ، ولكنا نخاف أن يليها أقوام قتلنا آباءهم وإخوتهم فقال عمر: إن كان ذلك ، فمت إن استطعت ) (٢).

أما في رواية البلاذري :

(ثم قال أبو بكر : نحن أول الناس إسلاماً ، وأوسطهم داراً ، وأكرمهم أنساباً وأمسهم برسول الله على رحماً ، وأنتم إخواننا في الإسلام ، وشركاؤنا في الدين ، نصرتم ، وآويتم ، وواسيتم ، فجزاكم الله خيراً ، فنحن الأمراء ، وأنتم الوزراء ولن تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش ، فقد يعلم ملاً منكم أن رسول الله على قال :

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير ٥/٢١٧ وهي عند أحمد .

<sup>(</sup>۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٤ / ١٢١ .

«الأثمة من قريش » ، فأنتم أحقاء ألا تنفسوا على إخوانكم من المهاجرين ما ساق الله اليهم، فقال الحباب: ما نحسدك ولا أصحابك ، ولكنا نخشى أن يكون هذا الأمر فى أيدى قوم قتلناهم، فحقدوا علينا. فقال أبوبكر: إن تطيعوا أمرى تبايعوا أحد هذين الرجلين، أبا عبيدة وكان عن يمنيه أو عمر بن الخطاب وكان عن يساره . . . ) (١) .

## عاشراً: أبو بكر خليفة المسلمين:

ولعل الصديق عاد فرشح أبا عبيدة وعمر ولا على يكن بد أن يحسم عمر ولا الموقف بالنسبة لمرشح المهاجرين ، وهو الفاروق الذي يفرق الله به المواقف في اللحظات الحاسمة ، والانصار ينتظرون الحسم من قيادة المهاجرين بعد أن أعلن سعد تنازله عن الترشيح بقوله للصديق : صدقت ، أنتم الأمراء ونحن الوزراء ، وندع لابن حجر رحمه الله يحدثنا عما تناهى له من أخبار في هذا الشأن وهو الذي يمحص المواقف والأخبار .

( قوله : ( فأخذ عمر بيده فبايعه ) في رواية ابن عباس عن عمر ( قال فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى خشينا الاختلاف ، فقلت ابسط يدك يا أبا بكر ، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم الانصار ) وفي مغازى موسى بن عقبة عن ابن شهاب (فقام أسيد بن حضير ، وبشير بن سعد وغيرهما من الانصار فبايعوا أبا بكر ، ثم وثب أهل السقيفة يبتدرون البيعة ، ووقع في حديث سالم بن عبيد عند البزار في قصة الوفاة : فقالت الانصار : منا أمير ومنكم أمير ، فقال عمر وأخذ بيدى أبي بكر :

أسيفان في غمد واحد ؟ لا يصطلحان، وأخذ بيد أبي بكر فقال :

من له هؤلاء الثلاثة، ﴿إِذْ هُمَا فِي الْفَارِ ﴾ من هما ؟ ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ ﴾ من صاحبه ؟ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ [ النوبة : ٤٠] مع من ؟ ثم بسط يده فبايعه ، فقال : بايعوه فبايعه الناس)(٢) .

لقد حمل عمر فواشئ عبء الترشيح للصديق فواشئ وقدم للناس من كتاب الله ثلاث ميز اختص الله بها أبا بكر ولم يختص فيها أحداً من المسلمين على الإطلاق ، وفيهم صحابة رسول الله جميعاً بلا استثناء من له هذه الثلاثة ؟

إذ هما في الغار » من هما ؟ والجواب: محمد رسول الله وأبو بكر الصديق .

<sup>(</sup>١) تاريخ أنساب الأشراف للبلاذري ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري ۱۳۸۳، ۳۸۶ .

إذ يقول لصاحبه ، من صاحبه ، والجواب . أبو بكر الصديق الذى ذكرت صحبته في كتاب الله .

د إن الله معنا ، مع من ؟ والجواب :مع محمد رسول الله وصاحبه الصديق .

وكان سبق وذكر من قبل بأنه الذي اختاره رسول الله على إماماً للمسلمين في الصلاة، فمن يجرؤ أن يتقدم على أبي بكر ؟

وكان أول من استجاب لعمر رُولِيني بعد أن أخذ يد أبى بكر ، وقبل أن يبايعه هو بشير بن سعد رُولِينيه من الحزرج .

فقد أخرج ابن سعد: من طريق القاسم بن محمد: (أن النبي ﷺ لما توفى اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة فأتاهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، قال: فقام حباب ابن المنذر \_ وكان بدرياً \_ فقال : منا أمير ومنكم أمير ، فإنا والله ما ننفس هذا الأمر عليكم أيها الرهط ، ولكنا نخاف أن يليها \_ أو قال يليه \_ أقوام قتلنا آباءهم وإخوتهم ، فقال له عمر : إذا كان ذلك فمت إن استطعت ، فتكلم أبو بكر فقال : نحن الأمراء وأنتم الوزراء وهذا الأمر بيننا وبينكم نصفين كَقَد الأبلُمة \_ يعنى : الخوصة \_ فبايع أول الناس بشير بن سعد أبو النعمان . . . ) (١).

وفى رواية ابن إسحاق عن عمر فطي : (ثم أخذت بيده ، وبدرنى رجل من الأنصار فضرب على يده قبل أن أضرب على يده ، ثم ضربت على يده فتتابع الناس والرجل المذكور بشير بن سعد والد النعمان ) (٢) .

وبشير بن سعد من سادات الخزرج ، وبعد أن سمع قول سيد الخزرج مصدقاً للصديق بقوله : صدقت ، أنتم الأمراء ونحن الوزراء ، وما أن أخذ عمر بيد الصديق في وعدد له هذه المآثر الثلاثة لم يتمالك نفسه أن يكون أول من بايع الصديق في الأرض ، وبشير فولين كما ذكره ابن الأثير ( بشير بن سعد . . . بن الحارث بن الخزرج يكنى :أبا النعمان بابنه النعمان بن بشير شهد العقبة الثانية وبدراً وأحداً والمشاهد كلها بعدها يقال : إنه أول من بايع أبا بكر الصديق فولين في السقيفة من الأنصار ، وقتل يوم عين التمر مع خالد بن الوليد بعد انصرافه من اليمامة سنة اثنتي عشرة ) (٣) .

وكان أسيد بن حضير رُواليُّك سيد الأوس بلا منازع بعد استشهاد سعد بن معاذ رُواليُّك،

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ١٨٢ . (٢) فتح البارى ١٤ / ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة لابن الأثير ١٩٥/ .

وحتى لا تحسب عليه نفاسة بين الأوس والخزرج ، فما أن رأى أسيد سيداً عظيماً من سادات الخزرج قد سبقه حتى سارع مباشرة ، وبايع أبا بكر ، وتتابع الناس يتزاحمون على بيعه الصديق وأغلبهم من الانصار حتى كادوا يطؤون سعد بن عبادة فقال قائل منهم : قتلتم سعد بن عبادة ، فقلت : قتل الله سعد بن عبادة ، وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من بيعة أبى بكر ) (١) .

#### حادى عشر: البيعة العامة:

لقد انتهت الأزمة العظمى على الخلافة خلال عدة ساعات قد لا تتجاوز الثلاث ، وأثبت هذا الجيل العظيم عمق التربية النبوية له ، وقدرته على مواجهة أعظم الأزمات وأعنفها ، وأظهر ميلاد أمة جديدة مُوحَدةً ومُوحِدةً ، تجاوزت دولة القبيلة ودولة المدينة إلى الدولة الكبرى القومية المسلمة .

وبرزت آثار هذه التربية الخالدة ، ولا يزال جسد النبى ﷺ الشريف لم يوار التراب بعد وعرفت هذه الأمة تقدير الأولويات ، فوحدة الأمة وإقامة الخلافة مقدم على تجهيز رسول الله ﷺ ، والحديث عن البيعة العامة ندعه لابن كثير \_ رحمه الله \_ الذي جمع النصوص ، ووثق الاحاديث ، وقدم الصورة كاملة بحيث لا تحتاج إلى أي تعليق :

يقول رحمه الله:

(قال محمد بن إسحاق: حدثني الزهري حدثني أنس بن مالك قال:

لما بويع لأبى بكر فى السقيفة، وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر، وقام عمر فتكلم قبل أبى بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أيها الناس، إنى قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها فى كتاب الله ولا كانت عهداً عهدها إلى رسول الله، ولكنى كنت أرى أن رسول الله على سيد بر أمرنا \_ يقول : يكون آخرنا (٢) \_ والله قد أبقى فيكم كتابه الذى هدى به رسول الله فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه الله

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ح ۲۸۳۰) .

<sup>(</sup>۲) ويفسر هذا المعنى ما أخرجه الطبرى بسنده عن عبد الله بن عباس قال : والله إنى لأمشى مع عمر فى خلافته وهو عامد إلى حاجة له ، وفى يده اللدة ، وما معه غيره قال وهو يحدث نفسه ويضرب وحشى قدمه بدرته إذ التفت إلى فقال : يا ابن عباس ، هل تدرى ما حملنى على مقالتى هذه التى قلت حين توفى الله رسوله ؟ قلت : لا أدرى يا أمير المؤمنين وأنت أعلم، قال : والله إن حملنى على ذلك إلا أنى كنت أقرأ هذه الآية ﴿وَكُلُنِكَ جَمَلنَاكُم أُمَّةُ وَسَطًا لَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾ [البترة: ١٤٢] فوالله إنى كنت لاظن أن رسول الله سيبقى فى أمته حتى يشهد عليها بآخر أعمالها، فإنه للذى حملنى على أن قلت ما قلت ) تاريخ الطبرى/ ٢/٨٣٨ .

له، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم ؛ صاحب رسول الله على اثنين فقوموا فبايعوه ، فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة ، ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد :

أيها الناس ، فإنى قد وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينونى ، وإن أسأت فقومونى ، الصدق أمانة ، والكذب خيانة ، والضعيف منكم قوى عندى حتى أزيح علته إن شاء الله ، والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله ، لايدع قوم الجهاد فى سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا يشيع قوم الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاء ، أطيعونى ما أطعت الله فيكم ، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم ، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله ) وهذا إسناد صحيح فقوله فلا في وليتكم ولست بخيركم ، من باب الهضم والتواضع فإنهم مجمعون على أنه أفضلهم وخيرهم فلي أنه أفضلهم وخيرهم فلي أنه أفضلهم وخيرهم فلي المنه المناه على الله أو المناهم والتواضع فإنهم مجمعون على أنه أفضلهم وخيرهم فلي الهي المناه المناه المناه وخيرهم فلي الهي المناه المناه المناه وخيرهم فلي الهي المناه المناه المناه المناه المناه ولا الهي المناه المناه المناه المناه وخيرهم فلي المناه المناه المناه المناه المناه وخيرهم فله المناه المناه المناه المناه المناه وخيرهم في المناه وخيرهم في المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه وخيره المناه المناه المناه المناه وخيره المناه وخيره المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه وخيره المناه المناه المناه المناه المناه المناه وخيره المناه المناه

وقال الحافظ البيهقى : ( آخبرنا أبو الحسن على بن محمد الحافظ الإسفرايينى . . . حدثنا أبو نضرة عن أبى سعيد الخدرى قال : قبض رسول الله واجتمع الناس فى دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر ، قال : وقام خطيب الأنصار فقال : تعلمون أن رسول الله كل كان من المهاجرين ، وخليفته من المهاجرين ، ونحن كنا أنصار رسول الله ، ونحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره ، فقام عمر بن الخطاب فقال : صدق قائلكم أما لوقلتم على غير هذا لم نبايعكم ، وأخذ بيد أبى بكر وقال : هذا صاحبكم فبايعوه فبايعه عمر وبايعه المهاجرون والأنصار ، قال : فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير ، قال : فدعا بالزبير فجاء، فقال : قلت ابن عمة رسول الله وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين ؟! قال : لا تثريب يا خليفة رسول الله فبايعه ، ثم نظر رسول الله بلغ وخوه القوم فلم ير علياً ، فدعا بعلى بن أبى طالب فجاء فقال : قلت: ابن عم رسول الله بلغ وختنه على ابنته تريد أن تشق عصا المسلمين ؟! قال : لا تثريب يا خليفة رسول الله فبايعه ) ، هذا أو معناه .

وقال أبو على الحافظ: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: جاءنى مسلم ابن الحجاج فسألنى عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأته عليه، وهذا حديث يسوى بدنة، بل بدرة (١). وقد رواه البيهقى عن الحاكم وأبى محمد المقرى . . . ولكن ذكر أن الصديق هو القائل لخطيب الانصار بدل عمر وفيه أن زيد بن ثابت أخذ بيد أبى بكر،

<sup>(</sup>١) البدرة: كيس من الدراهم .

فقال : هذا صاحبكم فبايعوه ، ثم انطلقوا ، فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم ، فلم ير علياً ، فسأل عنه فقام ناس من الأنصار فأتوا به ، فذكر نحو ما تقدم .

ثم ذكر قصة الزبير بعد على ، فالله أعلم ، وقد رواه على بن عاصم عن الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى فذكر نحو ما تقدم ، وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبى نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبى سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدرى ، وفيه فائدة جليلة : وهى مبايعة على بن أبى طالب إما فى أول يوم ، أو فى اليوم الثانى من الوفاة ، وهذا حق ، فإن على بن أبى طالب لم يفارق الصديق فى وقت من الأوقات ولم ينقطع فى صلاة من الصلوات خلفه كما سنذكره ، وخرج معه إلى ذى القصة (١) لما خرج الصديق شاهراً سيفه يريد قتال أهل الردة كما سنبينه قريباً .

ولكن حصل من فاطمة عتب على الصديق بسبب ما كانت متوهمة من أنها تستحق ميراث رسول الله على . . . فحصل لها عتب وغضب ولم تكلم الصديق حتى ماتت واحتاج على أن يراعى خاطرها بعض الشيء ، فلما ماتت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها واحتاج على أن يجدد البيعة (٢) مع أبى بكر ، سنذكره من الصحيحين وغيرهما فيما بعد ، ويزيد ذلك صحة قول موسى بن عقبة في مغازيه عن سعد بن إبراهيم :حدثنى أبى : أن أباه عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر ، وأن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير ثم خطب أبو بكر واعتذر للناس وقال :

( ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً ولا ليلة ، ولاسألتها في سر ولا علانية ، فقبل المهاجرون مقالته ، وقال على والزبير :

ما غضبنا إلا لأنا أخرنا عن المشورة ، وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها ، إنه لصاحب الغار وإنا لنعرف شرفه وخيره ، ولقد أمره رسول الله على أن يصلى بالناس وهو حى ) إسناد جيد ولله الحمد والمنة ) (٣).

ونحمد الله عز وجل على غضب على والزبير ، فقد أصَّلا لنا أصولاً في الفقة السياسي الإسلامي؛ أن مجلس الشوري لابد له من انعقاد بكامل أعضائه واستشارتهم ،

<sup>(</sup>١) ذو القصة : مكان أول معركة مع المرتدين .

<sup>(</sup>٢) وهذا الذي أوهم الزهري فحسب أنها البيعة الأولى كما في البخاري .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية لابن كثير ٣/ ٥ / ٢١٨ .

وعلى ضوء ذلك يتم اختيار خليفة المسلمين بالأغلبية ، وما جرى لأبى بكر هو حالة استثنائية لا يقاس عليها ( فلتة وقى الله شرها ) ، كما ذكر عمر أمير المؤمنين ، وهو الذى وضع لنا كذلك أصلاً عظيماً من أصول الفقه السياسى الإسلامى ؛ وهو أن الذى يريد أن يستأثر بالخلافة أو السلطة دون رأى الأمة فقد عرض نفسه وعرض مرشحه للقتل كما يقول عمر نواييه .

( فمن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا ) (١).

( وفى رواية معمر من وجه آخر عن عمر :( من دعى إلى إمارة من غير مشورة فلا يحل له أن يقبل ) (٢) .

وفيه أن العظيم يحتمل في حقه من الأمور المباحة ما لا يحتمل في حق غيره لقول عمر : ( وليس فيكم من تمد إليه الأعناق مثل أبي بكر ) ، ( فلا يلزم من احتمال المبادرة إلى بيعته من غير تشاور عام أن يباح ذلك لكل أحد من الناس لا يتصف بمثل صفة أبى بكر )  $\binom{(7)}{3}$ .

ونقدم ختاما للبحث روايتين عند الطبرى تعطيان الجواب على كل التساؤلات .

روى الطبرى بسنده عن الوليد بن جُميع الزهرى قال: ( قال عمرو بن حريث لسعيد ابن زيد :

أشهدت وفاة رسول الله ﷺ ؟ قال : نعم . قال : فمتى بويع أبو بكر ؟ قال : يوم مات رسول الله ﷺ كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة .

قال : فخالف عليه أحد ؟ قال : لا ، إلا مرتد أو من قد كاد أن يرتد ، لولا أن الله عز وجل ينقذهم من الانصار ، قال :

لا ، تتابع المهاجرون على بيعته من غير أن يدعوهم ) (٤) .

وفى رواية أخرى عن حبيب بن أبى ثابت قال: (كان على فى بيته إذ أُتِى فقيل له: قد جلس أبو بكر للبيعة ، فخرج فى قميص ما عليه إزار ولا رداء عجلاً كراهية أن يبطئ عنها حتى بايعه ، ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه فتجلله ، ولزم مجلسه ) (٥).

<sup>(</sup>۱) البخاري من حديث (۱۸۳۰) . (۲ ، ۳) فتح الباري ۱۲۲/۱۶ .

<sup>(</sup>٤ ، ٥) الطبرى ٢٣٦/٢ .

ورأى الصحابى سعيد بن زيد مقدم عندنا على رأى التابعى الزهرى فى بيعة على ، وما أعظم تعليل سعيد عاشر العشرة حول إقامة الخلافة: كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا فى جماعة إنها أمة بلغت الرشد على يد نبيها ، وحق لها أن تمسك بمقود التاريخ.

#### تجهيز رسول الله ﷺ ودفنه

## غَسلُ رسول الله ﷺ :

(قال ابن إسحاق: فلما بويع أبو بكر أقبل الناس على جهاز رسول الله على يوم الثلاثاء ، فحدثنى عبد الله بن أبى بكر وحسين بن عبد الله وغيره من أصحابنا: أن على بن أبى طالب، والعباس بن عبد المطلب ، والفضل بن العباس ، وقثم بن العباس، وأسامة بن زيد ، وشقران مولى رسول الله على هم الذين ولوا غسله ، وأن أوس بن خولى أحد بنى عوف بن الخزرج قال لعلى بن أبى طالب: أنشدك الله يا على وحظنا من رسول الله وأعلى بدر ، قال : ادخل ، فدخل فجلس ، وحضر غسل رسول الله في وأهل بدر ، قال الدخل ، فدخل فجلس ، وحضر غسل رسول الله في ، فأسنده على بن أبى طالب إلى صدره ، وكان العباس وقثم يقلبونه معه ، وكان أسامة بن زيد وشقران مولاه هما اللذان يصبان الماء عليه ، وعلى يغسله ، قد أسنده إلى صدره وعليه قميصه يدلكه به من ورائه لا يفضى بيده إلى رسول الله في وعلى يقول : بأبى أنت وأمى ما أطيبك حياً وميتاً ) .

#### اغسلوا النبي وعليه ثيابه:

( قال ابن إسحاق : وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عائشة قالت : لما أرادوا غسل رسول الله عليه اختلفوا فيه ، فقالوا :

والله ما ندرى انجرد رسول الله على من ثيابه كما نجرد موتانا ، أو نغسله وعليه ثيابه ؟ قالت : فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم ، حتى ما منهم رجل إلا ذقنه فى صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو :أن اغسلوا النبى وعليه ثيابه، قالت : فقاموا إلى رسول الله في فغسلوه وعليه قميصه ، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه والقميص دون أيديهم ) .

#### كفنه ﷺ :

( فلما فرغ من غَسلِ رسول الله ﷺ كُفَّنَ في ثلاثة أثواب ؛ ثوبين صُحَاريَّين ، وبرد حبرة أدرج فيه إدراجاً ، كما حدثني جعفر بن محمد بن على بن الحسين عن أبيه

عن جده على بن الحسين) .

#### حفر قبره:

( قال ابن إسحاق : وحدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال :

لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله على ، وكان أبو عبيدة بن الجراح يَضْرَحُ كحفر أهل مكة وكان أبو طلحة زيد بن سهيل هو الذي يحفر لأهل المدينة ، فكان يلحد ، فدعا العباس رجلين فقال لأحدهما : اذهب إلى أبي عبيدة بن الجراح ، وللآخر اذهب إلى أبي طلحة : اللهم خر لرسول الله على ، فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة ، فجاء به ، فلحد لرسول الله على ) .

#### الصلاة عليه ﷺ:

( فلما فرغ من جهاز رسول الله على يوم الثلاثاء ، وضع على سريره فى بيته ، وقد كان المسلمون اختلفوا فى دفنه ، فقال قائل : ندفنه فى مسجده وقال قائل : بل ندفنه مع أصحابه ، فقال أبو بكر : إنى سمعت رسول الله على يقول : « ما قبض نبى إلا دفن حيث يقبض » ، فرفع فراش رسول الله على الذى توفى عليه ، فحفر له تحته ، ثم دخل الناس يصلون عليه أرسالا ؛ الرجال حتى إذا فرغوا أدخل النساء ، حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان ، ولم يؤم الناس على رسول الله على أحد ) .

#### ساعة دفنه ﷺ :

( ثم دفن رسول الله ﷺ وسط الليل ، ليلة الأربعاء .

#### النازلون في قبره ﷺ :

وكان الذين نزلوا فى قبر رسول الله على على بن أبى طالب، والفضل بن عباس ، وقثم بن عباس ، وشقران مولى رسول الله على ، وقد قال أوس بن خولى لعلى بن أبى طالب : يا على ، أنشدك الله ، وحظنا من رسول الله على ؟ فقال له : انزل ، فنزل مع القوم ، وكان مولاه شقران حين وضع رسول الله على فى حفرته وبنى عليه

قد أخذ قطيفة قد كان رسول الله ﷺ يلبسها فدفنها مع القبر وقال :

والله لا يلبسها أحد بعدك يا رسول الله ) (١) .

إنه المصطفى الحبيب على إن كان يموت كما يموت البشر ، فلابد أن يغسل ويصلى عليه ويدفن كما هو الحال مع البشر ، وإذا كان سيد الخلق ﷺ قد فاضت روحه بين يدى زوجه الحبيب عائشة رضوان الله عليها ، وعلى صدرها شخص بصره ، ومال رأسه على كتفها وهي ابنة التاسعة عشرة . فلا غرو أن يُغَسَّلَ على صدر أخيه في الدنيا والآخرة وابن عمه وختنه على ابنته فاطمة ؛ على بن أبي طالب ، وهو ابن الحادية والثلاثين من عمره ، وهو الذي يقوم بدلكه في ثيابه كما سمعوا في ذلك الصوت العلوى الذي منعهم من تجريده من ثيابه، والانصار الذين هم عصبة النبي ﷺ وأحبابه وجنوده الذين اختارهم على الخلق كافة ﴿ المحيا محياكم والممات مماتكم ۗ ، لا غرو أن يطالبوا بحقهم في المشاركة في حضور غسل النبي ﷺ ، والذين تكلم ناطقهم أوس بن خولي بهذا الحق ، وأن يدخل ويكون له هذا الشرف باسم أهله الأنصار وإذا كان الإذن لم يعط للمسلمين في تجريده من ثيابه من أجل الغسل فمن باب أولى ألا يعط الإذن من تجريده منها من أجل التكفين ، ومن أجل هذا تشرفت ثلاثة أثواب بأن ترافقه مع قميصه الذي عليه إلى قبره عليه إلى قبره عليه الله على الله عليه الله عليه الله على ال رسول الله ﷺ إدراجا ، وذاك شقران المحب الوله الذي يعرف تلك القطيفة التي كان يلبسها رسول الله ﷺ لم يتمالك وقد تجمد الدمع في مآقيه من أن يقذفها مع جسده الشريف في القبر ، فلن يلبسها أحد بعدك .

وماذا تستطيع القلوب أن تحتمل فتخفى رسول الله على عن ظاهر الأرض ، وقد اشتاق باطنها له ، وكان عرسه يوم سيفد إليه رسول الله على ، فإذا كان ظاهر هذه الأرض قد تشرف به ثلاثة وستين عاماً فسيسعد به باطنها حتى تقوم الساعة ، وتكون أشرف بقعة في الأرض بلا منازع هي التي حوت جسده الشريف بإجماع العلماء، فإذا كان ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة فكيف بالمكان الطاهر الذي فيه قبره والذي حوى جسده ، لقد أنَّ الجذع وحَنَّ لفراقه ، أفلا تتيه البقعة العظيمة التي نزل بها على كل بقاع الأرض ؟ ويبقى ظاهر الأرض غير محروم منه ؛ حيث أقام عشر سنوات ينام فيه على ، وبقى هو الغطاء للرسول الحبيب صلوات الله عليه .

لقد اختلف المسلمون أين يدفنوه ؛ في مسجده أم في البقيع مع أصحابه ؟

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢/٧٧/ ـ ١٠٧٩ .

ولم يكونوا يدرون أن هذا البيت ؛بيت عائشة ولطنها ، وبيت استضافة الوحى ، وبيت المصطفى عَلَيْهِ هو الأسعد في هذا الوجود باستضافته، وجاء الصديق وطنها ليحل المعضلة الكبرى قائلاً :

سمعت رسول الله ﷺ يقول : ﴿ مَا قَبْضَ نَبَى إِلَّا دَفَنَ حَيْثَ يَقْبَضَ. . . ﴾ .

فرفعوا سريره على ليحفروا قبره حيث قبض ، وحيث عاش أبرك سنوات الوحى للأمة بجوار مسجده العظيم ، وبجوار روضة الجنة؛ ليكون مكان جسده الشريف أفضل من هذه الروضة .

وذاك العباس العظيم الحكيم الذي بعث لأبي عبيدة ولحظيني الذي كان يضرح على طريقة أهل مكة ، وأبي طلحة الذي كان يلحد على طريقة أهل المدينة ، وترك الأمر لخيرة الله عز وجل قائلاً : اللهم خر لرسولك ، واختار الله عز وجل لنبيه أن يلحد على طريقة أهل المدينة الانصار الذين قال فيهم : « لو سلك الناس شعباً وسلكت الانصار شعباً لسلكت شعب الانصار ، والله لولا الهجرة لكنت امراً من الانصار » . فكان اللحد على الطريقة الانصارية ، من أبي طلحة الذي حمى رسول الله عليه بصدره من سهام العدو يوم أحد .

وكانت السهام تغرز فى صدره لا يصل منها شىء لحبيبه المصطفى على قائلاً: صدرى دون صدرك ، ونحرى دون نحرك ، وكان رسول الله على ينادى من كان فى كنانته سهام فلينثرها لابى طلحة ،هو هو نفسه الذى وقاه من الموت والجرح ومس العدو يوم أحد ، وفداه بروحه ودمه وجسده لم يستطع الآن أن يفديه من الموت وكانت سهام الالم والحب يتجرعها غصصاً على فراقه ، وكانت أشد وأوقع فى نفسه من سهام أحد، أهو هو الذى فداه بروحه ودمه ؟ هو الذى يحفر له قبره ليواريه الثرى مع إخوانه ؟ إنه القدر المحتوم على الصحب أن يدفعوا ضريبة الحب ، وفجيعة القلب لفراق من هو أحب إليهم من سمعهم وأبصارهم وأبكارهم وأولادهم وكل شىء فى حياتهم .

لقد كانت هذه البطولة والرجولة أعظم بكثير من بطولات أحد والخندق وخيبر؛ أن يقوموا بدفنه عليه ، بيديهم - حتى لم تطق فاطمة فرائها أن تتصور هذا المشهد ( فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام : يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب ) (١) .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ح ٢٢٤٤) .

وماذا يجيب أنس الحبيب المفجوع ابن العشرين عاماً لفاطمة بنت محمد ﷺ إلا الصمت ، فزوج أم أبو طلحة هو الذي ألحد وهو الذي حفر ، وزوج فاطمة وَاللَّهِ هو الذي وارى وهو الذي حثا ، ومقام التجلد هذا لا يملكه إلا الرجال العظام .

وها هي اللحظات الأخيرة والوداع الأخير للدنيا من حبيبها المصطفى على ، فقد نزل في قبره بله ابن عمه وأخوه الحبيب على ، ونزل فيه قثم بن العباس شبهه من أهله، ونزل فيه الفضل بن عباس الذي أردفه خلفه في حجة الوداع ، وشقران الذي أفني حياته مع النبي بله ، هم الذين كانوا آخر من ودعه عليه الصلاة والسلام، وهم الذين لحدوه ، وهم الذين واروه ، ولم يفت الأنصار أن يشاركوا في هذا الشرف فهذا أوس ابن خولي في الذي حضر ممثلاً للأنصار في الغسل ، يشهد اللحظات الأخيرة مع على والفضل وقشم ، ممثلاً للأنصار في المواراة .

ويزعم المغيرة بن شعبة ولحظي أنه آخر الناس عهداً برسول الله على حين القى خاتمه في القبر ، واستأذن في إحضاره ليقبل المصطفى على ويلقى عليه نظرة الوداع ، وصعد هؤلاء ؛ ممثلوا البشرية كلها في الوداع الاخير ، ليوارى عليه الصلاة والسلام ويُغيب جسده عن سطح الارض التي أظلَّمت بفراقه .

وإن كنا نتحدث فما للشعر لا نستمع إليه ؟ والذي تجسد بشاعر النبوة الأعظم ﷺ؛ حسان بن ثابت علنا نحيا تلك اللحظات الخالدة من تاريخ البشرية .

#### أولا: رثاؤه ﷺ:

وقال حسان بن ثابت يبكى رسول الله ﷺ فيما حدثنا ابن هشام عن أبى زيد الأنصارى نسوق مقتطفات منه .

ماذا يوجد في طيبة ؟

بطيبة رسم للرسول ومعهد منير ولا تمتحى الآيات من دار حرمة بها وواضح آثار وباقسى معالم ورب بها حجرات كان ينزل وسطها من عرفت بها رسم الرسول وعهده وقبر

منير وقد تعفو الرسوم وتهمد بها منبر الهادى الذى كان يصعد وربع له فيها مصلى ومسجد من الله نور يستضاء ويوقد وقبراً بها وراه فى الترب ملحد

## وما هو حاله فقدان حبيبه ؟

ظللت بها أبكى الرسول فأسعدت اطالت وقوفاً تذرف العين جهدها فبوركت يا قبر الرسول وبوركت وبورك لحد منك ضُمَّن طَيِّباً

والمسلمون ما هو حالهم ؟

وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم يُبكُّون من تبكى السموات يومه وهل عدلت يوماً رزية هالك تقطع فيه منزل الوحى عنهم فبينا هم في ذلك النور إذ غدا

وكيف صارت الدنيا والأرض بعد فراقه ؟

وأمست بلاد الحرم وحشاً بقاعها قفاراً سوى معمورة اللحد ضافها

وما هو واجبك يا عين ؟

فبكى رسول الله ياعين عبرة فجودى عليه بالدموع وأعوِلى

إنه رسول الله .

وما فقد الماضون مثل محمد أعف وأوفى ذمة بعد ذمة وأبذل منه الطريف وتالد وأكرم صيتاً في البيوت إذا انتمى وأمنع ذروات وأثبت في العلا

عيون ومثلاها من الجفن تسعد على طلل القبر الذى فيه أحمد بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد عليه بناء من صفيح منضد

وقد وهنت منهم ظهور وأعضد ومن بكته الأرض فالناس أكمد رزية يوم مات فيه محمد ؟ وقد كان ذا نور يغور وينجد إلى نورهم سهم من الموت مقصد

لغيبة ما كانت من الوحى تعهد فقيد يبكيم باللط وغرقمه

ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد

ولا مثله حتى القيامة يفقد وأقرب منه نائلاً لا ينكد إذا ضن معطاء بما كان يتلد وأكرم جداً أبطحياً يسود دعائم عز شاهقات تشيد

#### : أقول

أقـول ولا يلقـى لقولـى عائـب وليس هـواى نازعـاً عـن ثنائـه مـع المصطفـى أرجـو بـذاك جـواره

من الناس إلا عازب العقل مبعد لعلى به فى جنة الخلد أخلد وفى نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد (١)

هذه هي المرثية الأولى ، وتطالعنا مرثيته الثانية :

## جزع على المهدى :

ما بال عينك لا تنام كأنما جزعاً على المهدى أصبح ثاوياً وجهى يقيك الترب لهفى ليتنى بابى وأمى من شهدت وفاته فظللت بعد وفاته متبلداً القيم بعدك بالمدينة بينهم

من أبكي ؟

يا بكر آمنة المبارك بكرها نوراً أضاء على البرية كلها

وأهلى الأنصار:

يا ويح أنصار النبى ورهطه ضاقت بالانصار البلاد فأصبحوا ولقد ولدناه وفينا قبره والله أكرمنا به وهمدى به صلى الإله ومن يحف بعرشة وهذه لقطات من المرثية الثالثة:

تالله ما حملت أنثى ولا وضعت

كحلت مآقيها بكحل الأرمد ياخير من وطئ الحصى لا تبعد غيبت قبلك فى بقيع الغرقد فى يوم الاثنين النبى المهتدى متلددا ياليتنى لم أولد ياليتنى صبُبُّحت سم الأسود

ولدته محصنة بسعد الأسعد من يُهد للنور المبارك يهتدى

بعد المغيب في سواء الملحد سوداً وجوههم كلون الإثمد وفضول نعمته بنا لم تجحد أنصاره في كل ساعة مشهد والطيبون على المبارك أحمد (٢)

مثل الرسول نبى الأمة الهادى

السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٦٦٨، ٦٦٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/ ٦٦٩ \_ ٦٧١ .

ولا برا الله خلقاً من بريت اوفي بذمة جار أو بميعاد ونساؤك يا رسول الله:

أمسى نساؤك عطلن البيوت فما يضربن فوق قفا ستر بأوتاد

مثل الرواهب يلبسن المباذل قد أيقن بالبؤس بعد النعمة البادي يا أفضل الناس إنى كنت في نهر أصبحت منه كمثل المفرد الصادي (١)

ويشارك كعب بن مالك فطفيت شاعر النبوة الثاني بقوله: مما وصل إلينا :

لخير البرية والمصطفى یا عین فابکی بدمع ذری وبكي الرسول وحق البكاء عليه لدى الحرب عند اللقا وأتقى البرية عند التقى على خير من حملت ناقة على سيد ماجد جحفل وخير الأنام وخير اللها له حسب فوق كل الأنام من هاشم ذلك المرتجى نخص بما كان من فضله وكان سراجاً لنا في الدجي وكان بشيراً لنا منذراً ونوراً لنا ضوؤه قد أضا فأنقذنا الله في نوره ونجي برحمته من لظي (٢)

ويطالعنا أبو سفيان بن الحارث أخو رسول الله ﷺ من الرضاعة وشاعر مكة الفحل يشارك في رثاء حبيبه المصطفى ﷺ مما وصل إلينا :

> أرقت وبات ليلي لا يزول وليل أخى المصيبة فيه طول لقد عظمت مصيبتنا وجلت وأضحبت أرضنا مما عراهما فقدنا الوحى والتنزيل فينا نبي كان يجلو الشك عنا

وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل عشية قيل قد قبض الرسول تكاد بنا جوانبها تميل يروح به ويغدو جبرئيل وذلك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كربت تسيل بما يوحى إليه وما يقول

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٦٧١ .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ٣٢٤ ، ٣٢٥ .

ويهدينا فلا نخشى ضلالاً أفاطم إن جزعت فذاك عذر فقبر أبيك سيد كل قبر

علینا والرسول لنا دلیـل وإن لـم تجزعـی ذاك السبیـل وفیـه سیـد الناس الرسول (۱)

وهذا شاعر هزيل أبو ذؤيب يشارك في هذا الرثاء :

من بين ملحود له ومضرح نص الرقاب لفقد أبيض أروح جار الهموم يبت غير مروح وتزعزعت آطام بطن الأبطح ونخيلها لحلول خطب مفدح عصابه وزجرت سعد الأذبح (٢)

لما رأيت الناس في علاتهم متبادرين لشرجع بأكفهم فهناك صرت إلى الهموم ومن يبت كسفت لمصرعه النجوم وبدرها وتزعزعت أجبال يثرب كلها ولقد زجرت الطير قبل وفاته

وتلك ذرى اليمن وجبالها ووهادها وجنانها تتجاوب مع وفاة الرسول ﷺ ينقلها لنا شاعر اليمن مران بن أبى مران وكان من ملوك همدان وأسلم فيمن أسلم :

ذاك منى على الرسول قليل ليتنى مت يوم مات الرسول بعده والفراق منى يطول وبكاه خليله جبريل تولت وحان منها الرحيل (٣)

إن حزنى على الرسول طويل قلت والموت يا أمام كريه ليتنى لم أكن لقيت فراقاً بكـت الأرض والسماء عليه يالها كربة أصيب بها الناس

عبد الله بن سلمة الهمداني :

لقد هزت وفاة رسول الله على كل قلب، وهيجت كل نياط فيه، لكن هيهات أن تصلنا تلك النفثات والآهات، فهذه أشعار ضمن إطار القبيلة الواحدة ، فمن مران إلى ابن سلمة:

إن فقد النبى صرَّعنا اليوم فدته والأسماع والأبصار وفدته النفوس ليس من الموت فرار وأين الفرار

<sup>(</sup>١ ، ٢) ذهول العقول لوفاة الرسول ﷺ لأبي تراب الظاهري .

<sup>(</sup>٣) منح المدح لابن سيد الناس ص ١٥٩، ١٦٠ .

ما أصيبت به الغداة قريش دون مـن وجه الصلاة إلى الله ورجال منافقون شمات من بكته السماء تسعدها الأرض وسرافيل قد بكاه وجبريل يالها كلمة يضيق بها الخلق قيل مات النبى فانصدع فلئين جاءت المنون عليه فعليه السلام ما هبت الريح

ولا أفردت به الأنصار وقد هنئت بــه الكفــار يسوم واروه كفرهسم إسسرار وايضا بعد القفار بحار وميكال والمسلا الأطهار أتانا بثقلها السفار القلب وشابت من هولها الأشعار مالنا في الديار بعد قرار ومرت جنح الظلام نوار

## ثانياً: شعر ربات الخدور عليه:

والمرأة أكثر هماً بالمصيبة من الرجل وإن كانت أقل قدرة من التعبير عنها عنه، لكننا أحوج ما نكون إلى بعض هذه النفثات .

رِواعظم مصاب في هذا الوجود بوفاة الرسول ﷺ هو فاطمة عليها السلام، وإن كان الشعر لا يطاوعها للتعبير عن ذلك ، وقد روى ابن سيد الناس أنه لما دفن عليه السلام .

#### قالت فاطمة ابنته:

اغبر آفاق السماء وكُورُت الأرض من بعد النبي كثيبة فليبكه شرق البلاد وغربها وليبكه الطود المعظم جوه يا خاتم الرسل المبارك ضوؤه

شمس النهار وأظلم العصران أسفأ عليه كثيرة الرجفان ولتبكه مضر وكل يمان والبيت ذو الأسنان والأركان صلى عليك منزل الفرقان (١)

#### وهذه عمته أروى تناجيه :

الا يا عين ويحك فاستهلى

إلا يا عين ويحك فاسعديني بدمعك ما بقيت وطاوعيني على نور البلاد واسعديني فإن عذلتك عاذلة فقولى علام ؟ وفيم ؟ ويحك تعذليني

<sup>(</sup>١) منح المدح لابن سيد الناس ص٣٥٨ .

فإلا تقصري بالعذل عنى

على نور البلاد معا جميعاً رسول الله أحمد فاتركيني فلومى ما بدا لك أو دعيني لأمر هذني وأذل ركني وشيب بعد جدتها قروني (١)

#### وتلك مناحة عمته عاتكة:

سحاً على خير البرية أحمد يا عين فاحتفلي وسحى واسجمي وابكى على نور البلاد محمد أنى \_ لك الويلات \_ مثل محمد في كل نائبة تنوب ومشهد فابكي المبارك والموفق ذا التقى حامي الحقيقة ذا الرشاد المرشد في كل ممسى ليلة أو في غد فعليك رحمة ربنا وسلامه يا ذا الفواضل والندى والسؤدد (٢)

یا عین جودی ما بقیت بعبرة أم من لوحي الله يترك بيننا

وهذه مرثية صفية عمته المكلومة المصابة تخاطب بها ابنة حبيبها فاطمة :

بصبحك ما طلع الكوكب هو الماجد السيد الطيب وأى البرية لا ينكب إلا الجوى الداخل المنصب شهسود المدينة والغيب إذا حجب الناس لا تحجب يطوف بعقوت أشهب فلم يلف ما طلب الطلب وتبكيه مكة والاخشب (٣) أفاطم بكمي ولا تسأمى هـو المرء يبكي وحق البكاء فأوحشت الأرض من فقده فما لى بعدك حتى المات فيكي الرسول وحقت له لتبكيك شمطاء مضرورة ليبكيك شيخ أبو ولدة ويبكيك ركب إذا أرملوا وتبكى الأباطح من فقده

أما شاعرة بني هاشم وابنة عم النبي ﷺ هند بنت الحارث بن عبد المطلب فتطالعنا بقولها:

> كما تنزل ماء الغيث فانثعبا في جدول خرق بالماء قد سربا

یا عین جودی بدمع منك وابتدری او فیـض غرب علی عادیة طویت

<sup>(</sup>١ \_ ٣ ) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ٣٢٥ \_ ٣٢٨ مقتطفات .

لقد أتتني من الأنباء معضلة أن المارك والميمون في جدث اليس اوسطكم بيتا وأكرمكم

أن ابن آمنة المأمون قد ذهبا قد الحفوه تراب الأرض والحدبا خالاً وعماً كريما ليس مؤتشبا (١)

أما شاعرة بني عبد مناف هند بنت أثاثة :

بكاؤك فاطم الميت الفقيدا فأعطيت العطاء فلم تكدر وأخدمت الولائد والعبيدا وإنك خير من ركب المطايا وأكرمهم إذا نسبوا جدودا رسول الله فارقنا وكنا نرجى أن يكون لنا خلودا أفاطم فاصبرى فلقد أصابت رزيئتك التهائم والنجودا وأهمل البسر والأبحار طرأ فلم تخطئ مصيبته وحيدا

أشاب ذؤابتى وأذل ركنى وكان الخير يصبح في ذراه سعيد الجد قد ولد السعودا (٢)

وهذه عاتكة بنت زيد بن نفيل شاعرة قريش تشارك في النواح عليه:

أمست مراكبه أوحشت وقد كنان يركبها زينها وأمست تبكى على سيد تردد عبرتها عينها وأمست نساؤك ما تستفيق من الحزن يعتادها دينها وأمست شواحب مثل النصا ل قد عطلت وكبا لونها يعالجن حزنا بعيد الذهاب وفى الصدر مكتنع حينها هو الفاضل السيد المصطفى على الحق مجتمع دينها فكيف حياتي بعد الرسول وقد حان من ميتة حينها (٣)

أما مربيته أم أيمن التي عاشت معه بمثابة أمه :

عين جودي فإن بَذْلُك للدم عين جودي فإن بَذْلُك للدم يقضى الله فيك خير القضاء ولقد جاء رحمة بالضباء

حين قالوا الرسول أمسى فقيداً ميتاً كان ذاك كل البلاء وابكيا خير من رزئناه في الدني سيا ومن خصه بوحي السماء بدمسوع غزيسرة منسك حتسى فلقــد كــان مـا علمت وصولاً

۲۳۳ - ۳۳۱ / ۲۳۱ - ۳۳۲ .
 ۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ۳۳۱ .

وسراجاً يضيء في الظلماء ولقـد كــــان بعــد ذلك نوراً والمعدن والخيم خاتم الأنبياء (١) طيب العبود والضريبة

#### ثالثاً: رثاء لسد:

ويأتى مسك الخنام لشاعر العرب الأكبر لبيد ولطيُّك .

فهو الباقي من أبطال المعلقات السبع ،وهو الذي يضرب به المثل عند العرب في الشعر فيقولون : أشعر من لبيد ،وهو الذي ملأت البقرة وآل عمران كيانه ، وهجر الشعر ، ومع ذلك عجز دون أن يطلق دمعه حرى في بكاء الحبيب المصطفي ﷺ .

( روينا عن طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال : قال لبيد يبكي رسول الله ﷺ ويذكر الانبياء والملوك :

> شدت على ملك أغر نسل في ملك ذي عز له وحلول لماعتوا بحجارة السجيل من بعد أفراس له وخيول

إن المنية رأس كل منية والحارث اشتملت عليه وإنه ورمت على الحبشي في أشياعه وتناولت أصحاب تبع عنوة

هذا عن الملوك الطغاة ، فهل هي كذلك مع الهداة الأنبياء من الصالحين ؟ نعم :

والقريتين بصاحب الإنجيل فجعت عساكر آل إسرائيل

وهمي التبي فجعت مدينة راهط وبحامل التوراة في ألواحها

وماذا بعد عيسى ابن مريم غير محمد عليه الصلاة والسلام :

لله في التحريم والتحليل للوحى وائتمنوا على التأويل أحدأ لكان أحق بالتأجيل

وهى التى فجعت بيثرب أهلها بالسيد المتواضع البهلول بالمصطفى بالوحى والعدل الرضي خيـــر النبيين الذيــن تخيــروا لـو كانت التقوي تؤجل من ردي

فهو خير البرية نسباً :

من قومهم وكذلك كل رسول

آبساؤه في الجاهلية خيرة

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ٣٣١ ـ ٣٣٣ .

ومن هو القادر على أن يوفيه حقه في الثناء والتبجيل :

عظمت خلائقة فقصر دونها شرف الثناء ووجدة التبجيل من كان قد جمع التقى فى شيمة جمعت من الأخلاق كل جميل والمنزل الغيث الهنىء دعاؤه والمنشر الأماروات بالتنزيل

أما حياته فهي الأمن والغبطة والأمان لنا:

ولن يستطيع أحد من الخلق أن يوفيه حقه من الرثاء والتبجيل ، إنما يوفيه ربه عز

لو عاش عشنا آمنين بغبطة ما عاش في كنف له وفضول (١)

وجل يوم القيامة ويوم يقوم على رؤوس الأشهاد وعلى رؤوس الخلق كافة فيقال له :

سل تعط ، واشفع تشفع ، واقرع باب الجنة وافتحه بيدك .

والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) منح المدح أو شعراء الصحابة لابن سيد الناس ص ٢٨ .

خطوط ومعالم في التربية السياسية



## خطوط ومعالم في التربية السياسية

## ١ ـ المرونة مع الزعيم حتى يفتضح وينفض الناس عنه :

ويكاد يكون هذا المعلم خاصا بالزعيم داخل الصف الإسلامي والذي يستغل نفوذه للتآمر على دولة الإسلام ، وقد شهدنا خطواتها التفصيلية في أكثر من جزء من خلال التعامل مع عبد الله بن أبى زعيم المنافقين ، حيث لخصت الخطة بثلاث نقاط :

النقطة الأولى: إحسان صحبته: حيث عرض عبد الله بن عبد الله بن أبى قتل أبيه: فإن كنت لابد فاعلاً فمرنى به، فأنا أحمل إليك رأسه . . .

فقال رسول الله ﷺ : ﴿ بَلِّ نَتْرَفَقُ بِهِ وَنَحْسَنُ صَحِبَتُهُ مَادَامُ مُعَنَّا ﴾ .

النقطة الثانية : كشف مواقفه السيئة : ( وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه الذين يعاتبونه ويعنفونه ، فقال رسول الله على الخطاب :

كيف ترى يا عمر أما والله لو قتلته يوم قلت لى اقتله لارعدت له آنُف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته ، قال عمر : قد والله علمت لامر رسول الله ﷺ أعظم بركة من أمرى .

النقطة الثالثة: الحفاظ على السمعة السياسية: وذلك حين عرض على رسول الله على تتل الذين حاولوا قتله في تبوك: قال رسول الله على لأسيد: « إنى أكره أن يقول الناس: إن محمداً لما انقضت الحرب بينه وبين المشركين وضع يده في قتل أصحابه» ، فقال: يا رسول الله فهؤلاء ليسوا بأصحاب ، قال رسول الله على : « أليس يظهرون أنى شهادة أن لا إله إلا الله ؟ » قال: بلى ، ولا شهادة لهم ، قال: « أليس يظهرون أنى رسول الله ؟ »قال: بلى .

قال: ( فقد نهيت عن قتل أولئك ) .

#### ٢ ـ الاعتراف بالزعامة دون تسليمه سلطة معينة:

قال العباس : يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له منه شيئاً، فقال : «من أغلق عليه بابه فهو أمن ، ومن دخل دار أبي سفيان فهو أمن ».

وهو الموقف نفسه مع عامر بن الطفيل حين جاء يساوم على السلطة ورفض رسول الله ﷺ أن يعطيه شيئاً ، قال عامر : أتجعل لى الأمر بعدك إن أسلمت ؟

فقال رسول الله ﷺ : ﴿ ليس ذلك لك ولا لقومك ، ولكن لك أعنة الخيل ۗ ، قال : أنا الآن في أعنة خيل نجد .

# ٣ \_ إكرام القائد العدو والمحافظة على زعامته ليسخرها في حرب المشركين إن أسلم:

وهنا نماذج عدة توضح هذا المعلم :

فمالك بن عوف \_ قائد هوازن في معركة حنين \_ حافظ رسول الله على أهله وماله وقال: «أخبروا مالكاً أنه إن أتاني مسلماً رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة من الإبل»، فأتى مالك بذلك فأدركه بالجعرانة أو بمكة فرد عليه أهله وماله ، وأعطاه مائة من الإبل ، وأسلم فحسن إسلامه .

وذاك عيينة بن حصن زعيم غطفان أعدى العدو يسلم ، فيجعله رسول الله على على رأس سرية ليس فيها مهاجرى ولا أنصارى واحد ، كلهم من الأعراب ليغزوا قوماً من تميم اعتدوا على حليف إسلامى .

وذاك صرد بن عبد الله الأزدى قدم على رسول الله على ، فأسلم وحسن إسلامه في وفد من الأزد ، فأمره رسول الله على من أسلم من قومه ، وأمره أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبل اليمن .

## ٤ ـ الحصار المادي والمعنوي لفرض الاستسلام وحقن الدماء :

فرسول الله ﷺ يحرص على كسب القلوب قبل كسب المعارك ؛ لأن الدماء تؤجج الثارات ، وتضغن على الإسلام ، ويمثل هذا الخط والمعلم بعض النماذج منها :

المسير إلى فتح مكة ؛حيث دعا رسول الله على ربه : « اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها »،وحين قال سعد بن عبادة وَاللّه اليوم يوم الملحمة، اليوم أذل الله قريشاً ، قال رسول الله على : « اليوم يوم المرحمة ، اليوم أعز الله قريشاً » وهذا الموقف مما حدا أن تشارك قريش في الجيش الإسلامي إلى حنين بالفين من شبابها، فكانت أكبر تجمع في الجيش بعد الأنصار، وما قولك في معركة يعد لها منذ عشر سنين يقتل فيها اثنا عشر جندياً فقط .

وذاك نموذج معاوية بن حيدة يتحدث عن ذلك كما روى البيهقي والإمام أحمد عنه:

أتيت رسول الله على فلما دفعت إليه قال : «أما إنى سألت الله عز وجل أن يعيننى عليكم بالسنة فتحفيكم وبالرعب أن يجعله فى قلوبكم » فقال معاوية بيديه جميعاً : أما إنى خلقت هكذا وهكذا ـ أى لا أومن بك ولا أتبعك فما زالت السنة تحفينى ومازال الرعب يرعب فى قلبى حتى وقفت بين يديك .

وذاك ثمامة بن آثال حليف محمد في اليمامة يقول الأهل مكة : والله الا تصل اليكم من اليمامة حفنة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله على ، ثم خرج إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا شيئا منها إلى مكة حتى أكلت قريش العلهز ، فجاء أبو سفيان إلى رسول الله على وفي رواية قال: الست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين ؟ قال : ﴿ بلى ﴾ ، قال : فقد قتلت الآباء بالسيف والابناء بالجوع ، إنك تأمر بصلة الرحم ، وقد قطعت أرحامنا فكتب رسول الله على إليه (أي ثمامة ) أن يخلى بينهم وبين الحمل .

#### ٥ ـ عدم المساومة على الدين :

وبمقدار الليونة والحكمة الكبرى في التعامل مع قيادات العدو ؛ أملاً في كسبها لصفة بمقدار صلابته على عدم قبول المساومة على الدين ، كما برز ذلك من مباحثات رسول الله على في هذه النماذج .

( وكان فيما سألوا أن يدع لهم الطاغية ـ وهى اللات ـ ولا يهدمها ثلاث سنين حتى سألوه شهراً فابى عليهم .

وقد كانوا سالوه أن يعفيهم من الصلاة وألا يكسروا أوثانهم بأيديهم ، فقال رسول الله ﷺ: ﴿ أَمَا كَسَرَ أُوثَانَكُم بأيديكُم فَسَنَعْفِيكُم مَنَّه ، وأما الصلاة فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه » ) .

وذلك مسيلمة الكذاب يساوم رسول الله على على السلطة ( . . أن بنى حنيفة أتت به رسول الله على تستره بالثياب ، ورسول الله على جالس فى أصحابه معه عسيب من سعف النخل ، فلما انتهى إلى رسول الله على كلمه وسأله، فقال له رسول الله على : إن لو سألتنى هذا العسيب الذى فى يدى ما أعطيتكه »)، وفى رواية ( فجعل يقول : إن جعل لى محمد الأمر من بعده تبعته . . . وفى يد النبى على قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة فى أصحابه فقال : « لو سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكها » ، ولن تعدو أمر الله فيك ، ولن أدبرت ليعقرنك الله ، و إنى لأراك الذى أريت فيه ما رأيت» ) .

# ٦- الاعتماد على الحرب المعنوية وسيلة لاستسلام العدو ، وحقنًا للدماء ، وحرصاً على الإسلام :

فعروة بن مسعود الثقفى أدهى العرب عندما جاء وافدا إلى رسول الله ﷺ يخوفه من قريش ثم عاد إليها وقد رأى ما يصنع به أصحابه ؛ لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه ولا يبصق بصاقاً إلا ابتدروه ، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه ، فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش ، إنى قد جئت كسرى في ملكه و قيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، وإنى والله ما رأيت ملكاً في قومه قط مثل محمد في أصحابه ، وقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبدا ، فروا رأيكم .

وهذا ما فعله على مع أبى سفيان يوم الفتح حين قال للعباس : " يا عباس احبسه في مضيق الوادى عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها" ، قال : فخرجت حتى حبسنه في مضيق الوادى ومرت القبائل على راياتها . . . حتى مر رسول الله على كتيبته الخضراء - قال ابن هشام: وإنما قيل لها : الخضراء لكثرة الحديد فيها - فيها المهاجرون والانصار ، لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد فقال : سبحان الله ، من هؤلاء يا عباس ؟ قلت: هذا رسول الله في المهاجرين والانصار ، قال : ما لاحد من هؤلاء قبل ولا طاقة . والله يا أبا الفضل ، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً ، قلت :

## ٧ ـ سلاح الشعر وسلاح المال للدعوة في سبيل الله :

فرسول الله ﷺ اتخذ شعراء له منذ قدم المدينة في مجتمع يجعل للشعر المقام الأعلى ؛ ولهذا عندما جاء وفد تميم يفاخر بشعره وبخطبه هُزِمَ بالسلاح نفسه الذي جاء يفاخر فيه . وقال سيدهم : شاعره أشعر من شاعرنا ، وخطيبه أخطب من خطيبنا . ودفع هذا تميما إلى الدخول في الإسلام .

واستعمل على سلاح المال مع زعماء العرب جميعاً والذين شهدوا معه هوازن،حيث أعطى كلاً منهم مائة ناقة أو خمسين ناقة يتألفه على إسلامه ، وتأتى شهادة صفوان بن أمية ؛ إذ يقول : والله ما كان على ظهر الأرض أحد أبغض إلى من محمد ، فما يزال يعطينى من غنائم حنين حتى لم يعد على ظهر الأرض أحد أحب إلى من محمد .

وفى رواية: أنه مر ورسول الله عليه بواد فى حنين ، كله إبل وشاء فقال له : « هو لك» ، فقال : والله ما طابت بهذا إلا نفس نبى ، فأسلم .

## ٨ ـ تزكيته للزعماء الذين لا يخشى غرورهم وبغيهم :

فهذا وائل بن حجر يخطب رسول الله ﷺ مثنيا عليه : هذا وائل بن حجر قد أتاكم من أرض بعيدة من حضر موت طائعا غير مكره ، راغباً في الله وفي رسوله ، وفي دين بيته ، بقية أبناء الملوك ».

وذاك جرير بن عبد الله البجلي يقول فيه رسول الله ﷺ وقد وفد إليه :

﴿إِنهُ سَيْدَخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الفَجِ مِنْ خَيْرِ ذَى يَمِنْ ، وإنْ عَلَى وَجِهِهُ لَمُسْحَةً مَلُكُ ،

وذاك أشج عبد القيس ، يقول له رسول الله ﷺ : ﴿ إِنْ فَيْكَ خَصَلَتَيْنَ يَحْبُهُمَا اللَّهُ وَالْأَنَاةَ ﴾ .

ويقول عن قيس بن عاصم وطي : ﴿ هَذَا سَيْدُ أَهُلُ الْوَبُّرِ ﴾ .

وكان هذا الثناء دافعاً لهم للخير والاستمرار عليه دون أن يستغلوا هذا الثناء لانانيتهم واستعبادهم قومهم أو التعالى عليهم، وذلك انطلاقاً من فهمه عليه لنفسيات هؤلاء الزعماء .

#### ٩ \_ الثقة بالمعدن البشرى النفيس أساس التعامل :

ويبرز ذلك أكثر ما يكون مع الزعماء قبل أن يسلموا أو الذين لم يسلموا ، فهذا ثمامة بن أثال رُولِي يصر على عدم الإسلام وهو في الأسر ثلاث مرات أو تزيد ، ومع هذا فقال ﷺ :

اطلقوا إسار ثمامة ، وحين عامله رسول الله على بهذا النبل لم يكن منه إلا أن
 تطهر وأعلن إسلامه وانضم إلى الجيش النبوى .

ومثل ذلك تعامله مع أبى البراء عامر بن مالك سيد بنى عامر ، حيث بعث سبعين من أصحابه دعاة فى نجد بعد أن أجارهم أبو البراء ، وكيف كان يستشفى من رسول الله ومن المدرسة نفسها تعامله مع صفوان وسهيل ابنى عمرو يوم تركهما فى مكة دون أن يفرض عليهما الإسلام قائلاً :

« من لقى سهيل بن عمرو فلا يشد النظر إليه، فلعمرى إن سهيلا له عقل وشرف

وما مثل سهيل جهل الإسلام " .

## ١٠ \_ تذليل نفسيات الطغاة المعتدين بقوتهم وزعامتهم :

لأن هذا النفسيات سوف تتعالى على قومها ورعيتها باسم الإسلام بعد أن كانت تتعالى باسم الجاهلية .

فهؤلاء الكنديون الذين جاؤوا بجبابهم الحبرة المكفوفة بالحرير كان أول ما واجهه بهم رسول الله ﷺ وقد رجلوا جممهم واكتحلوا ولبسوا جباب الحبرات مكثفة بالحرير.

( فلما دخلوا قال رسول الله ﷺ : ﴿ أَو لَمْ تَسَلَّمُوا ؟ ﴾ قالوا : بلى . قال : ﴿ فَمَا هَذَا الحَرِيرِ فَي أَعْنَاقَكُم ؟ ﴾ فشقوه ونزعوه وألقوه ) .

وكم هو منظر مؤلم أن تهتك جببهم البديعة التي جاؤوا يباهون بها .

أما وفد نجران فقد زادوا على ذلك تختمهم بالذهب .

« والذي بعثني بالحق لقد أتوني المرة الأولى ، وإن إبليس لمعهم » .

فقد قبل منهم رسول الله على عبادتهم وصلاتهم نحو المشرق بالصيغة النصرانية داخل مسجده ، ولم يقبل تعاليهم عليه بحللهم وخواتيمهم حتى كسر كبرياءهم تلك ، وأمضى شطر النهار واليوم الثانى بالحوار معهم .

ومن ذلك جوابه لمسيلمة بن حبيب الكذاب يوم طلب منه المشاركة في الملك فقال له:

لو سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله ، وإنى لأراك الذى أريت فيه ما رأيت. وهذا ثابت بن قيس يجيبك عنى .

ومن ذلك جوابه لأبى صفرة الذى جاء معتدا بنسبه قائلاً: أنا قاطع بن سارق بن ظالم بن عمر بن شهاب من مرة بن الهقام بن الجلند بن المستكبر الذى كان يأخذ كل سفينة غصبا ، أنا ملك بن ملك ، فقال له : «أنت أبو صفرة (حيث كنّاه بابنته ) دع عنك سارقاً وظالماً ».

#### ١١ \_ حيازته ﷺ على ثقة الناس جميعاً وخاصة المستضعفين :

فقد غدا لدى العرب جميعاً أن رسول الله ﷺ ملك العرب لا يقبل ظلم ظالم، ولا يتركه حتى يقتص منه فاعشى بنى مازن جاء يشكو له نفور امرأته منه قائلاً:

يا مالك الناس وديار العرب إنى لقيت ذربة من الذرب غدوت أبغيها الطعام فى رجب فخلفتنى فى نزاع وهرب أخلفت العهد ولظت بالذنب وهن شر غالب لمن غلب

وبعث رسول الله ﷺ يأمر بإعادة زوجته إليه ، ولم تقبل المرأة العودة إلا بقولها : خذ لى العهد والميثاق وذمة النبى ﷺ ألا يعاقبنى فيما صنعت ، فأخذ لها ذلك ودفعها إليه .

وتتكرر الصورة مع المرأة التميمية التى جاءت مرافقة للحارث بن حسان ، وذلك حين أراد الحارث أن يستأثر بالدهناء لـه ولقومه ( فحميت العجوز واستوفزت وقالت : يا رسول الله ، أين يضطر مضرك ، يا رسول الله ، إنه لم يسألك السوية فى الأرض إذ سألك ، إنما هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ، ومرعى الغنم ، ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك).

فقال عليه الصلاة والسلام : « أمسك يا غلام ، صدقت المسكنية ، المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر » .

#### ١٢ \_ تنوع التعامل مع زعماء القبيلة الواحدة :

فبنو عامر بن صعصعة برز منهم ثلاثة قادة كبار ؛ هم : عامر بن مالك ( أبو براء ) وعامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة .

واختلف الموقف منهم باختلاف مواقفهم من هذا الدين والتعامل معه ، دون أن يعمم الحكم على الزعماء جميعاً ، فعامر بن مالك \_ وإن لم يسلم ابتداء ، واختلف فى إسلامه فيما بعد \_ تعامل مع رسول الله على المنطق الجاهلي وقيم الجاهلية ، ودعا رسول الله على إلى بعث شباب المسلمين لينشروا الإسلام في ربوع نجد ، وكان لهم جار من بني عامر بن صعصعة أن يمسوهم بسوء ، ورغم مقتل السبعين شهيداً في بئر معونة لم يشك رسول الله على في صدق أبي براء أو يتهمه بالتآمر مع ابن أخيه عامر بن الطفيل

وحافظ على صداقته وحلفه حتى موته ، وبمنطق وقيم الجاهلية بعث أبو براء ابنه لقتال ابن أخيه عامر بن الطفيل ؛ لأنه أخفر جوار أبيه ، لكن عامر بن الطفيل جرح ولم يقتل وعاد فاستعاد مركزه .

أما عامر بن الطفيل ، فقد تعامل بغدر الأعراب ولؤمهم وخستهم لا بقيمهم ومبادئهم ، فقتل جيش الدعاة الذي بعثه رسول الله على بالاتفاق مع سليم حين رفضت بنو عامر الاستجابة له ، وإخفار زعيمها الأكبر أبي براء ملاعب الأسنة ، وجاء عامر مهدداً بغزو المدينة حين رفض رسول الله على كل عروضه في الاشتراك في الحكم أو وراثته ، ومضى ليعبئ الجيش ، فلم يكن الغضب النبوى ليقع على بني عامر وزعيمهم إنما احتص بالزعيم الغادر ، فقال : « اللهم اكفني عامراً واهد قومه » .

وعندما تحرك علقمة بن علائة الزعيم الثالث لبنى عامر ومضى ليهادن الإسلام احتفى به رسول الله وأجلسه بينه وبين عمر بن الخطاب ، وفرح بإسلامه ، وبشر حلفاءه من خزاعة بإسلام علقمة واثنين من سادة بنى عامر معه ، وحضر فتح مكة وحنين ، وأعطاه مائة من الإبل ، ومع هذا كله فارتد علقمة كما يروى بعد حنين ، ومضى إلى قيصر ، لكنه لم ينل رسول الله بي بسوء فبقى مقدماً على عامر بن الطفيل العدو الألد ؛ ولذلك آذاه وأله أن يفضل عامر على علقمة فى المنافرة المشهورة بينهما فى كتب الأدب والتاريخ ، لكنه والله على ما اختار لقيادة عامر إلا أحد المؤمنين السابقين الأولين من بنى عامر وهو الضحاك بن سفيان الكلابى الذى كان سياف رسول الله وكان عند رسول الله على عامر سول الله على عامر سول الله المنافرة المسول الله المنافرة المسول الله المنافرة عامر الله الله الله عنه عام تسع المهجرة :

إن الضحاك بن سفيان سار فينا بكتاب الله وبسنتك التي أمرت بها ، وإنه دعانا إلى الله عـز وجـل فاستجبنا للـه ولرسولـه ، وإنـه أخـذ الصدقـة مـن أغنيائنا فردهـا على فقرائنا .

#### ١٣ \_ تعامله ﷺ مع جفاة البدو:

فكان يصبر على جفائهم وغلظتهم حرصاً منه ﷺ على هدايتهم ،ويميز بين معادنهم الثمينة والخسيسة .

فذاك ضمام بن ثعلبة الذي قال لرسول الله على :

إنى سائلك فمغلظ عليك بالمسألة ، فلا تجد على .

وكانت الأسئلة أقرب إلى صيغة التحقيق ، ومع ذلك فبقى على يجيب بـ «نعم» أو : « اللهم نعم » أو «لا»، حتى مضى يجيبه بعد أن أعطاه الأمان قائلاً : « لا أجد فى نفسى ، فسل عما بدالك » وفى وصفه عند مالك فى الموطأ : جاء أعرابى من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوى صوته ، ولا يفقه ما يقول حتى دنا فسأل عن الإسلام ، وعندما مضى قال رسول الله على :

د إن صدق ذو العقيصتين دخل الجنة ، .

وذاك نموذج آخر فظ لأبى حرب بن خويلد من بنى عامر بن صعصعة ( فقرأ عليه رسول الله عليه القرآن وعرض عليه الإسلام فقال:

أما وايم الله ، لقد لقيت الله أو لقيت من لقيه ، وإنك لتقول قولا لا نحسن مثله ولكن سوف أضرب بقداحي هذه على ما تدعوني إليه وعلى ديني الذي أنا عليه .

وضرب بالقداح ، فخرج عليه سهم الكفر ثم أعاده فخرج عليه ثلاث مرات . فقال لرسول الله ﷺ : أبى هذا إلا ما ترى ، ثم رجع إلى أخيه عقال بن خويلد يدعوه إلى الإسلام ، أما هو فقد أبت قداحه الإسلام ، لقد ألغى عقله أمام قداحه.

ولم يكن أخوه عقال ، أقل جفوة وأعرابية منه فقد وفد إلى رسول الله ، فعرض عليه الإسلام وجعل يقول له : « أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ » فيقول : أشهد أن هبيرة بن النفاضة نعم الفارس ثم قال : أتشهد أنى رسول الله ؟» قال : أشهد أن الصريح تحت الرغوة . ثم قال له الثالثة : « أتشهد ؟ » قال : فشهد وأسلم .

ولا ننسى ذلك الحوار بين رسول الله على وسيد بنى تميم ؛الأقرع بن حابس ، وقد رأى رسول الله على يقبل الحسن أو الحسين فقال: أتقبلون الأولاد ؟ قال : ( نعم » . قال: فإن لى عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم ، فقال عليه الصلاة والسلام: ( وما أفعل إن نزع الله من قلبك الرحمة » .

## ١٤ \_ فتح صدره ﷺ لكل السائلين مهما غلظت مسألتهم ، والإجابة عليها :

آلا فهل من امرئ قد بعثه قومه ؟ فقالوا له : اعلم لنا ما يقوله رسول الله ، ألا

ثَمَّ رجل لعله يلهه حديث نفسه أو حديث صاحبه ، ألا وإني مسؤول ألا قد بلغت، .

وبالإمكان العودة إلى ذلك الحوار الذي لم نسمع بطوله وبمتعته قط ؛ ليدلنا على مدى حرص رسول الله ﷺ إلى مجاهل البيد وأقاصي الصحراء ،كما قال لقيط نفسه :

يا رسول الله، علمنا مما لا يعلم الناس ، فإنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد ؛ من مذحج التي تدنو إلينا وخثعم التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن منها .

وذاك لقاؤه مع عضو وقد محارب سنة عشر للهجرة ، والذى كان وقد محارب سنة عشر للبعثة ، قال المحاربى : إى والله ، لقد رأيتنى وكلمتنى وكلمتك بأقبح الكلام ، ورددت عليك بأقبح الرد بعكاظ وأنت تطوف بين الناس، فاستغفر لى يا رسول الله مراجعتى إياك ، فقال: ( إن الإسلام يجب ما قبله ) ، وذاك نقاشه مع ثقيف ووفدها .

فإذا كانت الرواية السابقة أشارت إلى طلب ترك الصلاة والعفو عنها ، وإبقاء ربتهم اللات فهذه الرواية تستفيض أكثر في المناقشة والأخذ والرد .

( فقال كنانة بن عبد ياليل : هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا ؟

قال : ﴿ نعم ، إن أنتم أقررتم بالإسلام أقاضيكم فلا قضية ولا صلح بينى وبينكم » .

قالوا : أفرأيت الزنا ؟ فإنا قوم نغترب لا بد لنا منه ؟

قال : «هو عليكم حرام ، إن الله عز وجل يقول : ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً (٣٣﴾ [ الإسراء ] .

\_ قالوا : أفرأيت الربا ؟ فإنه أموالنا كلها ؟

ـ قال : «لكم رؤوس أموالكم إن الله تعالى يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ﴾ [ البقرة : ٢٧٨ ] .

ـ قالوا : أفرأيت الخمر ؟ فإنه لابد لنا منها ؟

قال : إن الله تعالى حرمها وقرأ ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ
 وَالأَزْلامُ رَجْسٌ مَّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ [ الماندة : ٩٠ ] .

فارتفع القوم وكلموه ألا يهدم الربة فأبى ، فقال ابن عبد ياليل : إنا لا نتولى هدمها .

\_ قال : ﴿ سأبعث إليكم من يكفيكم هدمها » .

ونماذج أخرى لا تحصى مبثوثة في هذا الكتاب .

٥١ \_ ذاكرته على العظيمة في التعرف على من لقى من الناس للثناء أو النصح:

ولهذا الموقف أثر كبير في حب الإسلام ورسول الإسلام .

فذاك وافد محارب الذى لقيه بعد عشر سنين ، فنظر إليه من بين عشرات الألوف الذين لقيهم من البشر في هذه السنين العشر .

( وكان في الوفد رجل منهم فعرفه رسول الله ﷺ فأمده النظر ، فلما رآه المحاربي يديم النظر إليه ، قال : «لقد رأيتك» ، قال المحاربي :

إى والله، قد رأيتنى وكلمتنى وكلمتك بأقبح الكلام ، ورددت عليك بأقبح الرد بعكاظ وأنت تطوف بين الناس، فقال على الله الله الله الله ما كان في أصحابي أشد عليك يومئذ منى ولا أبعد عن الإسلام منى ، فأحمد الله الذي أبقاني حتى صدقت بك ولقد مات أولئك النفر الذين كانوا معى على دينهم ، فقال على الله الذي أباك هذه القلوب بيد الله عز وجل »، فقال : يا رسول الله ، استغفر لى من مراجعتى إياك فقال على الله عز وجل »، فقال تبله من الكفر ».

وتلك ذكرى ثانية لسيد بنى قشير، وقد رآه رسول الله على مع وفدهم ، ثم ها هو يراه فى حجة الوداع من بين مائة وثلاثين ألفا كلهم بثياب الإحرام فيقول له باسمه :

\* يا قرة ، ، فأتى رسول الله ﷺ ، فقال : \* كيف قلت حين أتيتنى ، ، قال : قلت : يا رسول الله ، كانت لنا أرباب وربات من دون الله تعالى ندعوهم فلم يجيبونا ونسألهم فلم يعطونا ، فلما بعثك الله بالحق أتيناك وتركناهم ، وأجبناك ، فلما أدبر قال رسول الله ﷺ : \* أفلح من رُزِقَ لباً » .

#### ١٦ \_ استماعه ﷺ لشعر العرب:

فكان يعلم عليه الصلاة والسلام أن الشعر ديوان العرب ، وبه مفاخرهم ومآثرهم

وتاريخهم ، فلم يكن يضيره على حين يأتيه فحول الشعراء أن يستمع لهم أشعارهم ،بل يحثهم على روايتها .

فهذا النابغة الجعدى وَلِيُّنِّكُ يحدثنا عن لقائه مع رسول الله :

أنشدت رسول الله ﷺ:

بلغنا السماء مجدنا جُدُودُنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا

فقال: « أين المظهر يا أبا ليلى ؟ » قلت : الجنة .قال : « أجل إن شاء الله » ، ثم قلت :

ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمى صفوه أن يكدرا ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا

فقال ﷺ: ﴿ أجدت ، لا يفضض الله فاك ٢.

وفى الرواية الثانية: أنه أنشده قصيدته كلها كما يقول الأخفش: ( وفد على النبى على النبي على النبي الله في الله

أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتاباً كالمجرة نيرا

وهي قصيدة طويلة وهي من أحسن ما قيل من الشعر .

وتلك الخنساء تقرأ عليه شعرها وهو يقول : « هيه يا خناس» يستحثها على رواية شعرها .

وما قصيدة البردة بسر والتي تجاوزت الخمسين بيتا . وفيها وصف الحبيبة ،ووصف الناقة ،وإسلامه ، وكان الإنشاد في المسجد .

#### ١٧ \_ عظمة التربية النبوية في التغيير الإنساني :

فبنو سليم أول من غدر بالمسلمين وعلى أيديهم تم مقتل السبعين من القراء ؟منهم أنفسهم جاء ذلك الرجل الذي حدثنا عنه أحد بني سليم قال :

وفد رجل منا يقال له: قدد بن عمار على النبي ﷺ بالمدينة فأسلم ،وعاهده على

أن يأتيه بالف من قومه على الخيل وأنشد يقول :

شددت یمینی إذ أتیت محمداً بخیر ید شدت بمحجز منزر وذاك امرؤ قاسمته نصف دینه وأعطیته ألف امرئ غیر أعسر

ثم أتى قومه فأخبرهم الخبر ، فخرج معه تسعمائة ، وخلف فى الحى مائة ، فأقبل بهم يريد رسول الله على ، فنزل به الموت فأوصى إلى ثلاثة رهط من قومه إلى عباس ابن مرداس وأمره على ثلاثمائة ، وإلى جبار بن الحكم وأمره على ثلاثمائة ، وإلى الأخنس ابن يزيد وأمره على ثلاثمائة ، وقال : ائتوا هذا الرجل حتى تقضوا العهد الذى فى عنقى ، ثم مات فمضوا حتى قدموا على النبى في فقال: ﴿ أين الرجل الحسن الوجه ، الطويل اللسان ، الصادق الإيمان ؟ ﴾ قالوا : يا رسول الله ، دعاه الله فأجابه وأخبروه خبره ، فقال : ﴿ أين تكملة الألف الذين عاهدنى عليهم ؟ » ، قالوا : قد خلف مائة عليه مخافة حرب كانت بيننا وبين كنانة . قال : ﴿ ابعثوا إليها فإنه لا يأتيكم فى عامكم هذا شىء تكرهونه » ، فبعثوا إليها ، فأتته بالهدة وهى مائة عليها المنقع بن أمية ).

وفى سليم نفسها نشهد الشاعرة العظيمة : الخنساء التي ملأت الدنيا بكاء على أخويها صخر ومعاوية .

وقالت ديوانها كله فيهم ، ينعى لها أولادها الأربعة فتكتفى بقولها .

الحمد لله الذى شرفنى بقتلهم، وأرجو من ربى أن يجمعنى بهم فى مستقر رحمته. وذلك قول ثمامة بن أثال وَلِيُنْكُ بعد أن خلى رسول الله ﷺ سبيله دون أن يسلم يقول بعد أن مضى فاغتسل وعاد:

يا محمد ، لقد كنت وما وجه أبغض إلى من وجهك ، ولا دين أبغض إلى من دينك، ولا بلد أبغض إلى من بلدك، ثم لقد أصبحت وما وجه أحب إلى من وجهك ، ولا دين أحب إلى من دينك ، ولا بلد أحب إلى من بلدك، وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وقال لقريش بعد إسلامه :

والله ما صبوت ولكنى أسلمت وصدقت محمداً وآمنت به، والذى نفس ثمامة بيده لا تأتيكم حبة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله ﷺ ،حتى إن طعامه تغير فلم تكن تكفيه اللقحة الواحدة من ناقته \_ كما فى رواية مسلم \_ ( فلما أمسى جاؤوه بما كانوا يأتونه من الطعام فلم ينل منه إلا قليلاً، وباللقحة فلم يصب من حلابها إلا يسيراً ، فعجب المسلمون من ذلك ، فقال رسول الله عليه :

النهار في معى كافر وأكل آخر النهار في معى كافر وأكل آخر النهار في معى مسلم ؛ إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء وإن المسلم يأكل في معى واحد » .

#### ١٨ \_ صحبة النبي على ولقاؤه أضحت هي مثار الفخر:

فقد كان العرب يتباهون أنهم وفدوا على كسرى أو على قيصر أو على النجاشى، وسعيد الحظ فيهم من يحظى بلقاء أو حديث مع ملوك الأرض ، أو يكلف بمهمة للملك . أما وقد جاء الإسلام ، وصار رسول الله على سيد الجزيرة فغدا التسابق والتهافت نحو المدينة والفخر بلقاء رسول الله على أو صحبته أو حتى مسح رسول الله لله له بيديه الشريفتين ، أو حتى رؤيته ، واستوى في ذلك قادة العرب وزعماؤهم، ورعايا العرب وأفرادهم ، فقبل أن تنقطع الهجرة كان التسابق على المدينة للفوز بشرف الهجرة ، وشرف النصرة لرسول الله الله والمكوث في المدينة أشهراً وسنينا يتلقى أعظم معالم التربية البشرية ، أما بعد العام التاسع فقد كانت الوفود ترد لتتشرف باللقاء مع رسول الله الله ونيل بركته .

فذاك فارس العرب : ضرار بن الأزور يفخر بهجرته :

فيارب لا أغبنن صفقتى فقد بعت أهلى ومالى بدالا وذاك العدو الالد أسيد بن زنيم يسلم ويقول لرسول الله على :

آأنت الفتى تهدى معداً لربها بل الله يهديها وقال لك اشهد فما حملت من ناقة فوق كورها أبر وأوفى ذمة من محمد

وذاك محمد بن بشر البكائي يفخر بقوله:

وأبى الذى مسح الرسول برأسه ودعـــا لــه بالخيــر والبركـات

وذاك رجل من ولد حسان بن حوط من بكر بن وائل يفخر بقوله :

أنا ابن حسان بن حوط وأبى رسول بكر كلها إلى النبى وخلال الجارود بـن معلى العبدى مـن عبد القيس يفخر بربط مصيره ومصير قبيلتـه

#### برسول الله ﷺ :

فإن لم تكن دارى بيثرب فيكم فإنى لكم عند الإقامة والخفض اصالح من صالحت من ذى عداوة وأبغض من أمسى على بعضكم يفضى وأدنى المذى واليته وأحبه وإن كان فى فيه العلاقم من بغضى

وسباق الخيل والإبل من أقاصي الجزيرة للمثول بين يدى رسول الله ﷺ :

يا نبى الهدى أتتك رجال قطعت فدفداً وآلاً فآلا وطوت نحوك الصحاصح طراً لا تخال الكلال فيك كلالا كل دهناء يقصر الطرف عنها أرقلتها قلاصنا إرقالا وطوتها الجياد تجمح فيها بكماة كأنجم تتلالا

وذلك تهناة بنت كليب الحضرمية تشرف ببعث كسوة لرسول الله على حين فاتها رؤتيه :

من وشز برهوت يهوى به عذافره شهرين أعملها نصأ على وجـل أنت النبى الــذى كــنا نخبره

إليك يا خير من يحفى وينتعل أرجو بذاك ثواب الله يا رجل وبشرتنا به التوراة والرسل

#### ١٩ \_ المعجزات الحسية ، وبركة رسول الله ﷺ :

فقد كانت هذا المعجزات تزيد المؤمن إيماناً ، وتطمئن قلبه :

أعطاه أحمد إذ أتاه أعنزاً عفراً نواجل لسن باللجبات علان رفد الحي كل عشية ويعود ذاك الملء بالغدوات بوركن من منح وبورك مانحاً وعليه منى ما حييب صلاتي

وتلك قصعة المقداد بين الأسود رضي ، يأكل منها الضيف ثلاثة أيام دون أن تنقص (حتى جعل الضيف يقولون: يا أبا معبد، إنك لتنهلنا من أحب الطعام إلينا، وما كنا نقدر على مثل هذا إلا في الحين . . . فأخبرهم أبو معبد بخبرها، وأنه أكل منها وردها، وهذه بركة أصابعه وسلم فجعل القوم يقولون: نشهد أنه رسول الله وازدادوا يقناً).

وتلك قصعة زياد بن الحارث الصدائي ؛ حين طلب منه رسول الله ﷺ الماء

وأما مع وقد عبد القيس الذين أحبهم وأثنى عليهم: ( قعن أنس أن وقد عبد القيس من هجر قدموا على رسول الله على فينما هم عنده إذ أقبل إليهم فقال: الكم تمرة تدعونها كذا عمرة تدعونها كذا عداً ألوان تمرهم جميعاً ، فقال له رجل من القوم: بأبى أنت وأمى يا رسول الله، لو كنت ولدت في هجر ما كنت بأعلم منك الساعة ، أشهد أنك رسول الله ، فقال: الإن أرضكم رفعت لى منذ قعدتم فنظرت من أدناها إلى أقصاها فخير تمركم البرنى الذي يذهب بالداء والا داء معه .

وما جرى مع وفد غامد (قال لهم: « من خلفتم في رحالكم ؟ » ، فقالوا : أحدثنا سناً يا رسول الله ، قال : «فإنه قد نام عن متاعكم حتى أتى آت أخذ عيبة أحدكم» . فقال أحدهم : يا رسول الله ، ما لأحد من القوم عيبة غيرى فقال رسول الله ينظير : « قد أخذت وردت إلى موضعها »، فخرج القوم سراعاً حتى وجدوا ما قاله عليه ، فقالوا : نشهد أنه رسول الله فإنه قد أخبرنا بردها وأخبرنا أنها قد ردت .

أما غطفان ومرة وفزارة الموغلون في البداوة فكانت المعجزة في الدعاء لهم بالمطر، فهذا أهم من الذهب عندهم . « اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحى بلدك الميت »، فطلعت من وراء سلع سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت ، فلا والله ما رأينا الشمس ستاً ، فجاء ذلك الرجل أو غيره ، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل ، فصعد رسول الله علي المنبر ثم قال : « اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الآكام والظراب والأودية » ، فانجابت السحابة عن المدينة انجياب الثوب .

وقصة زرارة بن عمرو النخعى ورؤياه ( رأيت أتاناً تركتها في الحي كأنها ولدت جدياً أسعف أحوى ، قال أنهم قال : « قد ولدت غلاماً وهو ابنك » ، قال : يا رسول الله ما باله أسعف أحوى ، قال :

«ادن منی» ، فدنا ، قال : « هل بك من برص تكتمه »، قال : والذى بعثك بالحق ما علم به أحد ، قال : « فهو ذلك» .

#### ٢٠ \_ الدورات التربوية في المدينة :

فلم يكن رسول الله على في معظم الأحيان يكتفى من الوفود بإعلان الإسلام ، والعودة إلى ديارهم ، لقد كان يعد لهم داراً خاصة للضيافة ؛ يقيمون فيها وغالباً ما تكون هي دار رملة بنت الحارث في على اليهم طعامهم وشروبهم ، ويتردد عليهم الدعاة يفقهونهم في دينهم . وقد يزورهم رسول الله على في دار الضيافة إكراماً لهم ، كما أنهم يحضرون الصلوات الخمس في مسجد رسول الله على ، يعظ جاهلهم ، ويعلمهم الكتاب والحكمة فهم الرسل إلى أقوامهم ، بل من حد أدنى من الزاد الإسلامي ينتقلون به إلى أهليهم وذويهم ونسائهم يعلمونهم ما علمهم رسول الله .

#### ٢١ \_ إجازة الوفود وإكرامها وحسن استقبالها:

وحيث إن معظم قيادات العرب وكرامها تلتقى مع الرسول القائد صلوات الله وسلامه عليه .

قال ابن إسحاق: ( لما افتتح رسول الله على مكة ، وفرغ من تبوك ، وأسلمت ثقيف وبايعت ضربت إليه وفود العرب من كل وجه ـ قال ابن هشام رحمه الله تعالى: وكان ذلك في سنة تسع ، وأنها كانت تسمى عام الوفود ـ وذلك أن قريشاً كانوا إمام الناس وهاديهم ، وأهل البيت والحرم وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ، وقادة العرب لا ينكرون ذلك ، وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله وخلافه ، فلما افتتحت مكة ، ودانت له قريش ، ودوخها الإسلام ، عرفت العرب ألا طاقة لهم بحرب رسول الله على ولا عداوته فدخلوا في دين الله أفواجا يضربون إليه من كل وجه ) (١) .

ويصف جندب بن مكبث وطي استقبال رسول الله للوفود قال :

(كان رسول الله ﷺ إذا قدم عليه الوفد لبس أحسن ثيابه ، وأمر أصحابه بذلك ،

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٣٨٦ .

فرأيته وقد قدم عليه وفد كندة وعليه حلة يمانية وعلى أبي بكر وعمر مثله ) (١) .

وكان رسول الله على المتناعشرة الوفد ويعطى سيده زيادة على أعضائه ، ابتداء من خمس أواق وحتى اثنتا عشرة أوقية ، فإذا كانت الأوقية أربعين درهما ، فهذا يعنى أن عطاء الوفود كان بين مئتى درهم وخمسمائة درهم وهو مهر عروس كبير فى تلك الأيام، وكان حرص الوفود ورؤسائهم على هذا العطاء المادى ليس قيمته المادية بمقدار ما كانت مقدمة من رسول رب العالمين . وكما قال عباس بن مرداس فواشيك :

وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يُرفع

## ٢٢ ـ تحديد الملكية وتوزيع الأراضي :

وكانت هذه الخطوة من أهم الخطوات في بناء الدولة الحديثة ، والانتقال من البداوة إلى المجتمع المتحضر . فبعد أن كانت شريعة الغزو ، أو شريعة الغاب هي التي تحكم العلاقات في الجزيرة العربية . فالهجرة لانتجاع الكلأ والسيطرة للأقوى بين القبائل. حلت محلها شريعة الله تعالى التي تحدد الحقوق وتحافظ عليها . وفي العودة إلى الطبقات الكبرى لابن سعد ، التي هي أجمع وثائق العهد النبوى الكتابية في الجزء الأول تحت عنوان :

ذكر بعثة رسول الله ﷺ الرسل بكتبه إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام . وما كتب به رسول الله ﷺ لناس من العرب وغيرهم .

نلاحظ أن معظم هـذه الكتب قد حددت للقبائل وحتى للأشخاص الأراضى التى لهم . وعلى سبيل المثال لا الحصر .

- ـ وكتب رسول الله ﷺ لنعيم بن أوس أخى تميم الدارى أن له جبرى وعينون بالشام كلها سهلها وجبلها .
- ـ وكتب رسول الله ﷺ للحصين بن أوس الأسلمى أنه أعطاه ( ذو الفرغين ، وذات أغشاش ».
- ـ وكتب رسول الله ﷺ لبني الضباب ـ بني الحارث بن كعب أن لهم ساربة

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٣٩٥ .

- ورافعها .
- ـ وكتب رسول الله ﷺ لبني زياد بن الحارث الحارثين أن لهم جماء وأذنبة .
- \_ وكتب رسول الله ﷺ لبني قنان بن يزيد الحارثيين أن لهم مذوداً وسواقيه .
- ـ وكتب رسول الله ﷺ لبنى شنخ من جهينة . . . أعطاهم ما خطوا من صُفينة وما حرثوا .

والملاحظ في المثال الأخير معنى جديد هو إحياء الأرض الموات ، فلهم ما خطوا وما حرثوا ، أما ما لم يخطوه ويحرثوه فليس لهم ذلك ، كي يحث الناس على الحرث والزرع .

# ٢٣ \_ ويبرز من عمليات تنظيم الدولة كذلك : تحديد حق الله في الحرث والزرع والمال :

فقد رافق هذه الكتابات السابقة النص على حق الله تعالى فى الزكاة والصدقات . وتحديد هذا الحق فى كثير من الكتب بل رافق الكتابات السابقة أن هذه الحقوق رهينة بالإقامة على الإسلام .

#### وهذه نماذج سريعة من هذه الكتابات كذلك :

- وكتب رسول الله على المعلاء فرائض الإبل والبقر والغنم والثمار والأموال . فقرأ العلاء كتابه على الناس وأخذ صدقاتهم .
- وكتب رسول الله ﷺ لعبد يغوث بن وعلة الحارثي أن له ما أسلم عليه من أرضها وأشيائها ـ يعنى نخلها ـ ما أقام الصلاة ، وأتى الزكاة ، وأعطى خمس الغنائم في الغزو ـ لا عُشر ولا حشر ومن تبعه من قومه .
- وكتب رسول الله على لله المسلام الله المسلام الله وأقام الصلاة وأتى الزكاة . . . أن لهم أرضهم ومياههم ، وما أسلموا عليه ، وغدوة الغنم من ورائها مبيتة يعنى : ما خلفت من الأرض وراءها فهو لهم .

## ٢٤ ـ المواثيق الشاملة والدستور الحاكم :

وحين تنتقل الكتابة من مستوى القبيلة إلى الدولة نجد : المواثيق الشاملة والدستور الحاكم . ونلحظ ذلك على سبيل المثال في كتابته لنجران ، وكتابته لحمير ، وكتابته

للمنذر . فكتابة نجران وميثاق أهلها هو دستور دولة رعاياها غير مسلمين جاء فيه :

وكتب رسول الله عليه حكمه في كل ثمرة صفراء أو بيضاء أو سوداء أو رقيق فأفضل نجران أنه كان له عليهم حكمه في كل ثمرة صفراء أو بيضاء أو سوداء أو رقيق فأفضل عليهم . وترك ذلك كله على ألفي حلة من حلل الأواقى في كل رجب ألف حلة . وفي كل صفر ألف حلة ، كل حلة أوقية فما زادت حلل الخراج أو نقصت عن الأواقى فبالحساب . وما قبضوا من ودروع أو خيل أو ركاب أو عرض أخذ منهم بالحساب كذلك . وعلى نجران مثواة رسلى عشرين يوماً فدون ذلك . ولا تحبس رسلى فوق شهر . وعليهم عارية ثلاثين ودرعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيرا إذا كان باليمن كيد . وما هلك عما أعاروا رسلى من دروع أو خيل أو ركاب فهو ضمان على رسلى أن يؤدوهم » .

#### هذه هي الواجبات ، فماذا لهم من الحقوق ؟

ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد النبى على على انفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وبيعهم وصلواتهم لا يغيروا أسقفاً عن أسقفيته ، ولا راهباً عن رهبانيته ولا واقفاً على وقفانيته . وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير . وليس رباً ولا دم جاهلية . ومن سأل منهم حقاً فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين لنجران . ومن أكل رباً من ذى قبل فذمتى منه بريئة . ولا يؤاخذ أحد منهم بظلم آخر وعلى ما فى هذه الصحيفة جوار الله ، وذمة النبى أبداً حتى يأتى الله بأمره إن نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم ». شهد أبو سفيان بن حرب \_ وغيلان بن عمرو . ومالك بن عوف النصرى والأقرع بن حابس . وهذا نموذج دستور دولة إسلامية رعاياها مسلمون وغير مسلمين .

#### وكتب رسول الله ﷺ إلى بنى عبد القيس :

د من محمد رسوله الله إلى الأكبر بن عبد القيس أنهم آمنون بأمان الله وأمان رسوله على ما أحدثوا في الجاهلية من القُحم وعليهم الوفاء بما عاهدوا ، ولهم ألا يحبسوا عن طريق الميرة ، ولا يمنوا صوب القطر . ولا يحرم حريم الثمار عند بلوغه . والعلاء بن الحضرمي أمين رسول الله على برها وبحرها وحاضرها وسراياها وما خرج منها . وأهل البحرين خفراؤه من الضيم ، وأعوانه على الظالم . وأنصاره في

الملاحم. عليهم بذلك عهد الله وميثاقه لا يبدلوا قولاً ، ولا يريدوا فرقة . ولهم على جند المسلمين الشركة في الفيء والعدل في الحكم ، والقصد في السيرة . حكم لا تبديل له في الفريقين كليهما ، والله ورسوله يشهد عليهم » .

#### ٢٥ ـ الزعامات الدينية التي استجابت للفطرة:

وإذا كانت معظم القبائل والزعامات العربية وثنية . فإن هناك العديد منها قد دخل في اليهودية أو النصرانية .

وأبرز زعيمين استجابا لفطرتهما وتخليا عن عقدهما الدنية هما سيد طبئ عدى بن حاتم ، وسيد بنى عبد القيس الجارود بن معلى العبدى . وعظمة التعامل النبوى هى التى قادتهما إلى الدخول في هذا الدين .

فمع سيد طبئ حين جاء باحثاً ولم يأت مسلماً . فقد دخل على رسول الله والصليب في عنقه ( . . ثم قال: ﴿ يا عدى أسلم تسلم ﴾ . فقلت : إنى على دينى . فقال : ﴿ أنا أعلم بدنيك منك ﴾ . فقلت : أنت أعلم منى بدينى ؟ قال : ﴿ نعم ﴾ يقولها ثلاثاً . ﴿ الست ركوسياً ؟ ﴾ فقلت: بلى . قال: ﴿ الست ترأس قومك ؟ ﴾ قلت : بلى . قال: ﴿ أو لم تكن تسير في قومك بالمرباع ؟ ﴾ قلت : بلى والله . إنه نبى مرسل يعلم ما يجهل . قال : ﴿ فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك ﴾ . ثم قال : ﴿ يا عدى لعلك إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين أن رأيت خصاصة من عندنا . فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه . ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم ، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف . ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى الملك والسلطان في غيرهم ، والله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم » . وفي رواية : ﴿ لتفتحن عليهم كنوز كسرى بن هرمز ؟ قال : كنوز كسرى بن هرمز ، قال عدى : فأسلمت . فرأيت كنوز كسرى بن هرمز ؟ قال : كنوز كسرى بن هرمز ، قال عدى : فأسلمت . فرأيت

وأما الجارود بن معلى العبدى وَلَيْنِكَ : فقد أضمر ابتداءً أموراً سأل عنها رسول الله على .

(قال الجارود: إن كنت يا محمد نبياً فأخبرنا عما أضمرنا عليه. فخفق رسول الله ﷺ

خفقة كأنها سنة ثم رفع رأسه ، وتحدر العرق عنه فقال : « أما أنت يا جارود فإنك أضمرت على أن تسألني عن دماء الجاهلية، وعن حلف الجاهلية وعن المنيحة. ألا وإن دم الجاهلية موضوع وحلفها مشدود. ولم يزدها الإسلام إلا شدة ولا حلف في الإسلام. ألا وإن الفضل الصدقة أن تمنح أخاك ظهر دابة أو لبن شأة ، فإنها تغدو برفد وتروح بمثله » . . . وعند ابن إسحاق : أن الجارود لما انتهى إلى رسول الله على كلمه فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه ، ورغبه فيه . فقال : يا محمد ، إني كنت على دين وإني تارك ديني لدينك أفتضمن لي ديني ؟ فقال رسول الله على . « نعم أنا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه » . فأسلم وأسلم أصحابه ) .

وتبدو تلك الفطرة الصادقة كذلك عند أخى أسقف نجران لامه ( وهما يسيران إذ كبت يبشر ناقته \_ أخى الأسقف ) . فتعس بشر غير أنه لا يكنى عن رسول الله على فقال له الأسقف : قد والله تعست نبياً مرسلا. فقال بشر : لا جرم والله لا أحل عقداً حتى آتى رسول الله على . فصرف وجه ناقته نحو المدينة )

#### ٢٦ \_ موقفه ﷺ تجاه الزعامات الذين جاءهم ما عرفوا كفروا به :

وأبرز هؤلاء يهود المدينة ونصارى نجران . وإن كان عبد الله بن سلام فطف حبى بن يهود الوحيد الذى أسلم . بينما بقى الآخرون على دينهم كما مثل هذا الموقف حيى بن أخطب . وقد عرُضِ للموت بقول : لا بأس ، ملحمة كتبها الله على بنى إسرائيل . والله ما لمت نفسى في عدواتك ولكنه من يخذل الله يخذل .

وأولاء نصارى نجران . كشف أمرهم عندما دعاهم رسول الله ولله الله الملاعنة أو المباهلة ودعا وفد نجران إلى الإسلام . فقال العاقب السيد وأبو حارثة بن علقمة : قد أسلمنا يا محمد . فقال : ﴿ إنكما لم تسلما ﴾ . قالا : بلى، قد أسلمنا قبلك . قال : « كذبتما يمنعكما من الإسلام ثلاث فيكما : عبادتكما الصليب ، وأكلكما الخنزير، وزعمكما أن لله ولدا ﴾ . ثم سألهم وسألوه فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له: ما تقول في عيسى ابن مريم ، فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى ، يسرنا إن كنت نبياً أن نعلم قولك فيه . وذكر لهم قول الله تعالى فيه . فحاجوا بالباطل ( فقال لهم : إن الله تعالى أمرنى إن لم تقبلوا هذا أن أباهلكم . . . فقالوا : أخرنا ثلاثة أيام . . . فخلا بعضهم إلى بعض وتصادقوا . فقال السيد العاقب : والله يا معشر النصارى، لقد

عرفتم أن محمداً لنبى مرسل . ولئن لاعنتموه ليخسفن بأحد الفريقين . إنه للاستئصال لكم . وما لاعن قوم نبياً فبقى كبيرهم، ولا نبت صغيرهم . قالوا : فما العمل ؟ فقال السيد : فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول فى صاحبكم فوادعوا الرجل ثم انصرفوا إلى بلادكم ) .

وتمت الموادعة . وتم الميثاق الذي تحدثنا عنه حيث قبلوا أن يحكم فيهم كما قال شرحبيل سيدهم :

إنى قد رأيت خيراً من ملاعنتك . فقال : « وما هو ؟» فقال : حكمك اليوم إلى الليل ، وليلتك إلى الصباح . فما حكمت فينا فهو جائز . وأبوا أن يلاعنوه .

كما قامت دولة الإسلام في خيبر . ( وكانت خيبر مما أفاء الله عز وجل على رسول الله على خمسها رسول الله في وقسمها بين المسلمين ـ ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال . فدعاهم رسول الله في فقال : ( إن شئتم دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوها. وتكون ثمارها بيننا وبينكم وأقركم ما أقركم الله ؟، فقبلوا . فكانوا على ذلك يعملونها . وكان رسول الله في يبعث عبد الله بن رواحة فيقسم الثمر ، ويعدل عليهم في الخرص ) .

#### ٧٧ ـ الكتابة إلى الزحماء العرب:

لقد كانت مراكز في الجزيرة العربية تمثل ثقلاً حضاريًا . وقوة ضاربة للعرب بحيث يمثل كل مركز نواة دولة مستقلة . وكان هؤلاء الملوك والقادة في المدن العربية الكبرى؛ مكة ، المدينة ، عمان ، البحرين ، صنعاء ، حمير ،غسان ، اليمامة ، الطائف .

وقد أدرك رسول الله ﷺ أهمية هذه الدول، وأهمية قادتها . فأعطاه اهتمامًا خاصًا بمراسلة قادتها . ودعوتهم إلى الإسلام .

أما مكة والمدينة والطائف فقد سبق أن تحدثنا عنها وعن دخولها في الإسلام في الأجزاء السابقة ونعود إلى الحديث عن بقية المدن العربية .

\_ فاليمامة عاصمة نجد كان فيها هوذة بن على الحنفى . قالوا : وبعث رسول الله على سليط بن عمرو العامرى وهو أحد الستة إلى هوذة بن على الحنفى يدعوه إلى الإسلام . وكتب معه كتابًا .

ـ والبحرين عاصمة هجر : بعث رسول ﷺ منصرفه من الجعرانة العلاء بن

- الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدى وهمو بالبحرين يدعوه إلى الإسلام . وكتب إليه كتابًا .
- وبعث رسول الله على عمرو بن العاص في ذى القعدة سنة ثمان إلى جيفر وعبد ملكى عمان وهما من الأزد . والملك منها جيفر يدعوهما إلى الإسلام ، وكتب معه إليهما كتابًا ، وختم الكتاب .
- \_ وبعث رسول الله ﷺ شجاع بن وهب الأسدى . وهو أحد الستة . إلى الحارث بن أبى شمر الغساني يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتابًا .
- وبعث رسول الله على جرير بن عبد الله البجلي إلى ذى القلاع ( الحميرى ) بن ناكور بن حبيب بن مالك بن حسان بن تبع وإلى ذى عمرو يدعوهما إلى الإسلام .
- وكتب رسول الله ﷺ لأسقف بنى الحارث بن كعب . وأساقفة نجران وكهنتهم .
   ومن تبعهم ورهبانهم أن لهم على ما تحت أيديهم من قليل وكثير .
- وكتب رسول الله على إلى مسيلمة الكذاب لعنه الله يدعوه إلى الإسلام . وبعث به مع عمرو بن أمية الضمرى . فكتب إليه مسيلمة جواب كتابه . ويذكر فيه أنه نبى مثله .
- \_ وكتب رسول الله على إلى الحارث ومسروح ونعيم بن عبد كلال من حمير : سلم أنتم ما آمنتم بالله ورسوله ،وأن الله وحده لا شريك له . . . وبعث بالكتاب مع عياش بن أبي ربيعة المخزومي .
- وكتب رسول الله ﷺ لوائل بن حجُر لما أراد الشخوص إلى بلاده . قال : يا رسول الله، اكتب لى إلى قومى كتاباً . فقال رسول الله ﷺ : ﴿ يَا مُعَاوِيَةَ اكْتَبُ لَهُ إِلَى الْعَبَاهَلَة ﴾ .
- وأما صنعاء ، فقد دخلت مبكرة في الإسلام حين قال رسول الله على للسولي الملك باذان : « قولا له : إن ديني وسلطاني سيبلغ كسرى . وينتهي إلى منتهى الحف والحافر وقولا له ، إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك . وملكتك على قومك من الأبناء ، فخرجا من عنده حتى قدما على باذان فأخبراه الخبر وبعد قليل جاء كتاب بقتل شيرويه لأبيه . وقال له شيرويه في كتابه . انظر الرجل الذي كتب فيه أبي إليك فلا تهجه حتى يأتيك أمرى . وكان ذلك سبباً في إسلام باذان ومن معه من أهل فارس باليمن . وكان

رسول الله على جمع لباذام حين أسلم وأسلمت اليمن عمل اليمن كلها وأمره على جميع مخاليفها .

## ٢٨ \_ الاعتماد على جيل الشباب لحمل لواء الدعوة ، وحمل لواء السلطان والحكم:

لقد كان رسول الله على نافذ البصر فى فقه نفوس العرب وقياداتهم . فقد كان يعتمد دائماً على عنصر الشباب المؤمن كى يبث الدعوة إلى الله فى صفوف القبيلة . وإما أن يكون الشاب أميراً وداعية .

وإما أن يكون داعية فقط. فعندما فتحت مكة وفيها الملأ من قريش. اختار رسول الله عناب بن أسيد ابن العشرين من عمره ليكون والى مكة. وحين أسلمت ثقيف . اختار رسول الله على عثمان بن أبى العاص أصغر من فى الوفد ليكون واليه على الطائف . وبنظرة سريعة إلى الدعاة والولاة يلاحظ أنهم هم السند الرئيسي للدعوة . والمعتمد الأساسي . وليس قادة القبائل وزعاماتها التقليدية . وهذه صورة الأرض العربية حين توفى رسول الله على .

فعن القاسم بن محمد قال: توفى رسول الله والطاهر على مكة وأرضها عتاب بن أسيد والطاهر بن (١) أبى هالة عتاب على بنى كنانة ، والطاهر على على ،وعلى الطائف وأرضها عثمان بن أبى العاص ومالك بن عوف النصرى ، عثمان على أهل المدر ومالك على أهل المدر وأعجاز هوازن ، وعلى نجران وأرضها عمرو بن حزم وأبو سفيان بن حرب عمرو بن حزم على الصلاة ،وأبو سفيان بن حرب على الصدقات ، وعلى ما بين رمع وزبيد إلى حد نجران خالد بن سعيد بن العاص ،وعلى همدان كلها عامر بن شهر . وعلى صنعاء فيروز الديلمي يسانده داذويه وقيس بن مكشوح وعلى الجند يعلى بن أمية ، وعلى مأرب أبو موسى الأشعرى. وعلى الأشعريين مع عك الطاهر بن أبى هالة . ومعاذ بن جبل يعلم القوم .

وعلى هذه القيادات تم الاعتماد في إنهاء ردة اليمن الكبرى ، وإعادة الإسلام من جديد .

#### ٢٩ ـ المعرفة بالتاريخ العربي :

فقد كان تاريخ العرب وأيامهم وأمجادهم صفحة وضيئة أمام ناظري رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) هو ابن خديجة فرلچيكا زوج رسول الله ﷺ .

يتعرف من خلاله على أمجاد كل قبيلة وثاراتها . وأهدافها . وعقد زعمائها . ومن النماذج التي تبرز هذه الظاهرة ما يلي :

- قال رسول الله على لوفد بنى الحارث بن كعب : « بم كنتم تغلبون من قاتلكم فى الجاهلية ؟ » قالوا : لم نكن نغلب أحداً . قال : « بلى ، قد كنتم تغلبون من قاتلكم » . قالوا : كنا نجتمع ولا نتفرق . ولا نبدأ أحداً بظلم . قال : « صدقتم » . وأمر عليهم قيس بن الحصين .

ـ حديثه ﷺ عن زيد الخيل الطائى . قال : ما ذكر رجل من العرب إلا رأتيه دون ما ذكر إلا ما كان من زيد الخيل فإنه لم يبلغ كل ما فيه .

\_ وفى ثناته على أشج عبد القيس وهو المقيم فى البحرين قال له : ﴿ إِن فَيْكُ خصلتين يحبهما الله تعالى ورسوله : الحلم والأناة ﴾ .

- حديثه ﷺ وقد التقى مع منقذ بن حبان من أهل هجر . قال : أمنقذ بن حبان . كيف جميع هيأتك وقومك . ثم سأله عن أشرافهم رجل رجل يسميهم بأسمائهم . فأسلم منقذ بن حبان .

- وحين افتخرت بكر بقس بن ساعدة قال : ليس هو منكم . هذا رجل من إياد وتحدف في الجاهلية . فوافى عكاظاً . والناس مجتمعون فكلمهم بكلامه الذي حفظ عنه.

## ٣٠ ـ ومن خلال هذه المعرفة ، كان ﷺ يوظفها للثناء على القبائل :

- ففى الانصار : «خير دور الانصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث ابن الخروج ثم بنو ساعدة . وفي كل دور الانصار خير » .

\_ وفي ثنائه على الأحمسيين : ( اللهم بارك في أحمس وخيلها ورجالها ) سبع مرات .

- \_ وفى ثنائه على الأزد: ( نعم الوفد الأزد ، طيبة أفواههم ، برة أيمانهم ، تقية قلوبهم ». وفى رواية : ( الأزد منى وأنا منهم أغضب إذا غضبوا ويغضبون إذا غضبت وأرضى لهم إذا رضوا ويرضون إذا رضيت » .
  - ـ وفي ثنائه على أسلم وغفار : ﴿ أسلم سالمها الله ، وغفار غفر الله لها » .
    - ـ وفي ثنائه على الأشعريين : ﴿ الأشعريون في الناس كصرة فيها مسك ﴾ .
- .. وفى ثنائه على أهل اليمن عامة : « أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباً الإيمان يمان والحكمة يمانية » .
- \_ وفى ثنائه على وفد عبد القيس قال : ( سيطلع عليكم من هاهنا ركب هم خير أهل المشرق ) .
  - ومثل هذا الثناء : ﴿ كَانَ يُرْبُطُ الْقَبِيلَةُ كُلُّهَا بِالْإِسْلَامُ وَبَحْبُ الْإِسْلَامُ ﴾ .
- ٣١ ـ ومن أجل الدعوة إلى الله عز وجل لم يكن هناك من حرج في الاستفادة من كل عوامل القرابة والصلة:
- ففى حنين ، وحيث كانت سليم بفوارسها الألف على رأس الجيش الإسلامى ، وعندما احتدمت المعركة بين المشركين والمسلمين . قال على مفتخراً : ﴿ أَنَا ابن عبد المطلب أنا ابن العواتك من سليم ﴾ .
- \_ وقال ﷺ لوفد هوازن حين قالوا له : يا رسول الله ، إنما في الحظائر عماتك وخالاتك . إضافة إلى الشعر الذي قالوه : « أموالكم أحب اليكم أم نساؤكم ؟ قالوا : نساءنا . فشفع رسول الله ﷺ لهم عند قومه وشفع أصحابه عند أقوامهم حتى أعادوا نساء هوازن لرجالها .
- وعك المقيمة فى اليمن قال فيها رسول الله ﷺ : ﴿ اجعلوا عمالة عك فى بنى أبيها معد بن عدنان ﴾ . وجعل عليها الطاهر بن أبى هالة فولي ، وكذلك إكرام الشيماء وقومها أخته من الرضاعة .

## ٣٢ \_ تنوع وسائل الدعوة إلى الله، وحسن الدخول إلى القلوب بمفاتيحها المتعددة :

\_ فضمام بن ثعلبة . لا تعدو دعوته قوله ﷺ : اللهم نعم ، نعم ». وقاد هذا قوم ضمام كلهم إلى الإسلام .

بينما نجد وافد بنى عقيل بن كعب لقيط . لا يدع سؤالاً إلا ويجيب عليه رسول الله عليه حتى يصف له أحوال الآخرة كلها كأنها رأى عين .

\_ أما وفد صداء فقد وجه جيشاً لحربهم فيأتيه رجل واحد يقول له : يا رسول الله، قد جئتك وافداً على من ورائى . فاردد الجيش . وأنا لك بإسلام قومى وطاعتهم فيوقف على تحرك الجيش كله ؛ لتعهد أخى صداء بذلك ونقد تعهده وجاء وفد منهم من خمسة عشر رجلاً فأسلموا وبايعوا فقال له رسول الله على : ﴿ يَا أَخَا صِدَاء إِنْكَ لَمُطَاعَ فَى قومك ﴾ . فيقول : بل الله هداهم للإسلام .

\_ وهذا وفد رابع لم يدعهم إلى الإسلام ، إنما اشترى منهم . قال : ا أتبيعونى جملكم هذا ؟ » قالوا : نعم بكذا وكذا صاعاً من تمر . قال طارق : فما استوفينا مما قال شيئاً حتى أخذ بخطام الجمل وانطلق به . فلما توارى عنا بحيطان المدينة ونخلها .

قلنا : ما صنعنا ، والله ما بعنا جملنا ممن نعرف ولا أخذنا له ثمناً . فقالت المرأة التي معنا :

« لا تلاوموا . فلقد رأيت وجه رجل لا يغدر بكم ، والله لقد رأيت رجلاً كأن وجهه شقة القمر ليلة البدر . أنا ضامنة لثمن جملكم ؛ إذ أقبل رجل فقال : « أنا رسول رسول الله على المدرك مخلوا واشبعوا واكتالوا واستوفوا فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا واستوفينا ثم دخلنا المدينة فلما دخلنا المسجد فإذا هو قائم على المنبر يخطب الناس فادركنا من خطبته :

« تصدقوا فإن الصدقة خير لكم، اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ؟ أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك » . فأقبل رجل فى نفر من بنى يربوع ، وأقام رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله ،إن لنا فى هؤلاء دماً فى الجاهلية . فقال : لا تجنى أم على ولد » ثلاث مرات .

ـ وهذا عبد الرحمن بن أبى عقيل الثقفى يقول : انطلقت فى وفد ثقيف وما فى الناس رجل أبغض إلينا من رجل نلج عليه . فلما خرجنا بعد دخولنا عليه فخرجنا وما

في الناس رجل أحب الينا من رجل دخلنا عليه .

#### ٣٣ ـ الاستفادة من الطاقات العالمية:

فباذان والى اليمن وصاحب الخبرة العريقة الإدارية فيها وعده رسول الله على أسلم أن يبقيه على ملكه . وأسلم . وكان هو والطبقة السياسية التى معه منطلق الإسلام في اليمن . ولا أدل على مدى قدرته الإدارية ، وعبقريته السياسية . من أن رسول الله على عشرة ولاة إلى اليمن بعد وفاته . ولم يجرؤ الأسود العنسى على الخروج بردته إلا بعد وفاة باذان ومع أنه فارسى فإذا حكم بالعدل وبنور الإسلام فلا حرج من استمراره في ذلك . ولا داعى لفتح جبهة فارس على المسلمين بخلعه .

#### ٣٤ \_ اعتماد الولاة من أبناء القبائل التي تحكمها ما أمكن من سبيل إلى ذلك:

فطبيعة العرب تألف أن يكون عليهم واليهم من غيرهم . وكذلك طبيعة العجم ، ومن أجل هذا حرص رسول الله على استعمال الزعماء المحليين عندما يطمئن إلى دينهم، وإلى حكمهم بشريعة الله لا بشريعة الجاهلية التي كانوا يحكمون بها . ومن فقهه لنفسياتهم كان يتم ذلك . فقد أبقى على النجاشي ، والمنذر بن ساوى العبدى وبنى الجلندى ملكى عمان . وأقر زعامة عدى بن حاتم وقيس بن عاصم وثمامة بن أثال على عشائرهم .

#### ٣٥ \_ إقامة الدولة العربية القومية :

وهذه الدولة التي ضمت شمل العرب جميعاً في الجزيرة العربية . ولأول مرة في تاريخ العرب على الأرض . ولم تقم هذه الدولة من منطلق قومي إنما قامت من منطلق إسلامي عقدى . لكن الشعوب التي تحكمها هي العرب من أقصى الشمال في تبوك ودومة الجندل إلى أقصى الجنوب في عدن . ومن أقصى الشرق في عمان والبحرين إلى أقصى الغرب حيث الساحل الغربي للبحر الأحمر كله . وكان يعهد في تنفيذ الأحكام الشرعية إلى مبعوثين يبعثهم على الصدقات ، وتطبيق الزكاة . وتحقيق العدالة في توزيع الأرض. ومنع ظلم القوى للضعيف . (فقد بعث المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة إلى صنعاء وزياد بن لبيد الأنصاري إلى حضرموت وعدى بن حاتم إلى طبئ وأسد في الشمال ومالك بن نويرة على صدقات بني تميم والعلاء بن الحضرمي على البحرين وعلى بن أبي طالب إلى نجران، وهكذا كانت الدولة منضبطة سياسياً واقتصادياً وتربوياً إسلامياً . واجتماعياً من خلال المسلمين الأوائل الذين دخلوا في هذا الدين من أبناء القبائل.

## ٣٦ \_ الدورات الدعوية لجميع القادة والمسؤولين :

فالقائد العسكرى خالد بن الوليد ولحقيق خاض أعنف دورتين دعويتين في اليمن نجح في إحداها وأخفق في الأخرى . حيث بقي ستة أشهر في الجولة الأولى لم يستجب له أحد من القوم . وكان عليه أن يكف سلاحه ، ويضبط أعصابه ويتعامل بلسانه لا بسيفه مع الناس ولا يحمل السلاح عليهم . وهو المرشح للقيادة العليا للجيش الإسلامي بعد ذلك ، وعلى بن أبي طالب والحقيق وعمر بن الخطاب الذين بعثوا أكثر من مرة في مهمات دعوية وليست مهمات قتالية . وبالمقابل فالعلماء لابد أن يساهموا في إدارة الدولة . والاستفادة من طاقاتهم في ذلك كما فعل على مع أبي موسى الأشعرى ومعاذ بن جبل اللذين حملا أولا مسؤولية دعوية . تحولت فيما بعد الى مسؤولية سياسية إضافة إلى مسؤولية الدعوة .

#### ٣٧\_ تربية الأمة:

فليس الامر تسلطاً سياسياً ، وحكماً عسكرياً استبدادياً كما كان الحال في كل محاولات الدول العربية السابقة وليس الامر هو البناء من رأس الهرم . والاكتفاء بإصلاح القيادات والولاة والامراء . إنما الامر هو تربية أبناء الامة كلها في التجربة الرائدة الخالدة في حجة الوداع . حيث تحرك مائة ألف من المسلمين من كل أنحاء الجزيرة العربية بأمرة الرسول في نحو حجة الوداع . وهي أوسع قاعدة عريضة أمكن لقاؤها مع رسول رب العالمين ، ومع رأس الدولة وقائد الامة من جهة أخرى . وقد درسناها تفصيلاً في مظانها ، وكيف أصبح هؤلاء المائة ألف بعد حضور هذا المعسكر الشهرى الكامل لا لتدريبات عسكرية ومواجهات حربية . إنما لتأدية نسك الحج الفرض الخامس للإسلام الذي يمثل الخضوع التام لله في كل شيء من حياة المسلم بدون واسطة بين رسول الله وأبناء الامة ، وكانت الاوقات كلها مفتوحة للسؤال والاستفسار والمشاركة والتوجيه والخطب الدعوية التامة وإقامة الشعائر في كل واحد منسجم بحيث لا يطغي جانب على جانب .

## ٣٨ ـ توحيد الأمة وصهرها من خلال حجة الوداع :

فهذه الأمة بكل قبائلها وبطونها مشاركة في هذه الرحلة العظيمة ، تصهر الفوارق، وتذيب الطبقية بين رئيس القبيلة وأبناء قبيلته وبين رؤساء القبائل المتنافسين المتصارعين.

إنه بناء الأمة خلفا لبناء العشيرة . فإذا كان بناء الدولة يتم من خلال الولاة والمصدقين . فبناء الأمة يتم من خلال المشاركة الكاملة دون أى تمييز بين قبيلة وقبيلة وبين أمير وأمير وبين أمير وسوقة . فالكل لهم موقعهم المباشر المتصل برب العالمين. إننا أمام أعظم حدث في تاريخ هذه الأمة . هو تحولها من العشيرة إلى الأمة . في عبودية خالصة لله وتفهم عميق لدين الله ، وتنفيذ عملي لشريعة الله . وتوحد كامل وأخوة في الله تجاوزت كل الفروقات والميزات التي كانت تحكم العرب من قبل . إن مركز الإشعاع النبوى واحد لكل عشرات الألوف هؤلاء . بإمكان كل فرد منهم إقامة الصلة المباشرة مع رسول الله

#### ٣٩\_ النساء والرجال سواء في عملية البناء:

فهؤلاء الماثة ألف لا ميزة فيهم للرجال على النساء . فالمرأة تأتى لتسأل . والطفل يأتي ليسلم . ومن حق كل امرأة أن تتصل برسول رب العالمين وأمير المؤمنين بدون حاجز ولا قيد . فلم يشهد مؤتمر في الأرض العربية مثل هذه المساواة منذ أن وجد العرب . وكل امرئ في هذه الحجة أو امرأة عليها التكاليف نفسها دون تميز . فشعائر الحج لا تميز فيها بين النساء والرجال ، والتعلم ، وحضور الخطب . والتفقه في دين الله ، والاتصال برسول الله . حقوق ثانية دون تمييز أو تفضيل بين الفريقين . لقد تم بناء الأمة من الرجال والنساء معاً في كل واحد . وهم عند الله سواء . أقربهم إلى الله تعالى . أتقاهم له . ويأخذون عن رسول الله ﷺ بمستو واحد . قد يفوق فيه الكثير من النساء على الرجال في التلقى والتربية والطاعة والفهم . وشهدوا جميعاً حفل حقوق الإنسان وحقوق المرأة ، التي أعلنها سيد الخلق ﷺ في عرفات ، وفي مني في أكثر من مرة وأكثر من خطبة . إنه مجتمع جديد يقوم على الاضطلاع الكامل بالمسؤولية بين الرجال والنساء ، ولم تكن المرأة مبعدة عنه . فهذا رسول الله ﷺ قد حضر معه نساؤه التسع ، وذاك الصديق لا يمنع زوجته من المشاركة في هذا البناء ، وقد ولدت ابنها في ذي الخليفة ، وكم من امرأة وفتاة وطفل جاؤوا يسألون رسول الله ﷺ عن أحكام دينهم إنه لفخر لهذه الأمة ودرس لها في مستقبلها أن تعطى المرأة دورها الفاعل في المجتمع . ومهمتها العامة فيه . وليس دورها للبيت فقط وإلا لم تجشمت وحضرت هذا اللقاء . أو ليس جهاد المرأة الحج . أو لم تتكبد أعظم المتاعب والمشاق والصعوبات للمشاركة في هذا المؤتمر الخالد العظيم ؟ حتى الأعياد والاحتفالات المشتركة بين الفريقين لم يحرم منها أحد فأيام منى كلها ، أيام أكل وشرب وذكر وبعال : أيام فرحة بتأدية هذه

الشعائر العظيمة في الحج ، لم تكن خاصة بالرجال وحدهم ؛ بل كانت عشرات الآلاف من الأسر مشاركة فيها تأكل اللحم ، وتشرب ، وتستمتع ، وتنام ، وتسمع وتتفقه ، وتؤدى الشعائر وتتحدث وتفرح دون قيد على أحد . إن هذا الحدث الجلل الضخم كان هو أساس انبثاق الأمة في كل موحد ، وتخط لعهود العشيرة والقبيلة والفرد لبناء الأمة المؤقتة الخالدة . والتي انطلقت بهذا الدين في الأرض . بعد شرف المشاركة العظيمة بهذا المجد .

#### ٤٠ \_ السهر على بناء الدولة وضبط حدودها:

فلا نجد فى هذا الدين أبداً طغيان جانب على جانب فالكل السياسى والاجتماعى والعسكرى والدينى والثقافى فى إطار واحد . ورسول الله ﷺ الذى عاد إلى المدينة وقد أكرمه الله تعالى بأعظم تشريف وشهاده له بأداء الأمانة .

﴿ الْيَوْمَ أَكُمْلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإسْلامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣] ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَقْوَاجًا ۞ فَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوْابًا ۞ ﴾ [النصر].

وكان القائد الأعظم على الثمانين يوماً المتبقية من حياته . يتابع عملية البناء . للدولة وتثبيت أركانها . وبناء مؤسساتها . وكانت اليمن تؤرقه كثيراً بعد وفاة باذان فبعث الولاة فيها في كل فج . وعندما وقعت ردة الأسود العنسي ، تابعها رسول الله بادق تفاصيلها ، ووضع الخطط الكاملة لإنهائها . وبعث لكل الطاقات داخل اليمن وخارجها للمشاركة في إنهائها . واختار الشخصيات الفدائية العظمي لتنفيذ مهمة إنهائه حرباً أو غيلة . وبقي يتابع أخبارها من على فراش مرضه . وجاءته أخبار الانتصارات ومقتل الأسود ليلة وفاته في . كما بقي عليه الصلاة والسلام تؤرقه الحدود الشمالية للدولة . بعد الحطط التي شهدناها في الحدود الجنوبية . وكان أن أصدر أمره في ببعث جيش إلى خارج حدود جزيرة العرب ، جيش مغير دون صدام مباشر مع دولة الروم القائمة . ليبث الرعب في صفوف العدو ، ولا تحدثه نفسه أن يمد بصره لأرض الإسلام .

## ٤١ ـ تنمية روح الثأر ضمن الإطار الإسلامي :

ففى الوقت الذى حارب فيه رسول الله على ثارت الجاهلية . ودماءها ، ووضعها كلها تحت قدميه وكان أول دم وثار وضعه هو دم ابن عمه ربيعة بن الحارث الذى قتلته

هذيل . فى الثار لأبيه الذى قتل فى أرض الشام . ولم يكتف ﷺ بذلك ،بل أوكل له قيادة الجيش . ووضع تحت تصرفه كل رؤساء الأركان الذين حضروا الحروب خلال التاريخ الأسلامى كله . وليكونوا جنوداً تحت إمرته يستشيرهم فى كل نازلة . فالثار هنا ليس ثاراً جاهلياً إنما هو ثار من الكفار الذين قتلوا المسلمين .

#### ٤٢ ـ تنميته ﷺ روح الانضباط والطاعة في الصف الإسلامي :

فحين يستجيش رسول الله على كل الطاقات الإسلامية والخبرات القتالية للقتال في الشام ضد الروم . لم يكن قد أعلن بعد من هو قائد الجيش . وعندما أعلن تكليف أسامة بذلك . قام بعد التردد في صفوف المقاتلين . وفكر بعضهم في الانسحاب من الجيش زمن أبي بكر أو في أيام النبي على ، وخرجت الاحتجاجات إلى العلن . عما اضطر رسول الله على أن يخطب قائلاً : ﴿ أيها الناس فما مقالة بلغتني عنكم في تأميري أسامة بن زيد . ولئن طعنتم في إمارتي أسامة . لقد طعنتم في إمارتي أباه من قبله . وايم الله إن كان للإمارة خليقاً وإن ابنه بعده لخليق بالإمارة . وإن كان من أحب الناس إلى ، وإن هذا أي أسامة من أحب الناس إلى ، وإن هذا أي أسامة من أحب الناس إلى » .

#### ٤٣ ـ دور المرأة في العمل الفدائي :

وليس اختيار أسامة لقيادة الجيش بمختلف عن مشاركة أزاد في قتل زوجها الأسود العنسى فهى الموتورة الثائرة من مقتل زوجها الشهيد شهر بن باذن . ومن أخذها سبية إلى الأسود . فهى تنز حقداً عليه . وقد شاركت في العمل الفدائي في كل مراحله ، في التخطيط والتنفيذ والتمويه . وفي رفع المعنويات للمقاتلين . وكان الشباب الذين شاركوا في هذا العمل طاقات عظيمة من القوة والفتوة . فهم جشيش وداذويه وفيروز إضافة إلى القائد المحنك قيس بن مكشوح والمختلف ، وكان ذكاؤهم في فهم الساحة ، ومعرفة العدد ، وثغراته ، ومواطن القوة فيه هو الذي ساعدهم في نجاح هذه المهمة الضخمة ، فقد كانت العملية اغتيالاً مع ثورة شعبية بقيت مخفية حتى تم إلقاء رأس الأسود لجنوده ، فتحركت القوات الإسلامية للمواجهة في اللحظة الحاسمة . واشتبكت الأسود لجنوده ، فتحركت المؤات الإسلامية للمواجهة في اللحظة الحاسمة . واشتبكت

#### ٤٤ ـ عظمة التربية في تجاوز محنة الوفاة :

فقد وقعت الزلزلة ابتداء في تقبل خبر الوفاة بين تكذيب وتردد وقبول . ومثل عمر ولي وقبول . ومثل عمر ولي وقب الرافضين لفكرة الوفاة ، والتهديد بالموت أو القتل لمن يثيرها ، بينما قاد

أبو بكر وطيئ بعد تمهيد العباس لذلك إلى مواجهة المحنة بعظمة الإيمان، الذي في قلبه، فلم يفق الصديق المؤمنين بصلاته وعباداته إنما فاقهم بإيمانه ، الذي استوعب الوفاة ووظفها في طريقها الصحيح .

من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات . ومن كان يعبد الله فإن الله حي الا يموت. وتلا قول الله عز وجل : ﴿ وَمَا مُعَمّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقَيْهِ فَلَن يَضُرُ اللهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِي الله مَات الشَّاكِرِينَ (١٤٤) ﴾ [ آل عمران ] ويا لها من كلمة لم يحمل التاريخ لها مثيلاً بعد كلام الانبياء والمرسلين . كلمة خلدت أمة . وصاغت خطأ في حياتها واستأنفت بنيانها من جديد بعد فقدان بانبها الاعظم ﷺ . ولم تكن القصة قصة عمر خلاف . إنها قصة الامة كلها التي لم تكن تريد أن تقتنع بإن قائدها وحبيبها ورسولها وحياتها قد غادرها إلى غير رجعة وقد عاشت عشر سنين كوامل معه في كل لحظة ، وكل نامة ، وفي كل موقف . إنها شريان حياتها ، فكيف تتصور فراقه وموته ، والحياة بعده ؟ لقد تحول مجرى التاريخ في القلوب قبل أن يتحول في الواقع ، وراحت الامة كلها تتلو الآية النبي عده كانها أنزلت في التو وحالت الخطبة البكرية دون وقوع الامة في ظلمات التأليه النبوى، إنها الساعة الأولى بعد وفاة النبي ﷺ أو الساعتان على أقرب تقدير تم تجاوز ألى الوثنية أو الساعتان على أقرب تقدير تم تجاوز ألى الوثنية أو الساعتان على أقرب تقدير تم تجاوز ألى الوثنية أو الساعتان على أقرب تقدير تم تجاوز إلى الوثنية أو الشرك . فهل هناك أعظم من هذه التربية .

## ٥٥ \_ قمة التربية السياسية في اختيار الصديق للخلافة :

وأعظم من عبر عن هذا الوعى سعيد بن زيد وَطَقِي حين سأله عمرو بن حريث : أشهدت وفاة رسول الله على ؟ قال : يوم مات رسول الله على ، كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة .

فلا يزال جسده الشريف على مسجى . وخلال أقل من خمس ساعات . اتفق أهل الحل والعقد في المدينة والمتمثلون بحزبي الأنصار والمهاجرين على اختيار الخليفة . وقد تمت الترشيحات ، والدعايات السياسية . وتم تقليب كل وجهات النظر المختلفة بين الفريقين . بحريه تامة . وفي دور الانصار . أمكن نقل الخلافة منهم إلى المهاجرين . وكانت قيادات الأنصار تتسابق بعد استعراض وجهات النظر كلها على بيعة الصديق فطاعي ، حتى أنها سبقت الخليفة عمر فطاعي وقائد الحملة الدعائية له ، وبلغت الصراحة

والوضوح حدهما الكامل حين أعلى على وطين والزبير انتقادهما للمسارعة في البيعة دون اشتراكهما في المسارعة في البيعة دون اشتراكهما في المشورة . وحرمانهما من هذا الحق . كما قال على وطين :

ما غضبنا إلا لأنا أخرنا عن المشورة . وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها . وإنه لصاحب الغار وإنا لنعرف شرفه وخيره ، ولقد أمره رسول الله على أن يصلى بالناس وهو حى ، ونحمد الله عز وجل على غضب على والزبير . فقد أصلا لنا أصولاً فى الفقه السياسى الإسلامى . من أهمها : أن مجلس الشورى لا بد له من الانعقاد بكامل أعضائه واستشارتهم . وعلى ضوء ذلك يتم اختيار خليفة المسلمين بالاغلبية . وما جرى لأبى بكر وطفي هو حالة استثنائية لا يقاس عليها كما قال عمر أمير المؤمنين عنها . (فلتة وقى الله شرها ) . وعمر وطفي هو الذى وضع لنا كذلك أصلاً عظيماً من أصول الفقه السياسى الإسلامي وهو أن الذي يريد أن يستأثر بالخلافة أو السلطة دون رأى الامة ودون رأى أهل الحل والعقد فيها . فقد عرض نفسه ، وعرض مرشحه للقتل . كما يقول عمر وطفي : ( فمن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو والذي بايعه تغرة أن يقتلا .

إنها أمة بلغت الرشد على يد نبيها وحق لها أن تمسك بمقود التاريخ.

#### وبعد:

فقد استعرضنا جوانب التربية السياسية منذ قدوم أول وفد إلى المدينة . خلال عامين كاملين . وكيف كان هدف رسول الله على هو الوصول إلى قلوب هذه القيادات والتأثير السلمى الإيماني على هؤلاء الزعماء . وبفقهه لهذه النفوس ، وهذه المعادن كان يستعمل المفتاح المناسب لكل قلب ، والمخصص لكل معدن واستطاع عليه الصلاة والسلام في أقل من سنتين أن يضم ثلاثة أرباع العرب وقياداتهم . وثلاثة أرباع الجزيرة العربية ودون أن يهريق قطعة دم . هذا من جانب ومن جانب آخر شهدنا تربية الأمة السلمة بكل أشخاصها ورجالاتها وتنوع قبائلها من خلال حجة الوداع . وكيف كان هؤلاء المائة ألف . هم نواة الامة العربية في الأرض وتلقوا مباشرة من رسول الله على الصياغة المناسبة والتي تؤهلهم لأن يمضوا بهذا الدين في الأرض . وكيف تم بنيان المدولة ووضع الأصول السياسية والعسكرية والإدارية لدولة الإسلام وكيف ساهم عنصر الشباب المتفتح ،الذي يمثل الجيل الجديد في أن يكون هو القائد لعملية التغيير هذه في القبائل العربية . فهل في الدنيا كلها تربية تفوق هذه التربية ؟



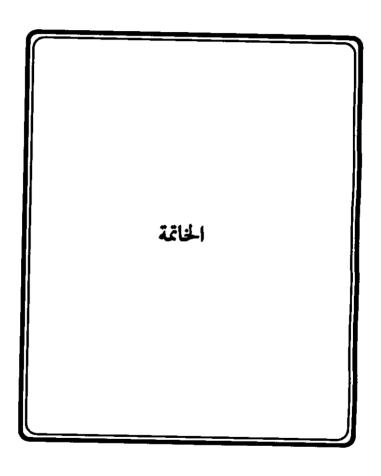



#### الخاتمة

لقد كان كما وصفه ربه عز وجل فى كتب النبين ( يفتح الله به أعيناً عمياً ، وآذانا صماً وكما قال فيه عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى الله بإذْنه وَسَرَاجًا مُبِيرًا ۞ ﴾ [ الاحزاب ] .

وكما وصفه ربه عز وجل مع امته : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنَيْمُ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رُحِيمٌ (١٢٨) فَإِن تَوَلُواْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكُّلُتُ وَهُو رَبُّ الْمَوْشِ الْمُظْيِمِ (١٢٦) ﴾ [ التربة ]. وهو الرحمة المهداة للبشرية الامية كلها: ﴿ هُو الّذِي بَعَثَ فِي الْأُمْيِينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُوزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي صَلَالً مُبِينٍ (٢٠) ﴾ [ الجمعة ] .

وكان سلاحه ﷺ هذا الكتاب المبين : ﴿ الَّو كِتَابُّ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ① ﴾ [ إبراميم ] والبشرية بدونه شقاء ونكد . وهو الرحمة المنقذة لها : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ ۞ ﴾ [الانبياء ] .

لقد دانت جزيرة العرب كلها لهذا الدين ، ولهذا القائد . ولأول مرة فى تاريخ العرب كلهم يصبحون أمة واحدة فى جزيرة العرب على رأسها قائد واحد . وهو رسول رب العالمين .

ولم تشهد البشرية رسولاً على الإطلاق . مكن الله تعالى له الدين . كما مكنه لرسوله . فالرسل الآخرون إما أهلك الله تعالى أقوامهم حين عصوا رسلهم . وإما قتلتهم أمهم ﴿ فَرِيقًا كَذَبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ۞ ﴿ المائدة ] .

أما هذه الرسالة . وهذا الرسول . فبعد أن تكونت القيادات الكبرى خلال عشرين عاماً من تاريخ الدعوة إلى الله بقيت هذه الأعوام الثلاثة . هى أعوام العمل الدعوى والتربوى والسياسى، ومن خلال عظمة سيد ولد آدم ، وعظمة الجيل الذى رباه ؛ أمكن أن تنقاد لهذه الدعوة ولهذا الدين أعتى الطغاة ، وأدهى العرب ، وأعظمهم سلطاناً ، وأشدهم بأساً، وأعظمهم فضلاً. انضم العرب لهذا الدين بكل مستوياتهم العليا والوسطى

والدنيا وبكل أنواع معادنهم ، دون حرب ودون قتال . إنما بالحكمة العظمى التي أوتيها سيد الخلق ؛ بل هو الحكمة كلها عليه الصلاة والسلام ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة ﴾ [النساء:١١٣] فالكتاب هو القرآن. والحكمة هو القرآن الذي يمشى على الأرض، وهو الذي مثل القرآن حياً في هذه البشرية. هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه .

أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في عرض هذه المدرسة التربوية السياسية النبوية ، التي أعادت صياغة القيادات العربية الجاهلية ، التي تنطلق من الهوى وتأليه الذات ، لتنطلق من الإيمان بهذا الدين رسالة للبشرية كافة . ويحملها مسؤولية إقامته واقعا على الأرض: وتمضى به في ربوع العالمين حاملة هذه الرسالة: ﴿ هُوَ اللَّذِي أَرْسُلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهَ الْمُشْرِكُونَ ① ﴾ [الصف] .

د . منير الغضبان

مكة المكرمة : غرة ربيع الثاني ١٤٢٢هـ .

## فهرس الموضوعات

| الصفحة    | لموضوع                                                                |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 0         | ولاة رسول الله ﷺ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |  |
| Υ         | لوالی الاول : باذان الفارسی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |  |
| 71        | الوالى الثاني : النجاشي ملك الحبشة                                    |  |
| Yo        | الوالى الثالث : عتاب بن أسيد                                          |  |
| Yo        | الوالى الرابع : مالك بن عوف                                           |  |
| <b>£0</b> | مالك القائد الشاب المسلم                                              |  |
| <b>£9</b> |                                                                       |  |
| ۰۸        | الفاتح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |  |
| ۰۸        | ت<br>فتح إصطخر                                                        |  |
| 7.        | تقض جديد وملحمة جديدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |  |
| 71        | فتح إصطخر ثانية                                                       |  |
| 77        | عثمان فى التاريخ                                                      |  |
| Ψ         | الواليان السادس والسابع: ابنا الجلندى                                 |  |
| 79        | ردة مربعة وخطر داهم ثم نصر حاسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |  |
| <b>YY</b> | الوالى الثامن: المنذر بن ساوى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |  |
| YY        | الوالى التاسع : أبو موسى الأشعرى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |
| VA        | الفتى القرآنى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |  |
| ٨٠        | الفتى المجاهد                                                         |  |

| الأمير الشاب                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| الوالى العاشر :معاذ بن جبل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
| صنم عمرو بن الجموح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  |
| الشهادات العليا التي نالها في دراسته                                                     |
| الوالى الشاب                                                                             |
| وفاة باذام والتغيرات في اليمن                                                            |
| الزلزال الأول                                                                            |
| الزلزال الثانى                                                                           |
| لعل الله أن يجبرك                                                                        |
| معاذ الداعية من اليمن إلى الشام                                                          |
| الأمير الشاب الشهيد                                                                      |
| اللحظات الأخيرة والوداع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
| أبو موسى أمير البصرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                |
| أبو بكر ثرائي أمير الحج في العام التاسع للهجرة                                           |
| المفاصلة والتميز الإسلامي                                                                |
| منهج قتال المشركين                                                                       |
| دعوة إلى الجهاد                                                                          |
| دعوة عامة للقتال                                                                         |
| دولة الإسلام                                                                             |
| أمر الدعوة                                                                               |
| أ ـ بعثه ﷺ أبا موسى الاشعرى ومعاذ بن جبل إلى اليمن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| ب ـ بعث خالد الى بنى عبد المدان من بنى الحارث بن كعب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

| ١٨٢   | جـ ـ بعث خالد إلى همذان ثم على را الله على الله                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 144   | د ـ في سرية على بن أبي طالب إلى اليمن مرة ثانية                      |
| 140   |                                                                      |
| 171   | و _ لقاء مع حبر الأحبار                                              |
| 191   | حجة الوداع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| 191   | اولاً : الإعلام العام بالحجة                                         |
|       | ثانيًا : ذكر خروجه ﷺ من المدينة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|       | ثالثًا : ذكر نزوله في ذي الحليفة وبياته بها                          |
| 199   | ذكر إحرامه ﷺ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| Y · · | ولادة أسماء بنت عميس                                                 |
| Y     | صلاة ركعتين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| ۲     |                                                                      |
| Y.1   | ذكر الاختلاف فيما أهل به                                             |
| Y·1   | ذكر لفظ تلبيته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
|       | حق نسائه رضوان الله عليهن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
|       | الحديث عن الهدى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| 717   | رابعًا : مسيره ﷺ ثم نزوله بالعرج                                     |
| 717   | ذكر نزوله بالعرج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
|       | ذكر مروره بالأبواء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
|       | ذکر مروره بوادی عسفان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| Y1V   | ذکر مروره بسرف                                                       |
| 777   | أسبوع جديد من المسيرة                                                |

| YY'                                      | خامسًا : دخول مكة والعمرة النبوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| YY1                                      | أولاً : الطواف                                                         |
| YYY                                      | ثانيًا : السعى                                                         |
| Yor                                      | سادسًا : حجة النبي ﷺ                                                   |
| Yor                                      | ١_ يوم التروية                                                         |
| Tor                                      | ٢_ مسيره إلى عرفة                                                      |
| YOT                                      | ٣ـ خطبته ﷺ                                                             |
| Y08                                      | ٤_ الوقوف بعرفة                                                        |
| Y08                                      | ٥_ النفرة والمبيت بمزدلفة                                              |
| 307                                      | ٦_ من المزدلفة إلى الرمى                                               |
| 700                                      | ٧- إلى المنحر                                                          |
| roo                                      | ٨ ـ إلى البيت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| 797                                      | سابعًا : أيام منى                                                      |
| 19T                                      | أ ـ اليوم الثانى من أيام التشريق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| 198                                      | ب ـ الخطبة الثالثة                                                     |
| r. 4                                     | ثامنًا : العودة إلى المدينة                                            |
|                                          | الايام الاخيرة من حياة النبي ﷺ                                         |
| ·Y1 ———————————————————————————————————— | وفاة باذان والولاة العشرة على اليمن                                    |
| 77                                       | خروج الأسود العنسى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
|                                          | خطة المواجهة النبوية                                                   |
| ***                                      | تنفيذ الخطة النبوية                                                    |
| ΥΛ                                       | الشيطان بكشف التحرك الاسلام                                            |

| <b>TY9</b>  | تحرك القيادات الإسلامية                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| rr          | آزاد المرأة البطلة                                                           |
| m1          | خطر الموت يكشر عن نابه من جديد                                               |
| <b>TTT</b>  | آزاد تضع الخطة                                                               |
|             | الأسود يقبض على جشيش في الجرم المشهود داخل بيته                              |
| YYY         |                                                                              |
| 770         | المرأة العظيمة تنقذ الموقف ثالثة                                             |
|             | المرأة البطلة تنقذ الموقف مرة رابعة                                          |
|             | إلقاء رأس المتنبئ والأذان وكلمة السر                                         |
|             | رسول الله ﷺ يتحدث عن المعركة ليلة وفاته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| YY9         | الفتى الثائر : أسامة بن زيد قائد لجيش الإسلام                                |
| <b>7</b> 8. | التربية على الثار                                                            |
| 787         |                                                                              |
| 787         | تعليمات القتال                                                               |
|             | الجرف مكان التجمع                                                            |
| 788         | الجرف معدن المتبعث الأيام العشرة المستحد                                     |
| Y88         |                                                                              |
|             | تذمر في الجيش                                                                |
|             | رسول الله ﷺ يلقى درسه العظيم                                                 |
|             | رسول الله ﷺ يتعلى درطنه النطيم محاولة أم أسامة تأجيل تحرك الجيش              |
|             | محاوله ام اسامه ناجيل محرك الجيس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| 727         | الناس يمضون إلى المعسحر استعدادا للحروج                                      |

| <b>TEV</b> .   | لحظة الوفاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۳٤٧ .          | عث أسامة بعد خلافة الصديق                                         |
| ۳٤٧ -          | كبار المهاجرين والأنصار يعارضون بعث أسامة                         |
| ۳٤٨ _          | ابو بكر نوائيج مصمم على إنفاذ الجيش                               |
| ۳٤٨ _          | استثناء وتغيير واحد                                               |
| ۳٤٨ -          | الامر بتحرك الجيش بكل من كان اكتتب فيه                            |
| ۳٤٨ _          | أبو بكر يشيع الجيش                                                |
| <b>454</b> _   | القائد أسامة ماض في غزوته                                         |
|                | وصايا الرسول ﷺ أسامة بإرساله العيون وإسراع السير وسبق الأخبار وشن |
| <b>454</b>     | الغارة والحرق والخراب                                             |
| ۳٥٠ _          | أوامر القائد أسامة قبيل المعركة                                   |
| ۳٥٠ _          | تنفيذ الخطة كاملة                                                 |
| <b>7</b> 0 · _ | أسامة يقتل قاتل أبيه على فرس أبيه                                 |
| T01 _          | هرقل يجن جنونه لهذه الغارة                                        |
| r01 -          | معركة ـ كئكث ـ جانبية مفروضة                                      |
| r01 _          | عرس المدينة بعودة القائد الفتى أسامة                              |
| <u>-</u> ۲۵۲   | القائد المظفر ابن التاسعة عشرة                                    |
|                | ابتداء مرض رسول الله ﷺ ووفاته                                     |
| *°* _          | الاثنين ٢٦ صفر                                                    |
|                | نهار الاثنين ۲۷ صفر                                               |
|                | الثلاثاء ٢٨ صفر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| ۳۵٦            | الخمس (۱) ربع الأول                                               |

| ro7        | من الخميس (١) ربيع الأول إلى الأحد (٤) ربيع الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ToV        | الأحد (٤) ربيع الأول                                                                  |
| TOV        | الاثنين (٥) ربيع الأول                                                                |
| TOA        | الثلاثاء (٦) ربيع الأول                                                               |
| ٣٦٨        | التلوقاء (۱) ربيع الأول الخميس (۸) ربيع الأول                                         |
| ٣٧١        | الحميس (٨) ربيع الأول                                                                 |
| TY0        | الجمعه (۹) ربيع الاول قبل الوفاة بيومينالسبت (۱۰) ربيع الاول قبل الوفاة بيومين        |
| ***        | السبت (۱۰) ربيع الأول قبل الوقاه بيومين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| 1 * *      | الأحد (١١) ربيع الأول قبل الوفاة بيوم                                                 |
| TV9        | الاثنين (١٢) ربيع الأول ـ الساعات الأخيرة                                             |
| YY4        | 1 ـ خبر مقتل الأسود                                                                   |
| 774        | ں _ بعد صلاۃ الفجر                                                                    |
| <b>TAY</b> | جـ _ اللحظات الأخيرة                                                                  |
| TAT        | د ـ الوفاة —                                                                          |
| ۳۸۰        | د ـ الوقاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       |
| <b>TA9</b> |                                                                                       |
|            | و ـ الله الساف عود على الله ال                                                        |
| 116        | ز _ بقية النهار والخلافة العظمى لأبى بكر                                              |
| T97        | أهل الشورى المؤهلون لاختيار الخليفة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
| <b>T9V</b> | الأنصار وراى الأكثريه —                                                               |
| T9A        | أكثرية المسلمين لا أكثرية الأنصار                                                     |
| ٤٠٠        | أبو بكر يرشح عمر وأبا عبيدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| £ · 1      | ازدواجية الإمرة : منا أمير ومنكم أمير                                                 |
| £.٣        | ترادف الامرة: مهاجري: أنصاري                                                          |

| احتدام الموقف والتهديد بالقوة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 | ٤٠٣          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ترشيح الصديق ومؤهلاته                                                              | ٤٠٣          |
| النص يحسم الموقف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              | ٤٠٤          |
| البيعة العامة                                                                      | ٤٠٨          |
| تجهيز رسول الله ﷺ                                                                  | ۲۱3          |
| غَسْلُ رسول الله ﷺ                                                                 | ۲۱3          |
| حفر قبره                                                                           | 313          |
| الصلاة عليه ﷺ                                                                      | \$13         |
| ساعة دفنه ﷺ                                                                        | ٤١٤          |
| النازلون في قبره ﷺ                                                                 | ٤١٤          |
| رثاز، ﷺ                                                                            | ٤١٧          |
| خطوط ومعالم في التربية السياسية                                                    | 244          |
| ١ـ المرونة مع الزعيم حتى يفتضح وينفض الناس عنه ا                                   | 279          |
| ٢ ـ الاعتراف بالزعامة دون تسليمه سلطة معينة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | 249          |
| ٣ إكرام القائد إلخ                                                                 | ٤٣٠          |
| ٤_ الحصار المادى والمعنوى لفرض الاستسلام وحقن الدماء                               | ٤٣٠          |
| ٥_ عدم المساومة على الدين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     | 173          |
| ٦ـ الاعتماد على الحرب المعنوية إلخ                                                 | £ <b>T</b> Y |
| ٧ـ سلاح الشعر وسلاح المال للدعوة في سبيل الله                                      | 277          |
| ٨ـ تزكيته للزعماء الذين لا يخشى غرورهم وبغيهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 277          |
| ٩ ـ الثقة بالمعدن البشرى النفيس أساس العمل                                         | 277          |
| ١٠ _ تذليل نفسيات الطغاة المعتدين بقو تمم ودعامتهم                                 | 343          |

| 240         | ١١ ـ حيازته ﷺ على ثقة الناس جميعًا وخاصة المستضعفين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٤         | ١١_ تنوع التعامل مع زعماء القبيلة الواحدة                                                |
| 173         | ١٢_ تعامله ﷺ مع جفاة البدو                                                               |
| £٣V         | ١٤_ فتح صدره ﷺ لكل السائلين إلغ                                                          |
| ٤٣٩         | ١٥ ـ ذاكرته ﷺ العظيمة إلخ                                                                |
| ٤٣٩         | ١٦_ استماعه ﷺ لشعر العرب                                                                 |
| <b>£</b> £. | ١٧_ عظمة التربية النبوية في التغيير الإنساني                                             |
| 133         | ١٨_ صحبة النبي ﷺ ولقاؤه أضحت هي مثار الفخر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
|             | ١٩_ المعجزات الحسية وبركة رسول الله ﷺ                                                    |
| ٤٤٥ .       | ٢٠ـ الدورات التربوية في المدينة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| ٤٤٥ .       | ٢١_ إجازة الوفود وإكرامها وحسن استقبالها                                                 |
| ٤٤٦ .       | ٢٢_ تحديد الملكية وتوزيع الأراضى                                                         |
| £ £ ¥ .     | ٢٣_ تحديد حق الله في الحرث والزرع والمال                                                 |
| ٤٤٨ .       | ٢٤_ المواثيق الشاملة والدستور الحاكم                                                     |
| ٤٤٩ .       | ٢٥_ الزعامات الدينية التي استجابت للفطرة                                                 |
| ٤٥٠ ـ       | ٢٦ـ موقفه ﷺ تجاه الزعامات إلخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| ٤٥١ ـ       | ٢٧_ الكتابة إلى الزعماء العرب                                                            |
| 107 -       | ٢٨_ الاعتماد على جيل الشباب لحمل لواء الدعوة إلخ                                         |
| ۳.03        | ٢٩ــ المعرفة بالتاريخ العربى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| ٤٥٤ _       | ٣٠_ معرفة الرسول ﷺ يوظفها للثناء على القبائل                                             |
| £00 _       | ٣١_ الاستفادة من كل عوامل القرابة والصلة                                                 |
| ـ ۲۵۱       | ٣٢ـ تنوع وسائل الدعوة إلى الله إلخ                                                       |

| ٣٣ الاستفادة من الطاقات العالمية                                               | ٤٥٧         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ٣٤_ اعتماد الولاة من أنباء القبائل إلخ                                         | ٤٥٧         |
| ٣٥_ إقامة الدولة العربية القومية                                               | ٤٥٧         |
| ٣٦_ الدورات الدعوية لجميع القادة والمسؤولين                                    | ٤٥٨         |
| ٣٧_ تربية الأمة                                                                | ٤٥٨         |
| ٣٨ـ توحيد الأمة وصهرها من خلال حجة الوداع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <b>٤٥</b> ٨ |
| ٣٩_ النساء والرجال سواء في عملية البناء                                        | १०९         |
| ٤٠ السهر على بناء الدولة وضبط حدودها                                           | ٤٦٠         |
| ٤١ــ تنمية روح الثار ضمن الإطار الإسلامي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | ٤٦٠         |
| ٤٢ـ تنميته ﷺ روح الانضباط والطاعة في الصف الإسلامي                             | 173         |
| ٤٣ــ دور المرأة في العمل الفدائي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         | 173         |
| ٤٤_ عظمة التربية في تجاوز محنة الوفاة                                          | 173         |
| 20. قمة التربية السياسية في اختيار الصديق للخلافة                              | 773         |
| الحاتمة                                                                        | ¥77         |
| شر الشاملين                                                                    | 470         |

## هذاالكتاب

\* لقد بقى العرب ما ينوف عن ألف عام - قبل البعثة - وهم يتصارعون فيما بينهم ، وعجزوا أن يؤسسوا دولة يتجاوزون فيها عالم القبيلة ، ولا يخضعون الا لقيمها في الثأر وسفك الدماء حيث يرون في ذلك أمجادهم وآثارهم لا خوما إن ظهر الإسلام في الجزيرة العربية ، وصدع النبي عَلَيْكُ بالحق في أهلها حتى دانت الجزيرة كلها لهذا الدين وللنبي القائد على رأسها قائد واحد وهو رسول تاريخ العرب كلهم يصبحون أمة واحدة على رأسها قائد واحد وهو رسول رب العالمين.

\* والمؤلف - جزاه الله خيرا - إنها أراد أن يبين في هذا الكتاب كيف استطاع سيد الخلق محمد عَلَيْكُ أن يسوس هذه الأمة سياسة نرى فيها عظمة المصطفى عَلَيْكُ في فن سياسة الأمم وترويض القادة والعظماء، مما كان له أعظم الأثر في تكوين جيل تربي على يدالنبي عَلَيْكَ تربية سياسية استطاع بها أن يسوس الدنيا ويخضع الناس لله رب العالمين - بكل ثقة ورضا - تحت راية لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .

\* كما لم يفت المؤلف أن يختم الكتاب بخطوط ومعالم في التربية السياسية لتكون زادا ونبراسا لكل قائد يريد أن يأخذ القدوة والأسوة من النبي محمد عَلَيْكَةً .

\* ودار الوفاء يسرها أن تقدم هذا الكتاب لقرائها الكرام راجية أن يعم به النفع والله من وراء القصد.

الناشر

